



# كاسفينوف



السنوات الاخيرة للحكم القيصرى في روسيا

∏€ دار التقدم موسكو

#### М. Касвинов

#### ДВАДЦАТЬ ТРИ СТУПЕНИ ВНИЗ

На арабском языке

© Издательство «Мысль», 1978 г.
© الترجمة الى اللغة العربية ،
دار التقدم ، ۱۹۸۸
طبع في الاتحاد السوفييتي

#### مقدمة

بشخصية نيقولاي الثاني خبت فيما بعد .

بوفاة القيصر نيقولاى الثانى حلت نهاية اسرة رومانوف التى لم يقدم احد من ابنائها شيئا للتاريخ ، باستثناء بطرس الاكبر . وقد أجمع المعاصرون ومن ثم المؤرخون على أنه لا يمكن وبأى حال من الاحوال ادراج نيقولاى الثانى فى سجل العظماء . ورغما عن ذلك فقد كنت عنه الكثر .

ظهرت الموجة الاولى من المؤلفات والكتيبات والمقالات فى عامى ١٩١٧ باقلام ممثلى الانتلجينسيا الليبراليين اساسا . وكانت كل تلك الادبيات التى تستند الى وقائع محددة تتسم بطابع الكشف عن الخبايا ، اذ تتضمن عددا كبيرا من الامثلة على نفاق وغدر وقسوة وخشونة الامبراطور ، وتخاذله وعدم ثباته على الرأى وضحالة تعلمه وانخفاض مستوى ثقافته وسناجته فى تسيير أمور الدولة . وفي عشرينات هذا القرن ظهرت اعمال اكثر جدية مكرسسة لتحليل ابعاد شخصية نيقولاى الثانى وحاشيته . وجرى نشر العديد من المواد الوثائقية مثل مراسلات القيصر وقرينته فى خمسة مجلدات ، ومذكرات ويوميات معاصريه . غير ان جنوة الاهتمام مجلدات ، ومذكرات ويوميات معاصريه . غير ان جنوة الاهتمام

وقد اثارت اهتماما فائقا لدى طائفة واسعة من القراء رواية مارك كاسفينوف التى نشرها منذ عدة اعوام على صفحات مجلسة «زفيزدا» («النجمة») تحت عنوان «السقوط» التى قال الكاتب عنها انها «رواية عن اعمال ونهاية آل رومانوف - آخر قياصرة روسيا وخدمهم».

وللاسف الشديد رحل مارك كاسفينوف عن عالمنا قبل استكمال اعداد هذا الكتاب للنشر ، ولذا فان بعض فصوله لم ينجز بما ينبغى من الكمال والعمق .

ينبغى قبل كل شيء التنويــه بان القيصر نيقولاى كان اكبر

الملاك فى روسيا . فقد كان يملك اقطاعيات شاسعة بلغت مساحتها فى سيبيريا وحدها ٢٧,٨ مليون هكتار وكان يستخرج فيها الذهب والفضة والرصاص والنحاس ، وتنستثمر الغابات التى كان يؤجر الجزء الاعظم منها . وكانت توجد وزارة خاصة تتولى ادارة الملك القيصر سميت بوزارة بلاط الامبراطور .

ولبساطته ، بل ربما لكونه محدود الاهتمامات ضحل الثقافة ، ترسخت في وعيه فكرة مفادها انه الآمر الاوحد ، والسلطان المطلق لهذه الدولة ، لا يعلو رأى على رأيه ، وتتوقف كل الحجج والبراهين على مدى رغبته او عدم رغبته .

كان يبدو بسلوكه ومظهره وكأنه فى حفلة تنكريسة . وهذا صحيح فكثيرا ما كان يرتدى قميصا عسكريسا بسيطا فى حين كان يملك بلاطا فاخرا لا نظير له فى اوروبا . وتقول الارقام الرسمية التى جرى نشرها فى عام ١٩١٢ ان بلاطه كان يضم حتى اول يونيو ١٢٢٠ شخصا من الجنسين . كان مئات المتطفلين من ذوى الالقاب يحيطون به كل يوم ليخلقوا له الجو المطلوب . وكانوا يحصلون على مرتبات ضخمة دون ان يقدموا شيئا للدولة ، بل لمجرد انهم يبدون فروض الولاء والطاعة للاسرة المالكة ويسبحون بحمدها .

كان الدور الاول فى البلاط يعود للامراء الكبيار والاميرات الكبيرات فى اسرة القيصر . وكان العرف السائد يقضى بان يحمل لقب الامراء الكبار اشقاء وشقيقات الامبراطور الحاكم (او الذى كان فى الحكم) ، واولاده ، واحفاده من جهة الابناء . وكانوا كلهم يحيكون دائما المكائد والدسائس لبعضهم البعض . ولكن ما ان كان الخطر يهدد امتيازاتهم او سلطاتهم او املاكهم حتى يتحدوا لمواجهة هذا الخطر .

كانوا جميعا بالنسبة لنيقولاى الثانى «اهله» الذين يمكنك ان يحل بينهم القضايا العائلية البالغة الخصوصية . وكان لا يكن الود للبعض بل ويخشى البعض ، ومع ذلك كان حين ينشب اى نزاع بين اجهزة الدولة واى منهم يقف مدافعا عن اقاربك . كان يتغاضى عن كل خروقاتهم للقانون ونزواتهم ، ويضمن لهم وظائف مربعة .

كانت خزينة الدولة معينا لا ينضب بالنسبة لكل افراد اسرة رومانوف . كانوا يتلقون «هبات» من الدولة مع انهم كانوا جميعا

مملكون ضياعهم الخاصة الضخمة . فقد كان لكل من ابناء الامبراطور الحاكم على سبيل المثال مخصصات قدرها ١٥٠ الف روبل سنويا ، ومليون روبل تدفع مرة واحدة لترتيب محل الاقامة ، اما بعد الزواج فيتلقى ما دى الف روبل سنويا ، و٣٥ الف روبل كمصاريف للقصر . غر ان كل ذلك بدا قليلا بالنسبة للامراء الكبار . فقد كانوا جميعا يستلمون رواتب ايضا بوصفهم عسكريين ، الى جانب الرواتب عن المناصب التي كانوا يتقلدونها . وفي عام ١٩٠٥ نشر أولار الكاتب الصحفى السويدى بعض المعطيات حول دخل الامير الكبير فلاديمير الكسندروفيتش بن الكسندر الثاني وعم نيقولاي الثاني . فقد كان يحصل على مليون ونصف مليون روبل سنويا كر مع لاراضيه وغاباته ومناجمه وعقاراتــه الاخرى ، الى جانب مليونين ونصف مليون روبل من خزينة الدولة ، و٢٤ الف روبل صفته جنرالا ، و٥٠ الف روبل كقائه لمنطقه بطرسبورج العسكرية ، و٤٠ الف روبل كعضو في مجلس الدولة ، و٢٥ الف روبل بصفته عضوا في لجنــة الوزراء ، و٣٠ الف روبل كرئيس لاكاديمية الفنون . هذا عدا مبالغ طائلة كان يحصل عليها لقاء عضويته في عدد من لجان الدولة الاخرى .

غير ان هذه الدخول الضخمة لم تكن لتشبع جشع الامراء الكبار الذين لم يتورعوا عن المضاربة والغش بل وحتى عن الاختلاسات المباشرة . ولقد «اثرى» الكسندر ميخائيلوفيتش في مغامرة باحد الامتيازات في منشوريا ، ومن جراء اختلاس الكثير من مخصصات بناء السفن الحربية ، وجنى في سنوات الحرب العالمية الاولى ارباحا طائلة من تجارة الخمور . اما دميترى ميخائيلوفيتش فقد كان يملك مزرعة لتربية الخيول وكان يبيع الاحسنسة لفوج الحرس الذى يترأسه . وحقق ميخائيل نيقولايفيتش ثراء من مضاربته بالاراضي يترأسه . وحقق ميخائيل نيقولايفيتش ثراء من مضاربته بالاراضي الزراعية بالقوقاس وبيع المياه المعدنية من ضيعته بورجومى . اما الكسى ميخائيلوفيتش قائد الاسطول فقد «اشتهر» بارقامه القياسية في الاختلاسات . ففي عهده اتسمت اختلاسات اموال الدولة بطابع لم يسبق له نظير ، حيث قدرت قيمتها بالملايين . بل ولم يتورع حي عن نهب اموال الصليب الاحمر المخصصة للجرحى من الجنود . كتب احد معاصريه : «اتسعت جيوب الكسى الشريف لعدة مدرعات ولمليوني روبل من ميزانية الصليب الاحمر . لقد اهدى عشيقته ولمليوني روبل من ميزانية الصليب الاحمر . لقد اهدى عشيقته

راقصة الباليه صليبا احمر رائعا من العقيق ظهر على صدرها فى اليوم نفسه الذى جرى فيه اكتشاف بقاء مبلغ للصليب الاحمر فى عهدته بقيمة مليونى روبل».

كان كل شيء مسموحا به لافراد اسرة رومانوف ، عدا تلك الحالات التي كان يتطاول فيها بعضهم على أموال العائلة نفسها . ومن بينهم ، على سبيل المثال ، نيقولاى قسطنطينوفيتش الذى سرق بعض مجوهرات أمه لاهدائها الى عشيقته المغنية . وقد ذاع سر هذه الفضيحة ، مما أدى الى تجريد المتهم من كل مناصبه ونفيه الى طشقند .

وجدير بالاشارة ذلك «الاساس» الطبقى للقيصرية: علاقتها المتبادلة بالجيش – عماد الاسرة الحاكمة الرئيسى، وبالكنيسة الارثوذكسية – عمادها الروحى، وكذلك بالبوليس وبقسم المباحث. وكانت كلها تكفل استقرار النظام القيصرى.

ولم يكن الجيش بالنسبة لعائلة رومانوف مجرد وسيلة للدفاع عن الدولة ، بل كان بالدرجة الاولى وسيلة لضمان امنها الذاتى والدعامــة الفعليــة الوحيدة للعرش . وكان كل من جنود جيش الامبراطورية الروسية يعلن عند ادائه القسم العسكرى التزامه بان يقوم باخلاص دون ان يضن بحياته بخدمة جلالة الامبراطور . وكان الامبراطور يرى فى ذلك الهدف الاساسى للخدمة العسكرية .

وابان حكم نيقولاى الثانى شارك الجيش فى حربين . ولكن كانت هناك حرب ثالثة دموية غير معلنة ، وهى حربه ضد شعبه . فقد جرى استخدام الوحدات العسكرية فى خلال سنوات الثورة الاولى فى روسيا (١٩٠٥–١٩٠٧) لقصع الحركات الشعبية فى كل اراضى الامبراطورية الروسية . استخدمت افواج الجيش ، وفق نص وروح القسم ، المدافع والرشاشات عندما اقتحمت متاريس حى بريسنيا فى موسكو وثكنات البحارة والجنود الثائرين فى كرونشتادت واحياء العمال فى سورموفو فى ضواحى نيجنى نوفغورود . وكانت مئات التوزاق تهاجم عمال النسيج فى ايفانوفو وعمال السكك الحديد فى تشيتا ، وتستولى على مساكن الفلاحين فى لاتفيا واستونيسا وجورجيا . فيما كانت السفن الحربية تقصف طوابى سفيابورج التى رفعت رابة الانتفاضة . . .

وكانت توجد تعت رعاية القيصر الخاصة وحدات الحرس التي ضمت اجمل المجندين واطولهم قامة . غير ان اساس اختيارهم كان ولاؤهم السياسي الذي تؤكده قيادة البوليس المحلية . وكان ضباط العرس صفوة ضباط القوات المسلحة ، حيث كانوا جميعهم تقريبا من عائلات الاعيان الموالين للقيصر حتى العظهم . وكان القيصر نيقولاي يعرف كل هؤلاء الضباط تقريبا باسمائهم ويؤكد لهم بكل السبل مودته واعتزازه .

وهذه السياسة مفهومة تماما ، اذا اخذ في الاعتبار ان قوات العرس لم تكن ، منذ عهد بطرس الاول الذي انشأها ، تساهم الا نادرا في المعارك ضد الاعداء الخارجيين ، في حين كانت تشارك تماما في الصراع ضد «الاعداء الداخليين» ، وتقوم مرارا بالاعمال التأديبية . وعموما كانت أسرة رومانوف تنظر اليها كقوات خاصة ، بل واكثر القوات ولاء لها . ولذا فقد كان تزويه قوات الحرس افضل بكثير من تزويد القوات المسلحة العادية ، وكان نيقولاي الثاني لا يفوت فرصة زيارتها في الاعياد ؛ بل وبنت قرينته كنيسة لقوات فوج اولانسكي القيصري الذي كانت تتولى رعايته وقامت بنفسها بتوشية حبريات رجال الدين بالذهب .

وكانت قوات الحرس الخاص لجلالة الامبراطور اكثر وحدات الحرس ولاء ووفاء . وكانت هذه القوات تضم أربعمائة من قوزاق الحرس القيصرى ، وسرية جرينادير القصر وفوج مشاة مركبا من ممثلي مختلف وحدات الحرس والجيش والاسطول . وكان هذا الفوج يعظى اكثر من غيره باهتمام وحب القيصر . وكان القيصر يشارك جنوده اثناء تدريباتهم على الرماية ويبادلهم قبلات التهنئة بعيد الفصح ، ويقيم لهم احتفال عيد الميلاد ، ويتذوق اطعمتهم . قصارى القول ، كان يحاول بشتى الطرق الاحتفاء بهم ، والظهور امامهم بعظهر المحسن ، و بعظهر «رجل منهم وفيهم» ، وهو ما نجح فيه الى

وقبيل الحرب العالمية الاولى كان تحت تصرف القيصر نيقولاى الثانى الى جانب قوات الحرس الخاص ثلاث فرق مشاة وفرقتا خيالة وهى اساس فيلق الحرس (الذى كان يضم علاوة على ذلك اربع وحدات مدفعية من المشاة والخيالة وبعض الوحدات الخاصة). وقد وجّه كثير من المقربين الى القيصر فيما بعد اللوم اليه نظرا

لانه استخدم قوات الحرس فى الجبهة ابان معارك خريسف عام ١٩٦٦ ، حيث انهكت قواها لدرجة انها لم تعد قوة عسكرية ذات وزن . بل واعتبر هؤلاء ان ضعف وحدات الحرس بالذات هو ما ساعد على انتصار ثورة فبراير البرجوازية الديموقراطية عسام ١٩١٧ . ولكن تجدر الاشارة بهذه المناسبة الى ان وحدات الحرس الباقية لم تقف الى جانب القيصر ابان الثورة ، اما جنود كتائبها الاحتياطية الموجودة فى بيتروجراد فقد كانوا اول من انضم الى الشعب الثائر ، حتى قوات الحرس الخاص بالقيصر تخلت عنه . واذ اعتمدت اسرة رومانوف على حراب وحدات الجيش بوصفها عماد العرش ، توسعت من عام لآخر فى بناء جهاز البوليس الذى اتخذ ابعادا رهيبة فى عهد آخر ممثلي هذه الاسرة .

قال لينين في حديثه عن حكم آل رومانوف : «. . . القيصرية المستبدة هي استبداد البوليس» ، كما اطلق على القيصر لقب «صاحب الجلالة البوليسية» . وبالفعل كان نيقولاي رومانوف في الواقع اول رجل بوليس ودركي . فقد حرص بصرامة على ان يكــون المحافظون العسكريون ومديرو دائرة البوليس ، وقواد فيلــــق الجندرمة (الدرك) ووزراء الداخلية من الموالين له ومن اليمينين المتطرفين . وفي عهده تولى هذه المناصب عدد كبير من عتاة الرجعيين الذين ينفذون ارادة القيصر بشكل اعمى فيما يخص اعدام «العصاة» شنقا او رميا بالرصاص او معاقبة «شعبه» . وكان هؤلاء يتبارون فيما بينهم في القيام بالاستفزازات المتفننة والجرائهم الوحشية ازاء خصوم القيصرية . وكان البوليس من حيث الجوهر جيشا اضافيا ، اذ كان كل من رجاله مسلحا بمسدس وسيف ، فيما كانت اقسامه تغص بتلال البنادق ، بل وبالرشاشات في آخر ايام القيصرية . وكانت وحدات البوليس من المشاة والخيالة وكذلك وحدات القوزاق والجيش تستخدم لقمع «الاضطرابيات» في الشوارع . وللغرض نفسه كان يجرى استخدام فرق الجندرمة من الخيالة الموجودة في المدن الكبرى . غير أن المهمة الرئيسيـــة للجندرمة كانت تتلخص في التجسس السياسي والكشف عن «اعداء القيصر والوطن» والقضاء على ما يمكن ان ينجم عنهم من اخطار . والى جانب ذلك كان على الجندرمة الاشراف على المعتقلات والسجون، وحراسة الحدود وتأمين النظام على خطوط سكك الحديد .

وشغل مكانة خاصة فى اطار نظام البوليس قسم المباحث («اوخرانكا» بالروسية) الذى جرى تشكيله فى بطرسبورج بعد اغتيال القيصر الكسندر الثانى . وكان مخصصا لضمان الامسن (ولا سيما لاعضاء الاسرة الحاكمة ، وكل النظام القيصرى عموما) . وفى عهد نيقولاى الثانى وجدت اقسام المباحث فى الكثير من المدن الكبرى . وكانت تشكل اساسا من افراد فيلق الجندرمة المستقل . وقد ارتبط بهذا القسم التطور العاصف للاستفزازات التى كادت تغدو الوسيلة الوحيدة لصد كل حركات «التصرد والعصيان» والنشاط الثورى . وفى عام ١٩١٤ بلغت نفقات وزارة الداخلية على العملاء السريين ستمائة الف روبل .

ولم تكن اقسام المباحث فى المدن الكبرى تخضع عمليا للسلطات المحلية ، بل كانت تابعة لدائرة البوليس فقط . غير ان قسم بطرسبورج كانت له وضعيته الخاصة ، اذ كان من حق رئيسه عرض تقاريره على وزير الداخلية . وكان الوضع الخاص لقسم المباحث فى بطرسبورج يعود الى أنه كان يتولى حراسة اسرة رومانوف الكبيرة العدد . وكان هذا القسم يتولى بناء على اوامسر شخصية من القيصر القيام بمهام «حساسة» مثل التجسس على الامراء الكبار والوزراء وعلية موظفى الامبراطورية ، اذ لم يكن آخر القياصرة يركن الى المقربين اليه كثيرا .

وفى عهد نيقولاى الثانى كان يوجد فى روسيا جهاز آخر للمباحث ، وخلافا لامثاله لم يكن يتبع حتى وزيسر الداخلية . وكان هذا الجهاز يكفل امن البلاط والاسرة المالكة . وكانت نواته من ثلاثمائة من العملاء الذين يتولون مهام الحراسة تحت اشراف عقيد الجندرمة سبيريدوفيتش (وكان هؤلاء يكلفون الدولة مبالغ طائلة تربو على نصف مليون روبل سنويا) . وعلاوة على ذلك كان يوجد ثلاثمائة من الحراس الآخريسن التابعين لقومندان القصر فوييكوف ، أما رئيس بوليس القصر جيراردى فكان يشرف على مجموعة أخرى كبيرة العدد .

وقد كان آخر القياصرة غاية فى الحزم والدقة حين يتعليق الامر بأمن عائلته . وليس ثمة ما يثير الدهشة فى انه زاد حرس القصر فى تسارسكويه سيلو زيادة كبيرة . فقد كان تحت تصرف الحرس الفوج المركب لدى «جلالة الامبراطــور» الذى كان يتولى

العراسة داخل القصر وخارجه ، وكذلك كان يقوم مرتين كل يوم بتمشيط حرم الحديقة . وكان جناح القيصر بمحطة السكة العديد وكذلك الخط الذي يفضى الى القصر في حراسة فوج خاص للسكك العديد . كما كان رجال بوليس القصر يتولون حراسة المداخل والبوابات الرئيسية للشوارع المتاخمة للعديقة ، فيما كانت تنتشر في العديقة نقاط الحراسة التابعة لسرية العدائق . وفي داخل القصر كان القوزاق من قوات العرس الغاص بالقيصر يقومون بالحراسة في القصر ليل نهار احد عشر مغفرا ؛ وكانت غرفة نوم القيصر تعظي باكبر قدر من الاهتمام حيث كان يعرسها مغفران من جهة الممسر وآخر عند النافذة بينما كانت غرفة الضباط المناوبين تقع اسفل غرفة نوم القيصر . وعلاوة على كل ذلك كان العرس من مجموعة غيفة نوم القيصر . وعلاوة على كل ذلك كان العرس من مجموعة عقيد الجندرمة سبيريدوفيتش يؤدون خدمتهم حول العديقة وداخلها .

كانت اسرة رومانوف تولى اهمية كبرى للكنيسة الارثوذكسية المدعوة لاقناع ملايين المؤمنين بفكرة المصدر الالهى لسلطة القيصر وبالتالى رسوخها.

وبطبيعة الحال كان القيصر ، وهو فى أمس الحاجة الى دعـــم الكنيسة الكبير ، يغدق العطاء (من الغزينة العامة بالطبع) لتمويل مطبوعات الكنيسة ويقرب اليه اعلى رجالها مكانة واشدهم نفوذا ، ويعمل على ان يتولى المخلصون له مراكزها القيادية .

وكان القيصر يعير اهتماما خاصا لرجال الدين في الوحدات العسكرية والاسطول ، الذين بلغ عددهم في عهده حتى خمسة آلاف من القساوسة العسكريين .

وفي صيف عام ١٩١٤ نشبت الحرب العالمية الاولى . وتكبدت روسيا خسائر كبرى في هذه الحرب التي اودت بحياة الملايين من المجنود الروس والتي أشعلتها الدوائر الحاكمة في المانيا التي كانت تعتبر نفسها في هذا الوقت اكثر استعدادا للصدام مسن قوات الائتلاف (الوفاق) . وكانت هذه الحرب نتيجة للصراع الامبريالي بين الدول العظمى . ولكن لا يجوز مع ذلك تصور قيصر روسيا كلعبة في ايدى الامبرياليين ، لا يرد لهم رغبة او امرا . فقد كان بدخوله الحرب الى جانبهم يسعى الى اغراضه الخاصة التي ثبتها بوضوح في الحرب الى جانبهم يسعى الى اغراضه الخاصة التي ثبتها بوضوح في

المعاهدات السرية التي وقعها مع حكومات بلدان الائتلاف . وفي البيان الصادر بمناسبة اندلاع الحرب اتهم نيقولاى الثانى نسيبه ولهيلم باشعال الحرب . غير انه كان قد اقر مسبقا في المعاهدات السرية حق روسيا في مضيقى البحر الاسود ، فاصبحت بذلك احدى المشاركات الرئيسيات في التواطؤ الامبريالي على تقسيم اراضي اوروبا .

فى عهد نيقولاى الثانى ازداد سجل الجرائم . ان التاسع مسن يناير ١٩٠٥ ، يوم جرى اطلاق الرصاص على الابرياء الذين داستهم حوافر الغيل ، يكفى وحده لادانته بوصفه قاتلا . بيد ان ذلك كان مجرد يوم واحد . . فالقيصر ، الذى عزلته عن شعبه حراب الجيش والجندرمة والبوليس ، خاض ضد رعاياه حربا دمويسة ضارية . وتزايد عدد الضحايا على وجه خاص ابان الثورة الاولى فى روسيا . وتشير المعطيات الرسمية الى انه جرى اعدام ١٤ الف انسان شنقا ورميا بالرصاص حتى ابريل ١٩٠٨ فقط . وفي عامى ١٩٠٧ و٨٠٨ صدر الحكم باعدام ما يزيد عن خمسسة آلاف

وصار الارهاب ضد السكان سياسة للدولة . وفي كل يوم كان القيصر ، وهو يقلب الجرائد ، يشعر بالارتياح الى الاخبار الصادرة حول اعدام رعاياه . وبالمناسبة ، كان يصادف في حالات نادرة ، ان تخلو الجرائد من انباء هذه الاعدامات . ولا تتحدث الجرائد سوى عن احكام الاعدام الرسمية ، اما انباء التعذيب والضرب حتى الموت في السجون ومقرات البوليس بدون محاكمة او تحقيق فلم تكن تجد طريقها الى صفحات الجرائد .

ان كون سوفييت ايكاتيرينبورج حاكم نيقولاى رومانوف واصدر عليه الحكم بالاعدام هو مجرد تضافر للظروف. فقد صدر قبل ذلك بكثير حكم الشعب الذى لم يصفح ابدا وما كان بوبسعه ان يصفح للقيصر ما اراقه من دماء الشعب وما ارتكبه من جرائم، وسرقات واختلاسات اقاربه الذين كان يحميهم ، وكذلك اهماله التام لمصائر ملايين المضطهدين والمحرومين . وهذا ما قرر مصير نيقولاى الثانى في يوليو عام ١٩١٨ .

## توطئة

مزق رنين الجرس العاد هدوء المساء الذى ساد المبنى وتهادت اصداؤه المتقطعة عبر المدخل والدهاليز تتعالى فى عتمة الاركان . واندفع البواب تيلى صوب الباب . كان الدكتور ريتسلير قد ابلغه منذ نصف ساعة بانه سيأتى شخصان وعلى تيلى الترحيب بهما بمجرد قدومهما:

تعالى صوت المفتاح وصرير المزلاج . وانعكست اشعة المصباح الصغير على صفحة الشارع الذى بللت احجاره مياه الامطار . ومرت عربة من امام الدار . واقترب شخصان من المدخل بعد ان ابتعدا عن الجدار الذى كانا يحتميان به معطفيهما وقبعتيهما من المياه . في الردهة المعتمة تناول تيلي ملابسهما المبتلة قائلا بصوت خافت :

- تفضلوا ، ايها السادة . صاحب السيادة ينتظركـــم فى مكتبه .

جلس الاثنان في مقعدين وثيرين بالقرب من المكتب في غرفة خافتة الاضاءة . اخذ ميرباخ البدين المستلقى على ظهر المقعدد يتفحص من وراء ظلال اباجورة المكتب الزائرين بفضول بارد وابتسامة ساخرة لا تكاد تلحظ . خلصف السفير ريتسلير ، مستشاره الاول ، في وقفة رزينة ممسكا بالملف تحت ابطه .

لم يبارح السفير مكتبه لاستقبالهما ، بل تصافعوا عبـــر المكتب .

السفير: يسرنى ان التقيكم مرة اخرى ايها السادة . على الرغم من ان دواعى السرور قليلة فى هذه الظروف التى نجم عنها هذا اللقاء الجديد . (التزم الاثنان الصمت منكسى الرأس ، املا هو فاستدار نحوهما .) أليس كذلك يا بارون نيدجاردت ؟ أليس كذلك يا بارون بودبيرج ؟ اننى استمع اليكم ايها السادة .

نيدجاردت: ايها الكونت ، لقد طلبنا هذا اللقاء لانه لسم يحدث تحول الى الاحسن فى الوضع الذى ناقشناه معكم فى شهر ديسمبر . الا يبدو لكم ان الوضع قد زاد حدة ؟ . . وانه اصبح منذرا بالخطر ؟

السفير: هذا محتمل . بل لعل الاصوب انه على هذا النحـــو بالضبط . يبدو ان الوضع قد تفاقم منذ نقل الامبراطور مـــن تو يولسك .

نيدجاردت : ألا تكرمتم باخبارنا عما لدى السفارة من اخبار في صدد الموضوع الذى يعنينا ؟ فمقارنة المعلومات قد تكرون مفيدة .

السفير: بكل سرور فى حدود علمنا . (يوجه حديث الى ريتسلير فينعنى المستشار بأدب ويخرج ورقة بحركة سريعة من الملف ويضعها امام السفير .) تفيد اخباريات عملائنا العاملين فى المناطق الشرقية من روسيا ان عائلة القيصر قد نقلت الى الاورال على مجموعتين بعد اعتقالها ٢٦٨ يوما فى توبولسك . المجموعة الاولى مكونة من الامبراطور والامبراطورة والاميرة ماريا . . . (يقسرب السفير عوينته من الورقة .) نعم ، ووصلت المجموعة الاولى الى ايكاتيرينبورج فى الساعة الثامنة من صباح ٣٠ ابريل . اما المجموعة الثانية فكانت مكونة من ولى العهد و٣ اميرات ، ووصلت الى المكان نفسه يوم ٢٣ مايو فى السادسة صباحا .

نيدجاردت : الفاصل بينهما ٣ اسابيع .

السفيو: نعم . ولدى وصول كل مجموعة الى ايكاتيرينبورج نقلت دون حراسة من المحطة الى المنزل الذى صادروه من المهندس ايباتييف وسط المدينة ، حيث يقيمون جميعا الآن . وتركوا لهم بعض الخدم . وتم ابعاد الباقين بما فى ذلك جيليار وجيبس . وماذا ايضا ؟ ما زالوا يعاملون المعتقلين بلباقة .

بودبيرج: أتعتقدون ذلك ؟

السفيو: هذا ليس رأيى . انها المعلومات . (وسادت فترة من الصمت .) اذا نحن امام مسألتين : المعاملة والحراسة . تفيد كل المعلومات ان الحراسة مشددة صارمة . ولكرت هناك بعض التسهيلات . فقد منحوا استثناء لطبيب ولى العهد . ويستطيع الطبيب دخول الدار ليلا او نهارا . والامر اسوأ من ذلك فيما

يتعلق بالسكان . فهم يتصفون بالعدا، والتوتر الشديد ويبدو ان المعتقلين يشعرون بهذا الجو ، ولذا زاد ضيقهم . وترد مسن الامبراطور عبر قنوات الاتصلال بالدار طلبات متزايدة الالحاح للتعجيل بالافراج عنهم . . .

بودبيرج (وهو يتحرك بعصبية في مقعده) : يجب علينا الا نخدع بهذه الآمال . . .

المستشار ريتسليو: اسمحوا لى ان اسال من هـو المقصود «بعلينا» ؟

بودبيرج: المقصود نعين واياكم . ولكن انتم بالدرجية الاولى . . . حيث انكم تتمتعون بالنفوذ والقوة . . .

نيدجاردت : ان معلوماتكم تتطابق مع معلوماتنا يا كونست . التباطؤ مستحيل . . . فالامر الذي حدا بنا الى الالتقاء بكسم فى بيتروجراد ، وهنا ايضا فى موسكو ، لا يحتمل التأجيل .

السفير : أما زلتم الى الآن تمثلون منظمة الملكيين ؟

نيدجاردت: اجل ، بالطبع ، فانتم تعرفون اننى اتشرف برئاسة هذه المنظمة ، ونحن نجدد الآن بالنيابة عنها الطلب بالتدخل ، ان صاحب الجلالة القيصر الالمانى يستطيع بل ينبغى عليه ان يمد يد الانقاذ .

السفير (يلقى نظرة طويلة متمعنة باهتة الى نيدجاردت من تحت جفنيه المنتفخين): عزيزى البارون ، اسمعوا لى ان اذكركم بمدى الهوة العميقة التى حفرتها هذه السنوات بيننا . . . فبعد ان رضخ القيصر نيقولاى للتحريض البريطانى ، شن على امتداد عامين ونصف صراعا مسلحا لم يسبق له مثيل ضد الرايخ ، القيصر الالمانى ليس مدينا له بشىء ، وغير ملزم بتقديم اية مساعدة اليه . وعلى اية حال هذه ملاحظة عابرة . وليست لها علاقة بقضيتنا المشتركة وبجوهرها فى اللحظة الراهنة .

نيدجاردت : شكرا على هذا التحفظ .

السغير: عفوا.

نيدجاردت : يسرنى انكم لا تعتزمون الاستسلام لعواطيف جانبية فى موضوع فقد اهميته . ومع ذلك . . . اسمعوا لى بملاحظة عابرة . ان الرواية التى تزعم وجود خلاف يفرق بين الاسرتين قد ظهرت بين الناس ومعدة ليتقبلها الناس . لم يتحارب منذ عام

۱۹۹۶ الامبراطوران بل الشعبان اللذان تعركهما ارادة كل مسن الامبراطورين . القيصران فوق احداث الساعة . انهما يقفان فوق سيل الاحداث العابرة حتى تلك التى على غرار الحرب العالمية ، الاواصر التى تربط الامبراطور الالمانى منذ القدم بنسيبه الروسى لا تنفصم . ولذا آمل فى ان ينتشل القيصر الالمانى القيصر الروسى من ايدى الدهماء الروس ، لانه لو اختلفت الظروف لانتشل القيصر الروسى اللوسى القيصر الالمانى من ايدى الدهماء الالمانى من ايدى الدهماء الالمانى . . .

بودبيرج: ومن باب اولى ان يكون الامر هكذا ، لاننا نتحدث عن مصير عائلة المانية وروسية بالقدر نفسه . فهل هناك مدعاة لان نذكركم بان هذا البلد كان غريبا بالنسبة للاميرة أليسا قبل زواجها . لقد اتت ابنة دوق جيسين الكبير الى هنا متغلبة بصعوبة على مقاومتها الداخلية . ولم توافق آنذاك الا تحت الحاح القيصر الالمانى . فهو الذى أرسلها الى هنا ، وعليه ان يعيدها الآن .

السفير (يهز رأسه شارد البال بينما تتغير نبرة صوته): ايها السادة ، تعالوا نواجه الحقيقة دون مواربة . لقد تكررت حادثة ازلية : الويل للمهزوم ! ان القيصر المسؤول عن النتيجة غير الموققة للحرب يطلب الرحمة الآن . وهو لا يستطيع ان يجدها في بلاده فيلجأ الينا . لقد علمنا بسمارك في حينه انه لا ينبغى ان نترك للمهزومين شيئا سوى أعينهم حتى يذرفوا الدميع على مصيبتهم . ولكننا لا نقول لكم ذلك ايها السادة . واعترف ان هذه المقولة لا تناسب الحالة التى نعن في صددها . انكم على حتى يسابرون بودبيرج ، انها اسرة قريبة . ولن تتخلى المانيا عنها .

نيدجاردت : لقد ضاع وقت طويل منذ ديسمبر . . . فما الذي فعلتموه ؟ وعلام يمكن ان نعول ؟

السفير: اصبح معلوما لدينا الآن ان سلطات موسكو تعتزم معاكمة الامبراطورة ايضا. وثمة تبادل للآراء في هذا الصدد بين المعنيين في موسكو والاورال. ويجرى اعداد مرافعة الادعاء. وموقفنا هو: عدم السماح باجراء المعاكمة واطلاق سراح العائلة والعودة بها الى المانيا . وانا على يقين ان البلاشفة لا يتجاسرون على رفض رغباتنا هذه .

نيدچاردت : أهى رغبات ام مطالب ؟ السفير : مطالب على الارجع .

نيدجاردت : هل تقدمونها رسميا ؟

السفير: طبعا.

بودبيرج : قد تطرح بشكل حازم ، وقد تطرح بطريقــــة ضعمفة . . .

السفير: يمكنكم العكم على مدى جدية طرحها من الرسالية العاجلة الاخيرة الواردة من برلين. (يلتفت الى ريتسليس مرة اخرى. ويستل المستشار ورقة من الملف نفسه يناولها الى السفير. يتمعن السفير في النص بتؤدة ثم يتلوه بصوت مسموع.) اسمعوا: «موسكو. السفارة. ان الخطوة الديبلوماسية التي قمتم بها في صدد الخطر الذي يهدد اسرة القيصر قد حظيت باستحسان جلالة القيصر. وهو يود مواصلة هذه الجهود الرامية الى اطلاق سراح الاسرة وارسالها الى الرايخ. وايا كانت الظروف لا يمكن ترك الاميرة الالمانية واولادها، بما في ذلك ولى العهد الذي لا يمكن فصله عن امه، في يد القدر. فون كيولمان».

نيدجاردت : هذا مدعاة للسرور .

السفير: وهكذا ايها السادة عليكم الا تستسلموا لليأس . فالاسرة تحت مراقبتنا وحمايتنا . وايا كان شكل التهديد فلن نقف موقف المتفرج . وسوف يتم درؤه . لقد لاذ تشيتشيرين بالصمت ازاء خطوتى الاخيرة . ولكنى آمل ان يرد فى القريب العاجل . (نهض السفير ونهض محدثاه وانخفض صوت السفير الى حد يقرب من الهمس) : ربما يكون من الانسب لمصلحة اطلاق سراح الاسرة القيام ببعض التحركات فى الاورال من جانب منظماتكم ايضا . . . ولكننا لن نتحدث عن ذلك الآن . وسوف نخبركم انا والدكتور ريتسلير عما سيحدث فيما بعد (وانحنى المستشار انحناءة صغيرة تجاه الزائرين) . واعتقد ان ما قلناه اليوم يكفى .

تصافعوا مرة أخرى وتوجه الزائران فى صعبة السفير والمستشار الى عتبة الدار وتبادلوا الانحناء . وعندما بلغوا الباب وضع مير باخ يده فجأة على كتف نيدجاردت قائلا :

- أتذكر ايها البارون سباق الخيل فى مضمار مونيخ قبـــل الحرب والرهان فيما بيننا ؟

ويلوح نيدجاردت بيده:

- ایها الکونت ، ای سباق او رهان وای شیء یمکن تذکره هنا . . .

ويسمح السفير لنفسه بلحظة من التبسط المتسامح:

ما بكم يا سادة . لا تتكدروا . سوف يوضع كل شيء في مكانه الصحيح . وليس من المستبعد ان تروا بعد نحو اسبوعين او ثلاثة امبراطوركم في مكان ما على الناحية الاخرى من الحدود . (دار الحوار باللغة الالمانية ، وهي اللغة الام لكافة المشاركين في م

فى البهو فى الطابق الاسفل دار المفتاح من جديد وصدر عنه صوت احتكاك وصرصرة . اغلق تيلى الباب بعدر واطل برأسه الى الشارع الجانبى . ارتدى الرجلان قبعتيهما وخرجا ببطء حيث اختفيا فى ظلام الليل المطير .

كان ذلك في منتصف مايو عام ١٩١٨ .

# عملية «النسيب الروسي»

## الرماد فوق ساحة كاتدرائية اسعق

كان بورتاليس سفيرا لالمانيا في روسيا قبل ميرباخ .

وقد انتهت خدمة الكونت فريدريك فون بورتاليس التى دامت ٧ سنوات فى هذه الوظيفة فى الساعة الثامنة من مساء السبت ١٩ يوليو ، اى فى الاول من اغسطس عام ١٩١٤ حسب التقويسم الجديد . فى ذلك اليوم المشؤوم ترك مركبته امام المدخل رقم ٢ لمبنى الاركان العامة وصعد درجات السلم الى الطابق الثالث وتوجه الى وزير الخارجية سازونوف (الذى لم يكن قد غادر مكتبة منذ عدة ايام) وسأله : هل ستلغى التعبئة المعلنة فى روسيا نزولا عند مطلب الانذار الالمانى ؟ اجاب سازونوف : لا . فقال الكونت للوزير المانيا تعتبر فى حالة حرب مع روسيا منذ هذه اللحظة .

وضع السفير على المكتب ورقة بها نص هذا الاعلان وخرج . وقد اظهر فى اثناء ذلك حيرة وارتباكا عجيبين . وكان قد اعدد مذكرتين ، احداهما لحالة قبول الانذار ، والاخرى لحالة رفضه . ونسخ سكرتير السفير النصين على صفحة واحدة . وفى الرابعدة صباحا تلفن بورتاليس الى الوزير وطلب اليه اعتبار ان «المذكرة التي تتضمن اعلان الحرب» هى السارية .

فى صباح اليوم التالى تحولت العاصمة \* الى ساحة للمسيرات وخرج المئـــة السود \* \* الى الشوارع يرغون ويزبدون . وسار الاوباش يعطمون الواجهات والمعال والمقاهى التى تعمل لافتــات عليها اسماء المانية . وفى شارع ليتيينى جروا ضابطا المانيا بعلته

<sup>\*</sup> كانت بطرسبورج عاصمة الامبراطورية الروسية حتى عام ١٩١٨ . ومنسل عام ١٩١٨ الى عام ١٩٢٤ صارت تسمى بيتروغراد . في عام ١٩١٨ نقلت العاصمة الى موسكو . - الناشر .

<sup>\*\*</sup> المئة السود - عصابات مسلحة قامت بتنظيم المدابح ، وهممنظمات ملكية بالغة التطرف انشئت لمناوأة الحركة الثورية . - الناشر .

المدنية من الترام وكادوا ان يقتلوه . كان في طريقه الى معطة فنلندا عائدا الى وطنه بعد ان جاء ضيفا الى روسيا .

وبحلول منتصف يوم الاحد هذا اختلط هؤلاء الاوباش بجمهور الناس وانطلق الجميع نحو ساحة دفورتسوفايا وبينهم نساء يرتدين ثيابا فاخرة . وعلى مرأى من الامبراطور والامبراطورة اللذين خرجا الى الشرفة بهذه المناسبة جرى عرض هستيرى للتعبير عن ولائهم للامبراطور والتنديد بالقيصر الالمانى . وعلى رنين اجراس كاتدرائية اسمحق وهدير مدافع قلعة بطرس وبولس طيرت اللعنات الموجهة الى القريب الالمانى للامبراطور والامبراطورة . وظلا قرابة عشر دقائق يقفان مبتسمين بتكلف وقلق امام الجمهور الغاص الذى ركم امامهما ثم اسرعا للاختفاء في القصر .

استمرتُ موجة شغب المئة السود عدة ايام في مناطق وسط العاصمة الى ان وصلت الى مقر السفير الالماني بورتاليس . وجرت مناك واحدة من اكثر «مآثر» المئة السود فعالية في تلك الايام .

كانت هناك يد خفية توجه الجمهور الغفير الذى احتشد بحلول مساء ٤ اغسطس في ساحة كاتدرائيـــة اسحق . وكان الكثيرون مسلحين بالعتلات والخطاطيف . وفي الساعة التاسعة اندفعوا لاقتحام السفارة الالمانية التي كانت خاوية في ذلك الحين . هرب البواب ادولف كاتنير ، الذي كان قد تركه السفير لحراســة البيت ، الى السطح ، فلحقوا به وقتلوه . وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل كانت السفارة تتقد كالمشعل . وتعالت سحب الدخان والرماد فوق ساحة كاتدرائية اسحق . وقبيل حلول الصباح وصل وزير الداخلية ماكلاكوف الى الساحة فأبلغه بسخرية عقيد الجندرمـــة سيزوف الذي كان يتخط امام فندق «استوريا» :

- يا سيادة الوزير ، لقد احترقت السفارة عن بكرة ابيها . وف ه اغسطس قام الممثل الامريكي ويلسون ، الذي عهد اليه بورتاليس لدى مغادرته البلاد بحماية المصالح الالمانية في بطرسبورج ، بزيارة الى وزارة الغارجية وقدم احتجاجا باسم حكومة الولايات المتحدة الامريكية . واعرب سازونوف عن «اسفه» بحضور ماكلاكوف المبتسم .

سردت صحف المئة السود تفاصيل العملية بغبطة . اما فيما يتعلق بالامبراطور الالماني ، فان الصحافيين المغالين في العداء لم

يبخلوا عليه بالنعوت المقذعة .

امتزجت اعمدة الدخان والرماد التي غمرت ساحة كاتدرائيسة اسحق آنذاك بالرائعة الخانقة للحريق الذي عم اوروبا والعالمسم بأسره ، والذي سيظل مشتعلا فترة طويلة . ومنذ تلك الايام استمر صراع روسيا المسلح ضد الحلف النمسوى الالمانيي سنوات و٧ شهور . وفقد الجيش الروسي في خلال هذا الوقت ما يصل الى ٧ ملايين فرد بين قتيل وجريح ومفقود .

تلكم هى المعطيات الاحصائية لسنوات بعد الحرب. وهناك مصدر رسمى فى وقت لاحق يقول ان روسيا فقدت زهاء ٢,٥ مليون قتيل فقط.

غير ان المقربين من نيقولاى الثاني لم تبد لهم الدماء التي اهدرت غزيرة جدا . او انها لم تبد على اية حال بالغزارة التي تجعلهم يستحون في لحظة تعرضهم للخطر من اللجوء الى طلب العون والمساعدة من الاعداء الالدة انفسهم الذين كالوا لهم السباب في اغسطس عام ١٩١٤ .

وفى عام ١٩١٨ ، عندما طردت موجات انفجار الثورة مؤلاء السادة من اعشاشهم فى بيتروجراد وشتتتهم فى ارجاء البلاد ووجدوا قيصرهم المحبوب معتقلا فى ايكاتيرينبورج ، طلبوا العون والنجدة من القيصر ولهيلم ، الذى رووا نصف اوروبا تقريبا بالدماء الروسية من اجل اسقاطه .

والمقصود بهؤلاء القيصر المحبوب ايضا . ذلك انه قبل نصف عام فقط من حجز نيقولاى رومانوف فى دار ايباتييف فى ايكاتيرينبورج مثل وزير حربيته السابق شوفايف امام لجنة التحقيق الاستثنائية للحكومة المؤقتة فى بيتروجراد . وعندمسائه المحقق : هل كان القيصر على علم بخسائر الجيش الفظيعة ، وما هو تأثير ذلك فيه ؟ اجاب : كان على علم بها ولكن ذلك لم يهمه كثيرا .

ودار الحوار التالى:

رئيس الجلسة : لماذا اذا تولى مهمة القيادة العليا ؟

شوفايف: كنت اقول له: «يا صاحب الجلالة لا يمكن ان تتحملوا المسؤولية ، فانتم رب الارض الروسية ، وانا لا استطيع ان اتستر وراء اسمكم ، ولا ينبغي لاحد من الوزراء ان يتصرف هكذا ، نحن نستطيع ان

نتحمل المسؤولية وينبغى ان نتحملها ، اما انتم يا صاحب الجلالة فاسمى من ذلك ، ، ، كلما حدث شيء يقولون هذا امر جلالته ، ، ، فهــل هذا حسن ؟»

رئيس الجلسة : أكانت هذه الاحاديث تتعلق بالمسائل العسكرية ام بالسياسية ؟

شوفايف: هذه وتلك . . . لقد قلت له صراحة: «يستحيل السير ضد التيار . . . ولا ينبغى السير وراء الاحداث ، بل قبلها وتداركها . . . . « ولقد وضحت له باستمرار ضرورة ان يرفع عن كاهله هذا العبء ، الذى لم يكن بوسعه ان يتحمله فعلا .

رئيس الجلسة: فماذا كان رأيه ؟

شوفایف: شکرنی ۰۰۰ ثم طردنی ۰

رئيس الجلسة : كيف ؟

شوفايف: عين الجنرال بيليايف مكانى .

رئيس الجلسة: لماذا ؟

شوفايف: لقد فهمت انه مل نصائحي وملاحظاتي .

### الامل في النسبيب الالماني

وجهت روسيا السوفييتية نداء الى الدول المتحارب لوقف الحرب العالمية الاولى فور اعلان سلطة العمال والفلاحين الجديدة فى قاعة الاجتماعات بسمولنى . ولم تؤيد دول الائتلاف (الوفاق) الى هذه المبادرة السلمية . وفى ٢٦ نوفمبر عام ١٩١٧ اجرى رسلل الهدنة الروس اول اتصالات لهم مع الخصم ، الذى وافق على الدخول فى مفاوضات لعقد معاهدة الصلح .

ووصلت الى بيتروجراد فى ديسمبر فى اثناء هذه المفاوضات البعثة الالمانية برئاسة الكونت ولهيلم فون ميرباخ (الذى كان فى الفترة من عام ١٩١٥ الى عام ١٩١٧ سفيرا فى اليونان ثم عمل مدة من الزمن ممثلا لوزارة الخارجية الالمانية فى رومانيا المحتلة) . واقامت البعثة بناء على موافقة سمولنى (الحكومة السوفييتية – الناشر) فى الغرف التى بقيت سليمة من مبنى السفارة السابقة قرب ساحة كاتدرائية اسحق. وسرعان ما رأى ديبلوماسيو القيصر الالمانى الذين وصلوا حديثا الرؤساء والملهمين السابقين للاوباش . وعبر البوابات نفسها التى انهارت فى اغسطس عام للاوباش . وعبر البوابات نفسها التى انهارت فى اغسطس عام المروباش تحت وطأة هجوم المئة السود تسلل الآن خلسة نيدرجاردت

وتريبوف وجوركو وبينكيندورف لزيارة الضيوف الالمان . ومثلوا المام ميرباخ ومساعده الادميرال كيزرلينج مطأطئى الرؤوس . انهم الآن لا يزعقون ولا يسبون افحش السباب ولا يلوحون بالعصى الغليظة ، وانما يستكون من حكم القدر بغنوع . اولا ، لقد ذاقوا ، حسب قولهم ، مرارة الندم لانهم لم يتراجعوا في حينه عن الاصطدام بالرايخ . ثانيا ، ان السلطة السوفييتية لا تروقه م بحال من الاحوال . ثالثا ، انهم ، وهذا هو الامر الرئيسي الآن ، الذي حدا بهم على المجيء الى صاحب السعادة ، يرجون ويستعطفون المانيا ان تتشفع لدى البلاشفة بالعفو عن العاهل المخلوع والشريد والمعتقل في سيبيريا حاليا .

وعدهم ميرباخ بان يبلغ برلين بكل شيء . وكانت الرسالة التي بعثها عن الزيارة التي قامت بها اليه مجموعة نيدجاردت وبينكيندورف وتريبوف هي اول معلومات رسمية عن المصائب التي حلت «بالنسيب الروسي» يتلقاها ولهيلم الثاني عبر قنوات جهازه الخاص . وتفيد شهادة المقربين منه ان اول رد فعل له كان اصدار تعليمات للمستشار بيتمانجولفيج بان «تعد التدابير الخاصة بتقديم المساعدة الطارئة والانقاذ» .

لم یکن الامر هنا مقتصرا علی شعور القربی او علی اواصر القرابة من النظام الاوتوقراطی الذی انهار فی روسیا . فقد کان ممثلو آل هوهینزولیرن یشعرون من خلال مصیر اقربائهم فی روسیا بفزع خفی من قرب نهایتهم المحتومة .

و بعد عقد معاهدة الصلح فى ٣ مارس عام ١٩١٨ فى بريست ـ ليتوفسك وظهور السفارة الالمانية فى موسكو (فى ابريل) وعلى رأسها ميرباخ نفسه ، انتقل مكان اتصالاته مع مجموعة نيدجاردت و بينكيندورف و تريبوف السرية الى المنزل رقم ٧ فى شارع دينيجنى (شارع فيسنين حاليا) . وامتدت سلسلة المؤامرة التى كان لقاء الاربعة الذى اوردناه فى التوطئة حلقة منها .

استمر المدافعون عن الرايخ القديم سنوات طويلة ينفون وجود هذه المؤامرة . ويؤكد البعض فى المانيا الاتحادية اليوم ايضا انه لم تكن لميرباخ اية اتصالات باصحاب النشاط السرى الملكى فى روسيا ، وانه لم يتخذ اية خطوات لصالح القيصر المخلوع ، بل انه لم يشأحى مجرد التطرق لمسألة الدفاع عن أسرة رومانوف

لانه لم تكن لها اية علاقة بمصالح المانيا . وهسم يزعمون ان السفير قد رفض استقبال افراد حاشية القيصر السابقين وامتنع عن الحديث معهم ولم يعدهم باية مساعدة ولم يقدم لهم اى عون . وإذا كانوا قد تمكنوا في بعض الاحيان من تسليم السفير التماسا خطيا في هذا الموضوع ، فانه كان يرفض رفعها الى الجهات المسؤولة . وقصارى القول ان «المانيا اتخذت موقف ضبط النفس والفتور وعدم التدخل بالمرة في هذا الموضوع» .

اما كيف كان «عدم التدخل بالمرة» فهذا ما تحدث عنه في حينه الطال هذه الحادثة انفسهم . ومن بينهم مثلا نيدجاردت الذي نقلنا هنا عن مذكراته لقاء الاربعة في مايو عام ١٩١٨ . وكذلك ميرباخ الذي تسربت الى الصحف الغربية عينات من المعلومات التي كانت ترسلها سفارته . وبينها رسالتان عاجلتان تستحقان الاهتمام : أ - رسالة بعث بها الى برلين في ١٣ يونيو ، اى بعد اسبوعين من اللقاء الذي اوردناه في شارع دينيجني ، ب - رسالة بعث بها الى برلين ايضا في ٢٠ يونيو ، اي قبل اسبوعين من مقتل السفير ، حيث يطلع مرباخ رئيسه ريهارد فون كيولمان بايجاز ، ولكن بوضوح تام ، على النشاط السرى المتزايد في موسكو وبيتروجراد من جانب التحالف السرى للملكيين والساسية الليبراليين وملاك الاراضي والصناعيين . ويراجعه ، اى السفير ، سرا «كثير مــن الاشخاص المعروفين» و«كثير من الشخصيات المترددة» و«اصحاب الاسماء او الالقاب السامية السابقين واصحاب الشركات الكبرى وملاك العقارات والضياع الكبيرة» ، وقد ابليغ السفير رؤساءه بان هؤلاء الناس يريدون اطلاق سراح القيصر بمساعدة المانيا «مؤكدين يوميا وبشتى الصور موقفهم الودي منها» . وليس هذا فحسب ، بل ان عندهم نقطة لا تقل عن ذلك أهمية : «انهم يحضرون الينا طالبين مساعدتهم في مناوأة البلاشيفة . . .» .

فباى موقسف ازاء المتوسلين المتضرعين يوصى السفير رؤساءه ؟ انه لا يوصى بعدم المبالاة على اية حال . فقد كتب فى ٢٠ يونيو : «مع كل فرادة الوضع ، اتصور ان اول ما تمليه اللحظة الراهنة هو ما يلى : ينبغى لنا ان نمنسع اتعاد خصوم النظام البلشفى المحتضر مع قيادة دول الائتلاف . . . ولذا ارى الا تحمل ردودنا على مطالبهم طابع النفى المطلق . . . ولا ينبغى لنا ان نرد عليهم برفض مثل هذه المفاوضات بحيث يبدو وكأننا نرفضها بوجه عام . . . » .

كان عدم قول «لا» يعنى قول من حيث الجوهر «نعم». ولا يستطيع المفسرون الغربيون الحاليون أنفسهم نفى هذا الآن. فهؤلاء السادة ، اذ يلزمون الصمت المتواضع تجاه الخطأ الذى وقعت فيه الديبلوماسية الالمانية في صدد «احتضار البلشفية» ، يقولون مفسرين : تمثلت الفكرة في «ضرورة اسقاط البلاشفة ، وضرورة إحياء روسيا البرجوازية . وكان شرط هذا الاحياء هو تحوير معاهدة بريست بمعنى انتقال روسيا الى نهج الاسترشاد التام بالمانيا».

وبعبارة اخرى كان مشروع انقاذ القيصر الروسى بواسطة القيصر الالمانى جزءا من خطة اوسع وهى القضاء على السلطة السوفييتية بقوة الحراب الالمانية وبعث روسيا القديمة القيصرية التى ينبغى ان يكون مصيرها فى الارجح الاتحاد مع الامبريالية الالمانية والخضوع للسيطرة الالمانية . وكان هناك دور ملحوظ فى هذه الخطة للقيصر وولى العهد ، وكانا على قيد الحياة آنذاك ، وكانا تقريبا فى متناول اليد ، فهما من اقرباء العائلة ولذا يمكن تقبلهما اكثر . ولم يبق سوى احضارهما من المنفى واعادتهما الى قصر الشتاء . ولذا «حرك ولهيلم الثانى كل العتلات لكى ينقذ عائلة نسيبه الروسى» .

وقد روى الدكتور كورت ريتسلير ذات مرة بعض تفاصيل مشاغله السابقة في شارع دينيجنى . كان يجمع في الرايخ القيصرى بين وظيفة الديبلوماسى وبين نشاط الكاتب والفيلسوف الملكى الليبرالى باسم مستعار هو إ .. إ . ريودورفير ، فنشر عدة مؤلفات تناول فيها مشاكل السياسة العالمية ، لفت واحد منها انتباه فلاديمبر لينين في عام ١٩١٥ .

قبل ان يجىء ريتسلير الى موسكو كان مستشارا لرئيس الوزراء بيتمان جولفيج فى الفترة من عام ١٩١٥ حتى عام ١٩١٧ . واصدر فى برلين عشية الحرب العالمية الاولى كتابا بعنوان «السمات الاساسية للسياسة العالمية المعاصرة» تناوله فلاديمير لمنن بالنقد .

بدأ هذا السيد بالترويج للكوسمو بوليتية وبموضوعة المصدر الالهى لسلط الرايخ وبفكرة تعاون الجنرالات والاشتراكيين

الديمقراطيين اليمينيين ، وانتهى بمعاولة فاشلة لانقاذ القيصر من محكمة الثورة الروسية .

وبالمناسبة فانه لم ينته بذلك \* . ويرجع ظهور ريتسلير للجمهور في دوره الجديد الى عهد حلول جمهورية فيمار مكان النظام القيصرى . ولم تتركه الجمهورية بدون عمل . فقد قبع منذ عام ١٩٢٠ في شارع ولهيلم مؤديا دور الخبير الاول لشؤون شرق اوروبا . وظهر هناك ايضا في صيف عام ١٩٢١ المدعو سوكولوف وهو مهاجر من الروس البيض ، جاء الى ريتسلير بناء على توصية من كبير المحققين في قضية اعدام القيصر وحصل على تفويض بذلك في عام ١٩١٩ من كولتشاك «الحاكم الاعلى لروسيا» . واستفسر الضيف عما اذا كان الهر الدكتور يستطيع افادته بمعلومات مفيدة في الموضوع الذي يبحثه .

قال ريتسلير للمحقق هذا: اجل بالطبع ، وافاده ان لديك وفرة من المعلومات المناسبة . منها مثلا: انه يستطيع بوصفه قد «عاش هذه المأساة في الصميم» ان يؤكد ان حكومة جلالة القيصر قد حاولت من خلال سفارتها في موسكو عام ١٩١٨ عمل «كل ما هو ممكن ، بل وغير ممكن ايضا» من اجل المعتقلين في الاورال . وللدلالة على ذلك أحضر ريتسلير رزمة من ارشيفات الوزارة تحوى وثائق ترجع تواريخها الى شهور ربيع وصيف عام ١٩١٨ واراها لسوكولوف . وعمل ريتسلير صورا لعدة رسائل عاجلة مأخوذة عن المراسلات بين السفارة والوزارة وبعث بها الى سوكولوف في باريس في سبتمبر من العام نفسه وكان من بينها:

من السفارة في موسكو الى وزارة الخارجية ، يوليو عام ١٩١٨ . هل يجب تكرار الالتماس الحاسم في صدد توفير الاهتمام والعنايــة بالقيصرة بوصفها اميرة المانية ؟ ألا ترون ان من الخطر جعل هذا الالتماس يشمل ولى العهد ايضا نظرا لان البلاشفة على علم في أغلب الظن بان الملكيين يميلون الى وضعه في الصدارة ، لقد زادت عدم ثقة البلاشفة في صدد الالتماسات

<sup>\*</sup> عاصر ريتسلير القيصر الالماني وجمهورية فيمار وهتلر الذي خصص له معاشا في عام ١٩٣٥ . وحظى في المانيا الاتحادية بشرف التحدث شخصيا مع اديناور وشتراوس ، وتوفى في فيلته في ضواحى دوسلدورف عام ١٩٥٥ وكان في الثالثة والسبعين من عمره .

الالمانية نتيجة للتصريحات الاخيرة البالغة الصراحة التي ادلى بها الجنرال كراسنوف في الدون \* .

ريتسلير

وزارة الخارجية . الى القائم بالاعمال في موسكو · يوليو عام ١٩١٨ . اوافق على الالتماسات لصالح اسرة القيصر .

بوشه

نشر سوكولوف هاتين الوثيقتين وغيرهما في وقت لاحق في كتابه الذي صدر في المانيا . وهي تتطابعة تماما من حيث المضمون مع الرسالة العاجلة التي بعث بها كيولمان ، والتي تفيد مفكرات نيدجاردت ان ميرباخ تلاها عليه في مبنى السفارة في موسكو . ويقول سوكولوف معمما ان جوهرها يتلخص في ان «الملكيين الروس اجروا مفاوضات في عام ١٩١٨ مع الالمان بصدد الاطاحة بسلطة البلاشفة» . وقد دخلت «ضمن اطار هذا الموضوع» مسألة اطلاق سراح القيصر والذي ينبغي على منظمة الملكيين وجنرالات القيصر الذين رفعوا رؤوسهم في جنوب روسيا «ان يدفعوا ثمنه في شكل خدمات للخطط العسكرية السياسية لبرلين سواء في وسط البلاد او في الصراع المسلح الذي اشتعل في الاماكن ، التي احتلتها القوات المسلحة الالمانية او تعتزم احتلالها» .

ولعل ميرباخ قد عول بجدية تامة على النجاح ، اذ اعلى ، في الوقت الذي يوجه فيه التهديدات الى الحكومة السوفييتية ، مساومة مع الملكين السريين : ما هو الموقف الذي سيتخذونه وكيف سيجرى استغلال آل رومانوف ، الذين خيل له ان ابواب دار ايباتييف وشيكة الانفتاح امامهم .

وكما شهد ويلتون في حينه ، وهو مراقب للاحداث في روسيا عن كثب (عمل مراسلا لصحيفة «تايمز» الانجليزية) وملكى عنيد ومن عشاق آل رومانوف ، فانه في اوائل صيف عام ١٩١٨ و«بناء على مبادرة ودعوة من الكونت ميرباخ» اجتمع بسرية تامة في جلسة خاصة بموسكو ممثلو عدد من الجماعات اليمينية المتطرفة المعادية

<sup>\*</sup> لا شك في ان اشارة ريتسلير هذه تخص التصريح العلني الذي ادلى به كراسنوف في مايو \_ يونيو عام 1914 في نوفوتشيركاسك بان الهدف النهائي «لحركة البيض» هو بعث القيصرية في روسيا .

للنظام السوفييتي . وطرح مفوضو براين للمناقشمة هناك «الاقتراحات الالمانية في صدد طرق اعادة القيصرية في روسيا» . وكان احمد الاقتراحات يقول: يجب اولا اعادة «حقوق» القيصر نيقولاي الثاني ، ثم اعلان تنحيته مرة ثانية لكي نظهر بذلك ان التنحية الاولى (في ٢ مارس عام ١٩١٧) باطلة لانها كانت «قسرية ف ضتها الثورة عنوة» . وبعد ذلك ينصب ألكسى على العرش . واحتدم نقاش اثناء الاجتماع بين الجماعتين الاساسيتين من المشاركين فيه : «اتحاد البعث» و «المركز القومي» . كانت المحموعتان تريدان الملكية ولكن مع الفارق التالى : كانت المجموعة الاولى مستعدة لقبولها من ايدى الالمان ، اما المجموعة الثانية فقد رفضت اية «هدية» من برلين . يقول ويلتون : كان الالمان يميلون الى تقديم ألكسى الصغير الى مكان الصدارة . فقد خيل اليهم انه سبكون من الاسبهل الضغط عليه ، بينما فضل القوميون ميخائيل الكسندروفيتش شقيق القيصر خاصة وانه اعلن تنصيبه قيصرا ذات مرة حسب وثيقة بسكوف لتنحى نيقولاى . ولم يتوصــل المشاركون في المناقشة الى حل نهائي واتفقوا على «التريث قليلا» الى ان تفتح ابواب دار ايباتييف .

اما ما جرى حينذاك فى برلين فيصفه فيكتور الكسندروف فى كتابه «نهايــة آل رومانوف» الذى صدر فى عام ١٩٦٦ باللغــة الانجليزية .

فى تلك الايام من صيف عام ١٩١٨ وبعسد تمرد التشيكيين البيض بقليل استدعى كيولمان السفير السوفييتي يوفى الى مقره فى شارع ولهيلم وقال له: ان العكومة الالمانيسة تخشى ان يقبض الفيلق التشيكوسلوفاكي المنتفض على عائلسة رومانوف ويسى «استغلالها» لصالح الاهداف السياسية العسكرية لدول الائتلاف وقد يعين القيصر السابق قائدا اعلى لجيوش البيض ويمكنه بهذا الدور ان يحيى الجبهة المناهضة لالمانيا فى الشرق فى الوقت الذى «يستعد فيه جيش القيصر الالماني لانزال ضربة حاسمة بالعلفاء الغربين فى منطقة شامبان» . وتحذر العكومة الالمانية من انه اذا لم تحل السلطات السوفييتية دون هذا الإنعطاف للاحداث ، فسوف لم تحرك قواتها المسلحة الى اورشا وبسكوف بهدف محاصرة موسكو والاستيلاء عليها . وسوف تنتقل فى أقرب مرحلة الى الدعم المباشر

للقائد كراسنوف المسيطر على مقاطعة الدون فينفتح امامه الطريق الى الفولجا، في عمق البلاد .

كيولمان يهدد من شارع ولهيلم . والملحق العسكرى في موسكو يردد اقواله من شارع دينيجنى . فقد ذهب الى مفوضية الشعب للشؤون العسكرية والبحرية وقال انه يعذر بدوره من ان القيادة العامة لقوات الاحتلال في اوكرانيا وفي منطقة روستوف على الدون «في حالة تحول الاحداث حول ايكاتيرينبورج على نحو غير موات لالمانيا» ستحرك قواتها تجاه تساريتسين حتى ترسخ اقدامها «على ضفتى النهر العظيم» . وأكد الملحق العسكرى انه ليس من المستبعد في اسوأ الاحوال الغاء معاهدة صلح بريست مع ما يتبع ذلك من هجوم المانيا على موسكو وبيتروجراد . ولذا فان الحل الجذرى هو تسليم نيقولاى الثاني وأسرته الى القوات الالمانية ، وهذا الامر من شأنه ان ينهى تماما اى سوء فهم او نقاش في هذا الموضوع .

رفض الجانب السوفييتي هذه التهديدات . عندنذ اتخذت خطوة جديدة ، وهي عمل جديد من اعمال «عدم التدخل» جاء هذه المرة من دارمشتادت ، موطن القيصرة السابقة الكسندرا فيودوروفنا . فقد تقدم شقيقها ارنست لودفيج (ارني) ، دوق جيسين الكبير ، بهذا الاقتراح الى السفارة السوفييتية في برلين : انه يستطيع ان يقدم خدماته الخيرة الى روسيا كوسيط في النزاع الوشيك الوقوع مع المانيا . وهذه الخدمات هي : أ – يأخذ على عاتقه درء الهجوم الالماني على روسيا مع ما يعقبه في هذه الحالة ، حسب رأيه ، من احتلال حتمي لكل البلاد ؛ ب – يأخذ على عاتقه السعى لدى الحكومة الالمانية لتخفيض ، بل وربما الغاء ، التعويضات العسكرية المفروضة على روسيا وفقا لمعاهدة صلح بريست وقدرها ٢٠٠٠ مليون روبل ذهبا . وثمن هذه الخدمات هو : اطلاق سراح اسرة القيصر وارسالها الى المانيا . ثم استفسر ارنى تلفونيا من دارمشتادت عما اذا كان الجانب السوفييتي ينوى الدخول في مناقشة دارمشتادت عما اذا كان الجانب السوفييتي ينوى الدخول في مناقشة كهذه . واتضح ان الجانب السوفييتي ينوى الدخول في مناقشة

وبعلول يوليو اصبعت ابتزازات برلين لصالح اسرة رومانوف اكثر فظاظة واستفزازا . اذ استغل القيصر الالماني حادث اغتيال

مير باخ \* في مناورة لصالح اسرة القيصر الروسى . فقد تقدمت برلين بعد ٦ يوليو بمطلب استفزازى ، وهو السماح لكتيبة المانيــة بدخول موسكو بعجة حمايــة السفارة . ثم اعلنت في وقت لاحق استعدادها لسحب هذا المطلب في مقابل السماح لاسرة القيصر بالرحيل الى المانيا .

ولكن لم يفلح ريتسلير ولا غيره من المفوضين الالمان فى فرض هذه الصفقة المتعلقة باسرة رومانوف على السلطات السوفييتية . فعلى الرغم من كل خطورة الموقف ، تصدت الجمهورية الفتية ، التى كانت معرضة للهجوم من كل جانب ، لادعاءات القيصر الالمانيية ورفضت ورفضت مطلب السماح للكتيبة الالمانية بدخول موسكو ورفضت كذلك التدخل لصالح القيصر . وانتهت سلسلة الهجمات على سيادة روسيا السوفييتية بلاشيء للديبلوماسية الالمانية .

اما افراد اسرة رومانوف فقد عولوا اساسسا على المساعدة الانقاذية من جانب القيصر الالمانى . قأخذوا يراقبون بتوتر مسن منفاهم البعيد في سيبيريا (ثم في الاورال) حركة القوات المستنفرة من المانيا ، التي ستعيد اليهم العرية ، كما خيل لهم ، بل وربمسا ستعيد اليهم السلطة ايضا . وحتى آخر لعظة من النهاية لم يفارقهم الامل في انهم سيدخلون قصر الشتاء او الكرملين مرة اخرى حتى ولو كن ذلك عن طريق المساعدة الالمانية غير المستحبة – فقد تمكن البوربون في حقبة من الزمن العودة الى تيويلرى بمعية الاجانب . فلماذا لا يعود آل رومانوف الى قصورهم بواسطة الجيوش الاجنبية وجيوش الحرس الابيض ؟ وملأ هذا الامل رسائلهم ومفكراته وبيوشية في تلك الاسابيسع والشهور سواء في توبولسسك او الكاتيرينبورج . كانوا يعيشون على امل ان «ينتهي هذا كلسه قريبه» وان «ينتهي هذا كله عاجلا او آجلا» وسوف «ينتهسي» وسوف «ينتهسي» .

ان القيصر والقيصرة على ثقة بان «المانيا تريد ان تتيع لهما فرصة العودة الى العرش» . وذلك ، والحق يقال ، شريطة ان يوافقا

<sup>\*</sup> قصد الاشتراكيون الثوريون بالقتل الاستفزازى لميرباخ اشعال الحرب بين المانيا والدولة السوفييتية ، وذلك بعد ان قاموا بتمرد مضاد للثورة . ـ الناشر .

«على التحالف معها وقطع الصلة بالحلفاء الغربين». ويتزايد في محيط الاسرة والمقربين المرافقين : جيلي الرسار وتاتيسي ودولجوروكوف تطابق «الآراء في انهم سوف يرسلون الى احدى المدن الواقعة قريبا من الجبهة حيث يجرى تسليمهم الى القوات الالماني ، ويذكرون ايضا في هذه الاجتماعات خطوط السير المحتملة لهذا الاجلاء : الى الدون حيث كراسنوف ، او كييف حيث سكوروبادسكى ، او الى منطقة البلطيق حيث فون دير جولتس او فنلندا حيث مانيرهايم ، واعرب دولجوروكوف ذات مرة عن اعتقاده بان التسليم سيتم في ريجا (التي كانت قوات القيصر الالماني مل

انهم يتساءلون: اين الالمان؟ وتهمهم وتقلقهم مسألة اين انصارهم؟ اى اين هم والى اين يتحركون، ألن يصل اليهم بطريقة ما جنرالاتهم الذين خرجوا بدعم من القيادة الالمانية فى الحملة المسلحة تحت راية احياء القيصرية والذين يحصلون على الرواتب والاعالة المالية من الطغمة العسكرية القيصرية الالمانية فشاركوا فى غاراتها التأديبية على الاراضى السوفييتية؟

استعلمت الامبراطورة السابقة الكسندرا فيودوروفنا في رسالة لها من توبولسك في ٢٠ مارس عام ١٩١٨ من وصيفتها فيروبوفا التي كانت مختبئة في عـُليَّة بناحيـــة بيتروجراد: «ما هي اخبار الالمان، أوصلوا الى بيتروجراد ام لا ؟»

وتهلل الكسندرا فيودوروفنا فى رسالة اخرى الى فيروبوفا ذاتها : «تكتب الصحف ان الامير تروبيتسكوى (فولوديا) التحق بكاليدين . يا له من أمير بارع !» . وبعد فترة من الوقت تجىء رسالة الى نفس العنوان : «هناك اخبار طيبة عن كاليدين وكراسنوف من الدون . . . ونطلب التوفيق من الرب لمبادراتهم المقدسة !»

# القيصر الالماني لم يساعدهم

«ان المبادرات المقدسة» هى كناية عن الثار والانتقام . اما درجة القدسية فهى تتناسب ماع وحشية التنكيل . فكلما زادت غزارة الدماء ، زادت قدسيتها .

عمل القادة البيض وفق هذا المبدأ ، وهم الابطال الاوائل من حيث الزمن للموت والتعذيب فى الاراضى السوفييتية التى احتلتها قوات المتدخلين الاجانب ، وهم اناس اوفياء للقيصرية بلا حدود . كان بعضهم حتى وقت قريب ضمن المقربين من نيقولاى الثانووضعوا نصب اعينهم سرا وعلانية هدف اجلاسه (هو او ابنه) على العرش . وكان كاليدين وكراسنوف اول من اعلن القيام بهذا الدور ، وكانا يعظيان بحنان وعطف القيصرة السابقة : انهما اثنان من الموالين لآل رومانوف عقدا العزم على قمع الثورة الروسية من الدون الواقع تحت سيطرة القوزاق البيض . . .

فى ذلك الوقت الذى كان فيه نيدجاردت وصحبه يجرون المفاوضات السرية مع ميرباخ فى بيتروجراد لاطلاق سراح عائلة القيصر ، كان كاليدين فى الجنوب يجرى الاتصالات الاولى بالقيادة الالمانية بهدف تحويل الدون الى قاعدة ورأس جسر لانطلاق الثورة المضادة فى عموم روسيا . وليس مصادفة ان يفر الجنرالات كورنيلوف ودينيكين وماركوف ولوكومسكى ورومانوفسكى وغيرهم من المشاركين فى التمرد المضاد للثورة فى اغسطس عام ١٩١٧ ، الى الدون بالذات من بيخوف حيث كانت القيادة العامة العليالليوسى .

واعقبت الجولة الاولى جولة اخرى . وحل محل كاليدين الذى انتحر بالرصاص كراسنوف ، الياور السابق للقيصر . وهو نفس كراسنوف قائد فيلق الخيالية الثالث الذى خرج في اكتوبر عام ١٩١٧ لمقاتلة الحرس الاحمر في معركة عند تلال بولكوفو قرب بيتروجراد ، وهزم فيها وساعد كيرينسكى في جاتشينا على تغيير ملابسه والهرب ، ثم أ'لقى القبض عليه مع رئيس اركانه بوبوف وارسل الى سمولنى . واطلق سراحه بعد ان اعطى كلمة شرف بالا يشهر السلاح مرة اخرى ضد السلطة السوفييتية . وكانت «كلمة شرف» رخيصة ، فبعد ان اصبح اتامانا في نوفوتشيركاسك في ١١ مايو عام ١٩١٨ ، بعث رسالة الى ولهيلم الثانى يرجوه فيها اعلان العماية الالمانية «لدولة الدون المستقلة» التى اعلى اعلى كراسنوف قيامها ، واعلى إيضا ان هدفه هو اعادة حقوق نيقولاى

الثانى ونجله . حتى رودزيانكو ، عضو «اتحاد اكتوبر» \* استشاط غضبا لدى اطلاعه على نص هذه الرسالة . وسرق نسخة عنها من صديقه بوجايفسكى («وزير خارجية» الدون الذى اصبح اتامانا فيما بعد) ونشرها فى الصحف الاجنبية .

وجاء ایضا فی اسفار تاریخ مغامرات اسرة رومانوف فی عام ۱۹۱۸ ذکر الجنرال سکوروبادسکی ، وهو من اکبر ملاك العقارات فی اوکرانیا . کان فی بدایخ القرن قائدا لاحدی وحدات الحرس القیصری ،فی تسارسکویه سیلو (وکان تحت قیادت بعض الامراء الکبار) وکان مقربا من القیصر شخصیا . وتولی ابان الحرب العالمیة الاولی قیادة فرقخ آم فیلق . وبعد ثورة فبرایر (شباط) طالب سکوروبادسکی باستقلال اوکرانیا . وقد اعجب الفیلدمارشال جیرمان فون ایخجورن قائد قوات الاحتلال الالمانیة بسکوروبادسکی من النظرة الاولی . ولذا عین فی ۲۹ ابریک جیرمان (حاکم)

وفى الوقت نفسه تقريبا قام بتوقيع «اتفاقية» مع ايخجورن لتصدير ٦٠ مليون بود \* \* من الحبوب الى المانيا فى خلال ٤ شهور. وبعد ذلك بعدة ايام اصدر مرسوما بمحاكم الميدان العسكرية وعقوبة الاعدام رميا بالرصاص وشنقا والضرب والجلد بالقضبان والسياط.

وبدأت اعمال التنكيل . وانت البلاد تحت نعال المحتلين الالمان والمتزلفين لهم .

وما ان فرغ سكوروبادسكى من التدابير العاجلة للغاية لامداد اولياء نعمته فى برلين بالقمح والشحصم الاوكرانيين حتى جذبت انتباهه دار ايباتييف فى ايكاتيرينبورج . وبعد موافقة ايخجورن استقل القطار الى برلين . لقد توجه الى القيصر الالمانى مبتهلا طالبا العفو للقيصر .

<sup>\*</sup> واتحاد اكتوبس» — حزب البرجوازيــة الكبيرة وكبــار ملاك العقارات . وهو حزب مضاد للثورة ظهر على اثر اعــلان القيصر بيان ١٧ اكتوبر عام ١٩٠٥ بعد ان دب في نفسه الهلع لنمو الحركة الثورية . ـ الناشر .

<sup>\* \*</sup> البود يساوى ١٦ كغ تقريبا .

ويقول مؤلف المانى من ايام الرايخ النازى ان «الجيتمان رجا واستعطف الامبراطور ولهيلم بكل الحاح للقيام «بتدخـــل اكش فعالية» في هذا الامر . . . » . وقد وعده القيصر وعدا قاطعا بانه سيعمل كل ما بالامكان . وتعرض الجيتمان لمشكلة «اقامة اسرة القيصر في الرايخ» . وقدموا له «الوعود الكافية» في هذا الموضوع ايضا . وسرعان ما قام ايخجورن وميرباخ بناء على تعليمات مــن الامبراطور «بارسال دعوة سريــة الى القيصر في ايكاتيرينبورج للقدوم الى الرايخ» واضافا ان «الموافقة السوفييتيــة على هذا الرحيل الى الرايخ سيتم الحصول عليها في اقرب وقت كما يبدو» . في تلك الايام قدم ثلاثة اشخاص الى كييف وهـم : الجنرال موسولوف والامير كوتشوبي والامير ليختينبيرجسكـى . وزاروا الجيتمان وايخجورن . واقترح الثلاثة على الفور – مع كل ما في ذلك من جسارة – تجهيز حملــة انقاذ تخريبية المانية هايداماكية \*

وافق ايخجورن في صحت . ووافيق الجيتمان في صخب دون اخفاء مباركته . ويقول زعيم الثلاثة انهما «كانا بعيدى النظر جدا . لقد فتحا لنا الاعتمادات ووعدانا بوضيع الرشاشات والبنادق والسيارات تحت امرتنا» .

ووضعت الخطة: ارسال البواخر المسلحة عن طريق الفولجا وكاما وانشاء قاعدة على بعد قرابة ٦٠ كيلومترا من ايكاتيرينبورج، ثم الوصول الى المدينة والاغارة بفرقة مسلحة جيدا على دار ايباتييف وبالفعل : «ارسلنا افراد الاستطلع الى ايكاتيرينبورج . . . واقاموا اتصالات بالمبعوثين الالمان الذيان كانوا يصلون سرا الى المدينة والذين كان من الضرورى تأمين الحصول على معونتهم . . .» بعد ذلك «كتبت رسالة الى الامبراطور ولهيلم سلمتها الى الكونت الفينسليبين ، وهو من جماعة الجيتمان . . . وقد رجوت الامبراطور الالماني في هذه الرسالة ان يتعهد للقيصر بان يحصل هو واسرته على تصريح مفتوح للدخول وسوف يجرى لهما الاستقبال اللائق . . . وانه لن يعتبر على اية حال اسيرا عسكريا لالمانيا . . .»

<sup>\*</sup> الهايداماك اسم كان يطلق على جنود الجيتمان . - الناشر .

الى ان جمعوا السلاح والافراد ، والى ان اجرى الفينسليبين مشاوراته مع القيصر ، والى ان حصل الممثل الالمانى لدى الجيتمان الكونت موم على الاستشارات بدوره من الفينسليبين لم تعد ثمة ضرورة لهذا العمل ، فقد وصل الى كييف خبر بان دار ايباتييف خاوية وان مراكز الحراسة قد رفعت من حولها . . .

قام جنرالات نيقولاى الثانى المذكورون فى انتظار عودت بتطهير ساحة فى الجنوب له (او لابنه) . واجتهد جنرال آخر من النخبة نفسها فى الشمال . وكان كارل جوستاف اميل مانيرهايم قد ابدى مواهب فائقة فى التنكيل والعقاب فى بداية الحرب الاهلية التى اشعلتها مجموعة سفينخوفود فى فنلندا . فقد نظم مانيرهايم غارة تأديبية واسعة قاسية لقمع الطبقة العاملة والحرس الاحمر بمساعدة الجنرال الالمانى ريوديجير فون دير جولتس الذى هرع لنجدت بقوات الانزال . من اجل ماذا ؟ سوف يتحدد ذلك بعد عدة اشهر عندما يعلنون الملكية فى فنلندا ويرشحون فريدريك كارل امير جيسين ، وهو من الاقرباء المقربين لأليس الميرة جيسين ، آخر القيصرات الروسيات ، لارتدا، التاج غير الموجود اصلا .

ثمة من قام باخراج هذه المهزلة الكئيبة التي جرت في الاراضي الواقعة تحت سيطرة المحتلين الالمان من جيلسينجفورس حتى كييف ونوفوتشير كاسك . ومخرجها هو الجنرال ماكس هوفمان الذي كان في التاسعة والاربعين من عمره : وكان ممثلا لهيئة الاركان العامــة لبرلين آبان وجود اليابانيين في منشوريا عام ١٩٠٤ ؛ ثم قدم الي روسيا غير مرة ، كضيف وصديق لمانيرهايــم وسكوروبادسكى ؛ وعمل في سنوات الحرب العالمية الاولى رئيسا لقسم العمليات في اركان الجيش الثامن (الذي كان يعمل في بروسيا الشرقية) ، وهو خليفة ليوديندورف في منصب رئيس اركان الجبهة الشرقية . وقد ضم القيصر هوفمان الى الوفد الذي سافر الى بريست ليتوفسك . واتضع له هناك انه يكاد يكون اكثر المغالين تعمسا وضراوة لنهج ضم الاراضي وفرض التعويضات . وهوفمان بالذات هو الذي اعد مشروع الضم الذي نفذ في بريست والذي تم بمقتضاه انتزاع اوكرانيا وبيلوروسيا ولاتفيا واستونيا وجورجيا ، اى مليون كيلومتر مربع من اراض يقطن بها ٤٦ مليون نسمة من الدولـة السوفييتية وتحويلها الى محميات للامبريالية الالمانية . وفرض على

روسيا السوفييتية عنوة تحت الحاح واصرار هوفهان ما سمسى بالبروتوكول الاضافى الموقع فى ٢٧ اغسطس عام ١٩١٨ والذى توجب عليها بمقتضاه ان تدفع لالهانيا تعويضات قدرها ٦ مليارات مارك (٢٠٥ مليار روبل) باشكال شتى .

ولكن الجنرالات السابقين من اتباع القيصر لم يفلحوا في انقاذه بالرغم من انهم شقوا طريقهم المتعرج اليه بالنيران والسياط من الجنوب والشرق . ولم تنجع ايضا عملية «النسيب الروسي» الدبلوماسية التي قام بها القريب في بوتسدام . لقد فشلت هذه العملية لان السلطة السوفييتية لم تستسلم للتخويف والابتزاز والوعيد حتى في تلك الظروف الصعبة .

وسرعان ما اصبح الوضع صعبا بالنسبة لبعض المدافعين عن القيصر انفسه م . فبحلول خريف عام ١٩١٨ وصلت الاعاصير العاصفة التي هبت من اعماق الثورة الروسية بسرعة عارمة الى قلعة الامبريالية الالمانية واهتزت جدرانها وانهارت في خلال عدة ايام . سقطت الملكنة في المانيا في ٩ نوفمبر .

وفى ١٣ نوفمبر اعلنت اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا بجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية الغاء معاهدة بريست اجمالا وكل من بنودها على حدة . وتحققت نبوءة لينين : فبعد ٨ شهور سقط املاء بريست تحت الضربات الموحدة للطبقة العاملة الروسية والالمانية .

ولم يتباطأ القيصر الالمانيي المخلوع في الفرار ووصل الى الحدود في اليوم التالي مباشرة .

يقول الورثة الروحيون للامبريالية القيصرية الالمانية اليوم ان افراد عائلة رومانوف قد فقدوا قيمتهم السياسية نهائيا قبل نقلهم الى دار ايباتييف ، فلم يعودوا محل اهتمام احد . ولهذا لم تكن السياسة الالمانية بحاجة الى الاهتمام بأمرهـــم ، كما يزعمون . ويدعون ايضا انه ما من احد في الخارج او في روسيا ، بل ومن بين الملكيين انفسهم ، كان يعتقد بسلامة وصواب عودتهم .

ولا جدال في ان نيقولاى الثانى كان شخصية مقيتة حتى في اعين بعض اليمينيين المتطرفين . فهو من وجهة نظرهم قد لطخ نفسه بالاخفاقات وحط من قدره بتنازله في بسكوف . ولهذا السبب كان الالمان يرغبون في الحصول على عائله القيصر ، اى الكسندرا

فيودوروفنا والكسى ، اذا لم يتمكنوا من انقاذه هو نفسه . فالابن سينصب قيصرا عاجلا ام آجلا ، اما أمه فستصبح وصية على العرش في عهده ، فمن المعروف انها تمخضت عن مخططات للاستيلاء على السلطة قبل عام ١٩١٧ في بيتروجراد وصعود معارج السلم الذي ارتقته ايكاتيرينا الثانية . وهذا هو سبب «العلم الغريب» و«الامل الكبير جدا» الذي تحكم في مزاج الكسندرا فيودوروفنا في تو بولسك وايكاتيرينبورج : نقل ابنها الى اى مكان آمن ليختفي فيه ومن الافضل ان يكون ذلك في الوطن الالماني وانتظار اللحظة التي سيكون بالامكان فيها تنصيب الكسى قيصرا . وسوف تتولى همي التحكم في عتلات السلطة من جديد من وراء ظهره .

ولا شك في ان هذه الحسابات هي التي املت خطوات برلين لصالح اسرة رومانوف في ربيع وصيف عام ١٩١٨ . يود البعض طمس هذه الحقائق . ولقد لاحظ ويلتون اياه هذه الخاصية في حينه . فهو لا يستطيع الا ان يعترف بان تعاطف كيولمان وهوفمان مع القيصرية واسرة رومانوف قد امتزج بمخططات تقسيم روسيا ، كما امتزج الغضب من القيصر لمشاركته في صراع دول الائتلاف ضد المانيا بالرغبة في انقاذ حياته . واذا كانوا ينفون ذلك ، فان ادلتهم تعانى نقصا : انهم ، اذ يرغبون في اثبات الكثير جدا ، لا يثبتون شيئا . . . فالحقيقة واضحة : هوفمان وشركاه يحاولون بساطة التنصل من المحاولة الفاشلة .

كان القيصر الالمانى يود مساعدة وانقاذ اسرة رومانوف . ولكن هذا لا يعنى بحال انه الوحيد الذى سعى الى هذا الهدف مقدما على التدخل الفظ فى الشؤون الداخلية لروسيا .

وسوف نبين انه فى اليوم التالى مباشرة لخلع نيقولاى عسن العرش كد من حول جلالته حلفاؤه الغربيون حتى وقت قريب ونعنى حكومات دول الائتلاف.

كانت مساعدتهم لتمردى كورنيلوف ودوتوف ، ثم الرهان على الكسييف ودينيكين وكولتشاك فى وقت لاحق استمرارا فعليال لمخططاتهم الموالية لاسرة رومانوف .

ولا يظهر بوضوح دائما الى اية خزينة من الخزينتين الاجنبيتين كان يتوجه كل منقذ جديد للقيصر ، أالى خزينة المانيا القيصرية ام الى خزينة دول الائتلاف . كان يتوجه الى هذه وتلك فى كثير من الاحوال . فقد احتال الاتامان دوتوف في اورينبورج للحصول على اعانات ضخمة من المعسكرين المتصارعين : حصل في فولوجدا على ١,٥ مليون فرنك من السفير الفرنسي نولانس ، وحصل في كييف على معونة من العميل العسكري للقيصر الالمانكيين \* .

ومع ذلك يمكن القول: انهم فى الجنوب اعتمدوا فى تلك الشهور بصورة اكثر على التبرعات الالمانية . واعتمدوا فى الشرق على الحماة اليابانيين ودول الائتلاف . وتصرفوا على هذا النحو مسايرين ومتسولين بين الائتلافين المتصارعين او بالاحسرى بين منظرمتى الاستخبارات الاجنبية وأجهزة الامداد والتموين .

كانت ساحة الانطلاق الاولية بالنسبة لكل من سيمبونوف وكولتشاك واحدة ، وهي خاربين . فقد تزودا هناك بالسلاح باموال دول الائتلاف واليابانيين وخرجا منها في الحملة التي بوركت في صمت من جانب «حلقة ميخايلوف» . وكانا يتلقيان الفرنكات والدولارات من الحكومات الغربية من خلال عميل في الشرق الاقصى ، وهو أنرى بورجوا (سوف يمارس عمليات التسليم هذه فيمسا بعد جانين و نوكس ، وهما رئيسا بعثتين لدى «الحاكم الاعلى») . وتدفقت الينات من طوكيو من جينتي تاناكا وزير الحربية هناك (الذي اصبح فيما بعد رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية) يسلمها الى المرسلة اليه العقيد كوراسافا والرائد كوروكي اللذان يخدمان عند سيميونوف . ولم يكن سيميونوف يتميز بحساسية او حرج سواء فيما يتعلق بالنقود او بالمبادئ السياسية . فهو يناضل من اجل «روسيا الموحدة غير المجزأة» ، ولكنه يخدم تاناكا نصير فكرة تقسيم روسيا وضم الشرق الاقصى الروسي الى اليابان ، والذي كان فضلا عن ذلك جاسوسا قديما في المؤخرة الروسيية. ويطالب سيمونوف بانقاذ «كيان الدولة الروسية» وبعلن ان هدف حياته هو احياء سلطة آل رومانوف في روسيا ومع ذلك يطميح الى ان يصبح حاكماً ، فهو يتقبل بتملق وعد تاناكا بوضع سيميونوف على

<sup>\*</sup> علم مؤلف هذا الكتاب بذلك من شولجين في اغسطس عام ١٩٧٥ في مدينة فلاديمير . وقد علم شولجين بالاعانات الالمانية من الفينسليبين نفسه الذى تعرف به في كييف المحتلة عام ١٩١٨ .

رأس «الدولة العازلة فى الشرق الاقصى وشرق سيبيريا» بمجرد ان تتمكن اليابان من انتزاع الاراضى الروسية . . . وهو يروى ذلك فى مؤلفاته عن سيرته الذاتية .

وفى ٢٨ يونيو عام ١٩١٨ ذكر الرائد كوروكى فى تكتم شديد فى خاربين «لنقل ذلك فيما بعد الى انصار الفكرة الملكية فى عميق روسيا»: ان طوكيو قد وعدت بانه «اذا كان الامبراطور الروسى بحاجة الى السفر عبر الاراضى اليابانية او الواقعية تحت سيطرة اليابان ، فسوف يلقى الاستقبال والتأييد اللائقين». بيد ان هذا المشروع لم يبرر نفسه ، ان افواج جايدا وتشيتشيك ، كما هو ، بالمناسبة ، شأن عصابات دوتوف وسيميونوف وكولتشاك التى عملت معها ، خيبت الآمال ولم تبرر الملايين التى انفقها عليهما ممولوها فى الولايات المتحدة . يقول المؤلف الامريكى سيدني هاركييف انه فى تلك الايام «كانوا قلائل الذين راودتهم الاوهام فى ان يتمكن نيقولاى الثانى من الحصول على مكان لقبره الى جوار اسلافه القياصرة فى كاتدرائية قلعة بطرس وبولس» .

ومع ذلك فالحقيقة الدامغة الكبرى هى ان الكتلتين المتصارعتين المتحاربتين قد حاولتا انقاذ عائلة رومانوف فى آن واحد كـــل لصالحها . وكانت طبيعة هذه المصالح واحدة فى هذه الحالة : فقد تصور ولهيلم الثانى والاوساط اليمينية المتطرفة بدول الائتلاف احياء القيصرية فى روسيا كاداة للمضى قدما فى اخضاع واستعباد البلاد وتقسيمها الى مناطق نفوذ ووحدات اقليمية (حسب الاقتراح القيصرى الالمانى او اليابانى) .

#### الفصل الثاني

# التعالف المقدس: الاساطير والوقائع

# بيوركه

كانت لقيصرى روسيا والمانيا اواصر قرابة متشعبة فى عدة بلدان ولا سيما فى انجلترا . ولكن اتصالاتهما العائلية واواصر الصداقة بينهما كانت وثيقة بشكل خاص وحتى حميمة فى بعض الاحيان . فقد كانا يخرجان سوية للنزهة فى العربات الغفيفة او السيارات او يمتطيان الجياد . وكانا يخرجان للصيد فى سبسال وشفار تسفالد وغابة بيلوفجسكايا . ولهما صورة فوتوغرافية غير رسمية فى بداية القرن ينظران فيها بمرح الى العدسة محتضنين بعضهما البعض ، وقد تبادلا قبعتيهما واستند كل منهما على الآخر القيصران الروسى والالمانى يتجنبان قدر الامكان حقيقة ان دولتيهما اصبحتا فى تحالفين متضادين متصارعين . وقدد استسلما مرارا وحدهما دون شهود لاحلام اقامة تعالف مقدس جديد . وتراءى وحدهما دون شهود لاحلام اقامة تعالف مقدس جديد . وتراءى الخاص الراسخ ضد تعولات تطور المجتمع ، والقادر فى اى وقت على الناص الراسخ ضد تعولات تطور المجتمع ، والقادر فى اى وقت على ان يكبح بل يقمع اى تمرد او عصيان .

فقد دفعت تيارات التاريخ التي لا يمكن التغلب عليها بالنسيبين المبجلين الى ناحيتين مختلفتين ثم قربتهما من الاتجاهين المتضادين بحلول الاول من اغسطس عام ١٩١٤ عندما تبادلا لآخر مرة برقيتين خاطبا فيهما بعضهما البعض بنيقى وفيلى . . . ورجاكل منهما صاحبه لآخر مرة ان «بثوب الى رشده» و«بهدأ» . . .

لكن لم تكن لدى هذا ولا ذاك الرغبة فى الهدوء . ولم يسود جنرالاتهما وديبلوماسيوهما ايضا ان يثوبوا الى رشدهم . ثسم وقع الانفجار . وكان بالامكان ان يحدث هذا الانفجار فى اى وقت آخر ولسبب آخر لا يتعلق بالاحداث فى سيراجيفو : فالقوى المتسببة فيه كانت عميقة جدا وفعالة على نحو لا يمكن وقفه او

ارجاعه . وكانت مصادرها بعيدة جدا عن اطار الارادة الشخصية للنسيين .

ومع ذلك لم تنقطع نهائيا الصلات العائلية آل رومانوف وهوهينزوليرن ، حتى فى فترة النزاعات الحادة بين الدولتين التى نجمت عن تعقيدات وتشابكات التناقضات الامبريالية . وكل ما فى الامر ان هذه الصلات كان يمكن لها ان تضعف لبعض الوقت لا اكثر . بل وحتى بعد ان ربطت روسيا القيصرية نهائيا الى عجلة دول الائتلاف ، واصلت الجماعة الموالية لالمانيا فى القصر عملها الدؤوب ، وزاد من تأثيرها وحيويتها ان رئيستها كانت القيصرة ذاتها ، اميرة جيسين السابقة التى لم تتروس تقريبا على امتداد ٢٣ عاما من حياتها فى روسيا .

ولذا كان ولهيلم الثانى ايضا في عام ١٩٠٥ معبود المئسة الدمود في عموم روسيا الى جانب قيصرهم . فقد كانت تشخص اليه في اللحظات الحرجة انظار المشاركين في المذابسح من البوليس والجندرمة ومن «اتعاد الشعب الروسي» السيئ الصيت . وفي اعوام ١٩٠٥–١٩٠٧ توجهت قيادة وفروع الاتعاد (في كييف وخاركوف وتامبوف وكيشينيف وايليزابيتجراد) بنداءات الى القيصر الالمانى مرات عديدة طلبا للتأييد والمناصرة وبرسائل التحية . وضربت منظمة الاتعاد في كييف الرقم القياسي في التزلف ، اذ بعشت الى ولهيلم برقية بتوقيع يوزيفوفيتش تعرب فيها عن «اقصى شعور التبجيل والاحترام والطاعة» .

وتؤكد المطبوعات الالمانية الغربية وجود تحالف غير معلن بين الاسرتين . فقد ذكر سيباستيان هافنر مثلا ان الاسرتين استمرتا حتى فى فترة العرب تمثلان وحدة ما للمصالح الخاصة ، وحدة اعلى من اى شيء آخر تربط بين الاسرتين الملكيتين فى وجه الثورة التى كانت العدو اللدود بالنسبة لآل رومانوف وهوهينزوليرن على السواء . ونجم عن هذا ألانجذاب المتبادل بعث النادى الدولى القيصرى الروسى الالهانى العتيق الفريد الذى كان اعضاؤه يبقون على مكان لقدر معلوم من التضامن حتى فى حالة الصراع فيما بينهم . واذا تحرينا الدقة ، فان هذا النادى كان اوسسع بكثير فى والواقع . فبالامكان ان نذكر من بين انصاره السريين او الخفيين او الصامتين آل هابسبورج فى النمسا وآل هوهينزوليرن فى رومانيا

وآل كوبورج في بلغاريا وآل كاراجيورجيفيتش في الصرب وآل بوربون في اسبانيا وبعض الحكام الاوتوقراطيين الآخرين في تلك الحقبة . ويرى هافنر ان الاثنين البارزين في النادي كانا القيصر الروسي والقيصر الالماني . فقد كانت الحرب بالنسبة لهما حسب التقاليد القديمة لعبة شيقة ليست لها علاقة تقريبا بالمخاطرة الشخصية «جرت حسب قواعد النادي . . . فقد وازن الطرفان قوتهما وعقدا معاهدة الصلح تبعا للنتيجة : ولم ترد على خاطر اي منهما فكرة الصراع حتى القضاء التام على المنافس العسكري السياسي» . وكانت مراعاة قواعد النادي ايضا هي واحدة مسن الفضائل في العلاقات بين آل رومانوف واقاربهم الالمان على امتداد قرنين . ويكتب هافنر : «لا حاجة الى الكلام عن مدى الاهمية التي اكتسبتها بالنسبة لهم فكرة هذا التضامن عندما ظهرت مشكلة الصراع ضد اللشفية» .

وبعكم «فكرة التضامن هذه» كان يتوجه نيقولاى من آن لآخر بالرجاء الى ولهيلم لتحقيق بعض الغدمات السخصية . ففي عام ١٩٠٥ مثلا طلب عن طريق فيته قرضا مسن الاموال مسن برلين للنفقات الخاصة بقمع الثورة . وطرح على القيصر الالماني في الوقت نفسه مسألة تخصيص فيلق الماني للمشاركة في حملات القمع في لرجاء الامبراطورية . وفي احد ايام الخريف من السنة نفسها رتب حقائبه استعدادا للهرب من البلاد مع اسرته . حينذاك ظهرت المدمرة «١١٠» الالمانية في خليج فنلندا بالقرب من بيترجوف التي السلها ولهيلم لتكون تحت امرة قريبه . وكما نشرت احدى صحف العاصمة باسلوب متأدب فانه «تسكع في الخليج وراء المدمرة السطول كامل غير روسي الاصل والمصلحة» وبقي في المياه الروسية حسب تعبير صحيفة «فيتشيرني بطرسبورج» «إلى ان انتفت الحاجة على تعاونهما في تلك السنوات وكان عملاؤهما يتنقلون عملية على تعاونهما في تلك السنوات وكان عملاؤهما يتنقلون

انشأ قسم المباحث للقيصر الروسى بمساعدة السلط القيصرية في برلين واحدة من النقاط القوية الرئيسية للنشاط التخريبي والتجسسي في القارة الاوربية . وقد حظى كما جاء في مجلة «بيلويه» في عام ١٩١٧ بدعم اجهزة البوليس في البلدان الاجنبية

الاخرى ايضا . ولكن موقف البوليس الالمانى منه كان يتسسم بتعاطف وود خاصين . ومهما كانت الطلبات التي يتقدم بها الى الجندرمة الالمان «اخوتهم الروس» فانهم كانوا على ثقة دائما بانه «لن يرد لهم طلب» . واذا ظهرت اية «عقبات شكلية» في هذا الصدد فان رئيس البوليس على استعداد دائما لتقديم المساعدة ولوشكل غير رسمى وفي سرية مطبقة . اما كيف كان يقدمها فهذا ما تشهد عليه الرسالة التي بعث بها القنصل الروسي في برلين كودريافتسيف الى دورنوفو مدير دائرة البوليس حول الدعم التام الذي يقدمه فون مادان رئيس البوليس الالماني في «ملاحقة قسم المباحث للثوريين الروس في اوربا» .

تبين هذه الوثيقة وغيرها ان السلطات القيصرية البرلينيسة كانت تزود بطرسبورج بانتظام بالمعلومات عن طبع الادبيات الروسية في مطابع لايبسيج ومونيغ . وكانت تنقل من شهر لآخر معلومات عن نشاط الجماعات الثورية الروسية في المانيا الى راتايف رئيس عملاء قسم المباحث القيصرى في الخارج ، وكان مقره في باريس . ومن بين الخدمات الخاصة التي قدمها جواسيس برلين الى جواسيس بطرسبورج في تلك السنوات : اعتقال وتسليم البلشفي كامو (سيميون تير-بيتروسيان) ، وتسليم غيره من الثوريين الى قسم المباحث .

وينسب سفر تاريخ اوربا ما يسمى بحادثة بيوركك الى الاسرتين عند المشارف البعيدة للطوفان الجائح . وترجم هذه الحادثة الى صيف عام ١٩٠٥ عندما اغرى ولهيلم نيقولاى ، حيث وعده بدعم عرشه الايل الى السقوط واقترح عليه ان يتفقا معلى بمعزل عن حكومتيهما على التحالف المقدس .

وفى ٣٣ يوليو دخل يختان يحملان العلامتين الامبراطوريتين الى خليج بيوركه بالقرب من فيبورج من جهتين متقابلتين . والتقى النسيبان لبحث الوضع فى اوربا . وانتقل ولهيلم الى يخت القيصر الروسى «بوليارنايا زفيزدا» .

اجتمع الامبراطوران طوال يومى الثالث والعشرين والرابسع والعشرين . ثم استدعى القيصر الروسى وزير بحريت الادميرال بيريليوف واقترح عليه ان يوقع اتفاقية التحالف الروسى الالمانى دون ان يقرأها . فامتثل الادميرال للامر .

امضى النسيبان وقتا جيدا فى غرفة اليخت ولكن ما لبيث ان اتضم ان جهدهما ضاع سدى . اذ كانت هذه المعاهدة تناقض كل نظام العلاقات الدولية وتعهدات روسيا .

اولا: تعهدت روسيا بناء على هذه المعاهدة بالدفاع عـــن المانيا فى حالة نشوب حرب مع فرنسا ، ولكن روسيا كانت ملزمة بالدفاع عن فرنسا فى حالة الحرب مع المانيا حسب معاهدة التحالف التى كانت سارية المفعول حينذاك .

ثانيا: تعهد القيصر الالمانى بالدفاع عن روسيا الاوربيسة ضد اعتداء «اية دولة اوربية» عليها . ضد اية دولة ؟ أضد المانيا ذاتها ؟ ام ضد فرنسا ؟ لكن روسيا متحالفة معها . ربسا ضسد النمسا المجر ؟ ولكنها فى تحالف مع المانيا ومن ثم فلن تعتدى على حليف حليفها . او ربما ضد ايطاليا ؟ انها كما هو الحال بالنسبة للنمسا المجر عضو فى التحالف الالمانى (الثلاثى) . أضد انجلترا ؟ انها لا تستطيع خوض حرب برية ضد روسيا .

اضد اليابان ؟ نعم ، كانت هى مصدر الغطر . خاصة وانه لم يكن قد تم التصديق على معاهدة صلح بورتسموث حتى ذلك الحين . ولكن ولهيلم لم يقطع على نفسه اية تعهدات فى بيوركه تجاه روسيا فى الشرق الاقصى ، ومن ثم كان بوسع نيقولاى ان يحارب هناك بمفرده قدر ما يشاء .

احدث خبر اتفاقية بيوركه بلبلة فى العواصم الاوربية ومن بينها بطرسبورج . وقد دار الحوار التالى بين فيته \* بعد عودته من بورتسموث ولامزدورف وزير الخارجية :

لامزدورف : هل اطلعتم على الاتفاقية المبرمة في بيوركه ؟ فيته : كلا . لم اطلع عليها .

لأمزدورف: هل من المعقول ان ولهيلم وصاحب الجلالة لم يطلعاك عليها ؟ (كان فيته قد عرج على القيصر الالماني في طريق عودتـــه من الولايات المتحدة الامريكية عبر المانيا) .

فيته: كلا ، لم يطلعانى عليها ، انتم ايضا لم تسمحوا لى بالاطلاع عليها عند وصولى الى بطرسبورج وزيارتى لكم قبل ان اتوجه الى جلالته .

<sup>\*</sup> فيته (رئيس مجلس الوزراء حينذاك) ترأس الوفد الذي وقـــع معاهدة الصلح مع اليابان في بورتسموث . ــ الناشر .

لامزدورف : انا نفسى لم اكن اعلم بوجودها . . . والآن انظروا الى هذا الشيء الرائع .

فيته (وقد قرأ الوثيقة): أرى ان هذه المعاهدة محض دسيسسة ، ناهيك عن انها غير متكافئة ، وهي غير شريفة تجاه فرنسا ، ، فهسل صاحب الجلالة على غير علم بمعاهدتنا مع فرنسا ؟

لامزدورف: كيف! ؟ انه على علم تام بها . وقد يكون جلالته قد نسيها ، وعلى الارجح انه لم يستوضح جوهر الامر في الضباب الذى اطلقه ولهيلم . . .

فيته: ينبغى الغاء هذه المعاهدة مهما كلف الامر.

واستوضح فيته عن دور بيريليوف . وهو يرى ان الاتفاقية باطلة حتى لمجرد ان وزير الخارجية لم يوقعها . وبيريليوف لا شأن له هنا .

فيته: هل تعرفون ايها الادميرال ما الذي وقعتموه في بيوركه ؟ بيريليوف: كلا ، لا اعرف .

فيته: كيف حدث انكم لا تعرفون ؟

بيريليوف: انا لا انكر اننى وقعت ورقة ما بالغة الاهمية .

فيته: ما الذي تتضمنه اذن ؟

بيريليوف: ليس لدي ادنى تصور عما تحتويه . فقد حدث ذلك على النحو التالى: استدعانى صاحب الجلالة فى غرفة المكتب باليخت وقال لى: «هل تثقون بى يا الكسى الكسييفيتش ؟» واضاف بعد اجابتى: «اذا وقعوا هذه الورقة . انتم ترون اننى وقعتها انا والامبراطور الالمانى . . . وهو يرغب فى ان يوقعها احد وزرائى ايضا» . وقعتها .

توجهت مجموعة المبادرة الى القيصر وكانت مكونة من فيته وايزفولسكى والامير الكبير نيقولاى نيقولايفيتش . لم تصمد البنية الديبلوماسية المنقولة من نموذج تحفة ميتيرنيخ لاول تجربة للانفصال . فقد كتب نيقولاى رسالة الى ولهيلم تحصت ضغط مساعديه يطلب اليه فيها اعتبار وثيقة بيوركه غير سارية المفعول الى ان تنضم فرنسا اليها . وعبثا حاول ولهيلم فى رده تحريض نيقولاى ضد فرنسا : «ان حليفتك قد تركتك دون دعم على امتداد الحرب كلها ، فى حين ان المانيا ساعدتك بشتى السبل . . . وهذا يفرض على روسيا واجبا اخلاقيا تجاهنا ايضا : «ان طروب كلها أفل من واجبا اخلاقيا تجاهنا ايضا على روسيا واجبا اخلاقيا تجاهنا ايضا . . .

اعطيك لكى تعطينى) . . .» • (انه يمنن على نحو واضح بامتناعه عن الهجوم على روسيا فى اثناء الحرب الروسية اليابانية) . وعبث السيتحث القيصر الروسى : «لقد مد كل منا يده الى الآخر ووضعنا توقيعينا امام الرب . . . ما و'قع و'قع» . ظل نيقولاى اصلم ازاء هذه الشكاوى . وتقلصت اهمية وثيقة بيوركه الى الصفر .

## قل لى من هو صديقك . . .

قال ولهيلم ذات مرة موجها حديثه الى مستمعيه الالمان لكنه يضع فى حسبانه مستمعيه فى روسيا وفرنسا: «اطمئنوا ، سأحقق لكم خيرات السلام الالمانى . واحذر الذين تسول لهسانفسهم التطاول عليها من اننى سألقنهم ، اذا اقتضت الضرورة ، درسا يتذكرونه مئة عام» . وقال فى خطبة اخرى موجها كلامه الى فرنسا التى لم تنس ضياع اراضيها الشرقية (الالزاس واللورين) : فرنسا التى لم تنس ضياع اراضيها الثمانية عشر جميعا ولينمسخ شعبنا كله بملايينه الاثنين والاربعين ، فهذا افضل من ان نعطى ولو شبرا من الاراضى التى اكتسبناها» . ثم يتحدث مخاطبا روسيا بوضوح : «لن اتردد فى سحق الذين سيعيقوننى فى تحقيق خططى الدولية» . بعد ان استمع شوفالوف الى كثير من هذه الخطب فى بلين قال منقبض النفس فى تقرير قدمه الى رئاسته فى بطرسبورج : «ينوه القيصر الالمانى فى كل مناسبة بعزمه على بطرسبورج : «ينوه القيصر الالمانى فى كل مناسبة بعزمه على تحطيم اية مقاومة على الطريق الذى اعتزم ان يقود فيه الشعب الالمانى بوحى من الرب» .

ولكن عندما وصل الى بطرسبورج لم يظهر على شخصيته اى شيء ربانى . لقد رأى الجميع ضابطا بروسيا متكلفا صلفا ليس فيه من العظمة الروحية اكثر مما فى نسيبه الروسى . بل ان الناس كانوا يتساءلون احيانا : من منهما يتفوق على الآخر برجعيت المتطرفة وميوله الاستبدادية ؟ وقد اثار ضجة حينذاك رسيم

<sup>\*</sup> في عام ١٩١٩ اختفى عدد كبير من رسائل ولهيلم من المحفوظات في ظروف غامضة . ثم نشرت بعد ذلك في الخارج . جرت المراسالله بالانجليزية التى استخدمها كلاهما في مراسلاتهما البريدية ، ونحن ننشرها هنا مترجمة .

كاريكاتورى نشرته «بانتش» اللندنية التي اعطت النسبيب الالماني الاولوية من حيث الجور والطغيان.

كانا يسافران لزيارة بعضهما البعض ولحضور العروض العسكرية والاحتفال بالاعياد اليوبيلية العائلية وتبادل الهدايا . وكانا في اثناء الزيارات يدغدغان على نحو مستحب غرور بعضهما البعض بتبادل كلمات الحب والود حول المائدة والتفنن في عبارات المحاملة . وبعد الوداع كان كل منهما يغمز على الآخر ويصب عليه سيلا من الكنايات والنعوت الخبيثة . وكانت المماحكات والمخاصمات بين الامبراطورين بسبب توافه الامور تكتسب في بعض الاحيان طابعا طويلا مملا ، بحيث كانت الاجهزة الديبلوماسية القلقة تضطر الى التدخل في علاقاتهما . وكانت تقع حوادث فاضحة صغيرة احيانا وكبيرة احيانا اخرى .

وهكذا ، فمنذ عام ١٩٠٦ تقريبا اخذوا يلاحظون في روسيا ان الامير هنريخ البروسي (شقيق القيصر الالماني) وزوجته ايرينا (شقيقة القيصرة الروسية) كانا ، اذ يأتيان لزيارة اقاربهما ، يبديان فضولا مفرطا في صدد المعلومات السرية للدولة . ولفت النظر انهما كانا في الحفلات والاستقبالات وسط الوجهاء يتقربان من العسكريين ورؤساء الدوائر والخبراء في المسائل الخاصة . وتكون انطباع متزايد بانهما لم يكونا ضيفين بقدر ما كانا مبعوثين وجاسوسين . يقول او نجيرسكي ، احد العاملين في وزارة الداخلية : «جوبهت لاول مرة باحد هذه الاسئلة الغريبة في شتاء عامي ١٩٠٩-١٩١٠ ، حينما تعرفت في بطرسبورج بهذين الزوجين عند الكونتيسة كلينميخيل . . . وفيما بعد حاولا مرارا ان يطرحا على استلسة فضولية لدى اللقاءات في بيوت وجهاء بطرسبورج في عامي ١٩١٣ و ١٩١٤ ، وفي بيوت وجهاء موسكو القدماء ، وعند شقيقة ايرينا – الاميرة الكبيرة ايليزافيتا فيودوروفنا في قصر الكرملين الصغير. وقد «محضاني» انتباههما واهتمامهما ، ورغم كل افراطهما في التأدب ، امطراني بالاسئلة اللجوجة عن واقع الامور في روسيا . . . لعلهما كرسا حياتهما الطويلة كلها لتوحيد الاسرتين وخدمة مصالح هذه وتلك ، وبالدرجة الاولى مصالح الاسرة الالمانية ، طبعا . فما الذى كانا يسترشدان به في عكوفهما العنيد الثابت على جمسع المعلومات في الوسيط. الروسي ؟ أكان هذا بدافع التطفل والفضول

فقط ام بهدف معرفة بواطن الامور لصالح الامبراطورية الالمانية والاسرة الالمانية ؟ ليس عندى من شك في انه السبب الاخير» .

وهكذا نرى انه بناء على تعليمات القيصر الالماني يقوم شقيقه بالاشتراك مع شقيقة الكسندرا فيودوروفنا بالتجسس في روسيا ، لجمع المعلومات لحساب برلين من مصادر لم تكن متاحــة لاى جاسوس آخر موهوب ومحنك .

ان العلاقات المتبادلة بين القصرين في بطرسبورج وبرلين كانت بوجه عام «دافئة اكثر منها ساخنة» لانها كانت تتعقد دوما بسبب نزوات ولهيلم . اما في فترات التعقيدات السياسية فكانت «باردة اكثر منها دافئة» .

ان «ويلى المحبوب» يجيد احيانا الحديث مع القيصر الروسى بصوتين مختلفين تماما فى آن واحد ، حيث يختلط الكلام اللطيف المعسول بالفظ المتوعد ، الذى لم يسمح به لاحد من شركاء روسيا فى السياسة الخارجية الانادرا . فحينما كان الاسطول الروسى يدور اوربا متوجها الى ميدان الحرب مع اليابان ، استغل ولهيلم لحظة ضعف نيقولاى وطالبه بان يتعهد بالدفاع عن المانيا فى حالة دخولها الحرب ضد دولة ثالثة . وفى النص الاصلى كان جزء الرسالة الذى يتضمن التهديد على النحو التالى حرفيا :

برلین ، ۱۹۰٤/۱۲/۷

العزيز الغالى نيقى !

. . . من الضرورى ان احصل منك على ضمان بأن تساعدنى اذا اعلنت انجلترا او اليابان الحرب على . . .

واذا لم تضمن لى انك ستحارب معى بشرف وكتفا لكتف فى حالــة الحرب ، فسوف اضطر للاسف الى منع السفن الالمانية من تقديم الفحــم لاسطولك .

تحيتي الى أليسا.

نسيبك وصديقك الذى يحبك بحرارة دائما ويلى .

ولكن ايا كانت التقلبات فى العلاقات بين البلاطين ، ومهما حدث من مد وجزر فى القطيعة والحياة الرغدة بينهما ، فان القيصر الالمانى ظل بالنسبة لاسرة رومانوف فى كل الاحوال والظروف النسيب المقبول وويلى المرح المحبوب ، وان كان طائشا ومثيرا للكثير من المتاعب فى بعض الاحيان ، ولكنه منهم وفيهم على اية

حال . كان منهم الى درجة ان اسرة رومانوف لم تنقطع عن مراسلته (في سرية تامة ، طبعا) حتى في سنوات الحرب العالمية الاولى .

### احلام معسولة

يقول المثل الالمانى : تعقب الثرثار حتى عتبة كذبه . ولقد تعقب القدر ولهيلم مرارا الى هذه العتبة . حدث ذلك عندما كان امبراطورا ، وعندما عاش فى دوورن بعد ان صحا من ...

عندما كان امبراطورا ، وعندما عاش فى دوورن بعد ان صحا مـن الهزات . اخذ ، لتزجية الوقت ، وتبديد الوحشة المطبقة ، يقرأ الطالع بواسطة ورق اللعب مستعرضا الشخصيات التاريخية لعله يبيض صفحته امام التاريخ وكأنه لم يرتكب ذنبا على الاطلاق .

كتب ولهيلم رسالة الى وزير الحربية الروسى السابيق سوخوملينوف يعرض فيها قراءاتيه: ارست المعاهدة التى ابرمت في بيوركه بينى وبين نيقولاى الثانى اسس اتفاق السلام والصداقة بين روسيا والمانيا . . . غير ان هذه المعاهدة لم تصبح سارية المفعول بسبب تدخل الديبلوماسيية الروسية (ايزفولسكى وسازونوف) ، والجنرالات الروس واعضاء مجلس الدوما \* وشخصيات اخرى . ان الحرب العالمية التى طمحوا اليها لم تبرر آمالهم وبددت كل خططهم . وفقد القيصر عرشه كما فقدته انا . ان العواقب الفظيعة التى حلت بروسيا بسبب اعتدائها على المانيا وكل الاحداث التى تلت ذلك تبين ان الدولتين لن تجدا الخلاص مستقبلا ، كما حدث منذ ١٠٠ سنة خلت ، الا بالوحدة المتبادلة الوثيقة لاحياء القيصرية في البلدين .

ولهيلم الثاني ، الامبراطور والملك

وفى التحفة التى اوردناها لهذا اللاجئ ينعكس كذب وغطرسة الامبريالية الالمانية العدوانية كما تعكس نقطة الماء العكر تلوث حوض بأسره.

هكذا اذا : القيصر الالمانى ولهيلم الثانى لم يعتد ، بل اعتدى عليه ، لم يرد الصدام فى الاول من اغسطس عام ١٩١٤، بل فرض عليه . الآخرون هم الذين سعوا الى الحرب العالمية وعقدوا الآمال عليها ، اما ولهيلم وجنرالاته فلا شأن لهم هنا . محصلة الحرب «احبطت خطط» الآخرين ، اما هو فلم يكن عنده ما يحبط ،

<sup>\*</sup> او دوما الدولة - هيئة تشريعية تمثيلية محدودة الحقوق اضطر القيصر الى تأسيسها امام تصاعد ثورة ١٩٠٥-١٩٠٧ . - الناشر .

فلم تكن لدى اركانه العامة خطط ولا حسابات . وليست عنه ولهيلم اية ادعاءات ضد نيقولاى : لقد حرف سازونوف وايزفولسكى وزعماء دول الائتلاف نسيبه عن الطريق القويم ، وبالنتيجة فقد والقيصر الروسي عرشيهما . ولكنه يرى ، والحق يقال ، ان تنحيته عن العرش باطلة فهو ما زال يكنى نفسه ملكا وامبراطورا . اما روسيا فقد حلت بها «عواقب وخيمة» ، وهو يعنى بها ، طبعا ، الثورة ونهاية نيقولاى وترسيخ السلطة السوفييتية على نطــاق الامبراطورية السابقة . وفي الواقع ، ثمة ما ترتعد لـــه فرائص ولهيلم: بظهور روسيا السوفييتية الجديدة خبا امل تحقيق برنامج «حملة الشرق» سواء في شكلها القيصري او في شكلها الهتلري اللاحق . وكان القيصر الالمانسي السابسق يهدئ مسن روع سوخوملينوف المعين للمخابرات الالمانية الذي جمع يومها بين التجسس ومنصب وزير الحربية الروسى : قد يسعفه الحظ فيلقى العالم بما في ذلك روسيا والمانيا ١٠٠ عام الى الوراء . وكلما اطاح بها بعيدا في طيات الماضي كان ذلك افضل . ان اتفاقية بيوركـــه التي وقعت في غرفة اليخت «لم يسر مفعولها» ، لا بأس فليبعث الرب قيصرا جديدا ، وعندئذ يجد استراتيجيو الحملات الجديدة على غرار «حملة الشرق» و«حملة الغرب» خلاصهم المقبل في «وحدة وثيقة متبادلة» على اساس تحالف عائلي ينبعث من جديد . . . استسلم الوزراء والجنرالات والمحافظون ورجال الديهن القيصريون السابقون لهذه الفكرة على مر عقود في المهجر. واطاعوا ولهيلم وجنرالاته في عامي ١٩١٧ و١٩١٨ وكليمنصو ولويد جورج وويلسون في عامي ١٩١٩ و١٩٢٠ وتزلفوا لهتلر وجنرالاته في اعوام ١٩٤١-١٩٤٤ .

#### الفصل الثالث

# منابع تاريخ الاسرة

## تولى المنصب

عندما بلغ نيقولاى الكسندروفيتش السادسة والعشرين من العمر ، اصبح في عام ١٨٩٤ القيصر الثامن عشر من آل رومانوف . وقد تربع على العرش مدة ٢٣ عاما . ومن سخرية التاريخ انها احتفل في ٢١ فبراير عام ١٩١٣ بذكرى مرور ٣٠٠ عام على حكه الاسرة ، عشية سقوطها .

خلافا لرأى بعض مساعديه المستائين منه ، لم يكن هـــو السبب الوحيد ولا السبب الرئيسي لهذا السقوط . ولكن لا جدال في انه بذل القسط الذي يستطيعه في هذا السقوط .

من بين قياصرة آل رومانوف السبعة عشر الذين تربعوا على العرش قبل نيقولاى الثانى لم يمت الا القلائل ميتة طبيعية بهذه الدرجة او تلك . لقد مات والده الكسندر الثالث وهو شاب نسبيا الدرجة او تلك . لقد مات والده الكسندر الثالث وهو شاب نسبيا الحديد قرب خاركوف ، او لالتهاب بالكليتين من جراء الافراط فى العديد قرب خاركوف ، او لالتهاب بالكليتين من جراء الافراط فى مثل الغرور والصلف وحب الذات وشح الخيال ، قد زادت حسب قول احد معاصريه فى مجلة «بيلويه» «من القسوة واللامبالاة بمعاناة الآخرين ، الكامنتين فى اعماق روح نيقولاى الكسندروفيتش والمميزتين لآل رومانوف عموما» . وثمة ما ورثه ايضا عن امه ، الاميرة الدانماركية داجمارا : قصر القامة والانطواء التام والقدرة على النظر الى ما يكرهه بعينين حانيتين عطوفتين ، اقرب الى عينى عاشقى احانا .

وعندما بلغ ولى العهد التاسعة من العمر بدأ دراسته المنزلية التى نظمت له خصيصا . ان احد اساتذته ، الجنرال دانيلوفيتش ، كان فى السابق رئيسا لمدرسة المشاة الحربية . واثناء احد العروض اعجب به الكسندر الثالث وعينه «مديرا لدروس ولى العهــــد

نيقولاى» (مع جعل الاشراف العام لبوبيدو نوستسيف) .

عملت ميئة الاساتذة ١٢ عاماً لتطويس القدرات الذهنيسة والذوقية لولى العهد . ثم اضيفت السنة الثالثة عشرة . وكانت أهم مادة هي التي يعرضها بوبيدونوستسيف : مسلمة المنشأ الالهسي للحكم المطلق وحسانة السلطة القيصرية . وكان الكسندر الثالث ، وهو شخص ذو طبع صعب وشبه امي ، قد اصدر هذه التعليمات لتعليم ابنه .

وفي خلال الاعوام الثمانية الاولى درس ولى العهد حسب منهج المدارس العادي مع حذف اللغتين الكلاسيكيتين اللاتينية واليونانية القديمة من المنهج وتقوية دروس اللغات الانجليزية والفرنسية والالمانية وكذلك دروس ما يسمى بالتاريخ السياسي . امــــا السنوات الخمس الاخيرة فقد خصصت «للعلوم العليا» مع التركيز على العسكرية منها: الاستراتيجية والتكتيك وكذلك علـــــم المساحة . وكان ليير يقرأ له تاريخ الحروب ، وبيكيتوف يدرسه الكيمياء ، وكوى – التحصينات والاستحكامات ، وشتوبيندورف – الطوبوغرافيا . ودرسه بونجه الاحصاء والاقتصاد السياسي . وشغل مستر هيت او كما كانوا يسمونه في القصر كارل اوسيبوفيتش مكانة خاصة في مدرسة بوبيدونوستسيف : ولم يكن مدرسا في واقع الامر قدر ما كان مربيا ، فقد غرس في تلميذه منذ سنيه المبكرة عادة استعمال اللغة الانجليزية بدلا من الروسية . كان من الاسهل على نيقولاي ان يعبر عما يريد بالانجليزية من ان يعبر عنـــه بالروسية ، وغالبا ما كان حديثه باللغة الام اشبه بترجمة حرفية من الانجليزية .

كان معظورا على اساتذة كل المواد توجيه الاسئلة للتلميذ . اما هو فلم تكن لديه رغبة فى طرح الاسئلة ، ولذا ظلت درجية استيعاب العلوم لغزا حتى النهاية . وبقيت الممارسة الاطلاعية خارج غرفة الدراسة . وكانت تروق لولى العهد اكثر ، ولذا كانت تستغرق وقتا اطول . وامضى عدة فترات مخصصة للمعسكرات لدى القوات بالقرب من العاصمة (اغلبها قرب كراسنويه سيلو) : صيفين فى فوج بريوبراجينسكى ، بمثابة ضابط اول الامر ، ثم قائد سرية ؛ وقضى موسمين آخرين فى فوج الخيالة قائدا لفصيلة

وقائدا لسرية ؛ ثم صيفا آخر في وحدات المدفعية . وآخر ما توصل اليه هو قيادة كتيبة برتبة مقدم .

وخصص له والده طرادا فى بحر البلطيق بهدف اتمام تعليمه وأمره بالقيام برحلة الى الشرق الاقصى . وابحر نيقولاى شهورا عديدة عبر البحار والمحيطات مكونا انطباعاته الى ان قطعت الجولة فى البابان بمحاولة اغتياله .

وبحلول خريف عام ١٨٩٤ عندما اشته المرض بالكسندر الثالث ظهر خليفته امام العالم وروسيا شابا متأثرا جدا بالثقافة الانجليزية يبدو عليه تواضع الى حد يتصرف بلطف وتحفظ ، ويتحدث الانجليزية بطلاقة والروسية بشيء من الصعوبة (بالاضافة الى لكنة عسكرية غريبة) ، وكان مستوى تطوره لا يعلو على مستوى ضابط خيالة عادى .

تباينت آراء الذين استطاعوا القاء نظرة الى نيقولاى عن كثب . قال البعض انه شتيك يونكر وقال آخرون انه زاؤورياد برابورشيك \* . وقال غيرهم انه نموذج جديد للامبراطور الراحل بافل الاول . وقال البعض الآخر انه حسن التأدب والتربية ولكنه شاب خطر وذو وجهين ومغرور .

سأل دورنوفو وزير الخارجية ذات مرة فيته عن رأيه في القيصر الشاب . فقال فيته ان نيقولاى ، فى رأيه ، «عديم الدراية والخبرة بالمرة على الرغم من انه غير غبى» ، وهو يترك انطباعا بانه «انسان مؤدب جدا» . فرد عليه دورنوفو : «لقد جانبكل الصواب يا سيرجى يوليفيتش ، سوف تتذكروننى : انه سيكون نسخة من بافل الاول ولكن فى عصرنا الراهن . . .» ويقول فيته معقبا : نيقولاى الثانى ليس هو ، طبعا ، بافل الاول تماما ، ولكن لديه الكثير من ملامح هذا الاخير ، وكذلك من ملامح الكسندر الاول : التصوف والمكر والغدر . . . وبالمناسبة ، ليس لديه تعلم الكسندر الاول . ذلك «كان واحدا من اكثر الروس تعلما» ،

<sup>\*</sup> شتيك يونكر: في القرن الثامن عشر في روسيا رتبة في المدفعية (ادنى من رتبة ضابط) . زاؤورياد برابورشيك: رتبة تمنسح للاشخاص الذين يكلفون بمناصب الضباط (وكانوا يعينسون من ضباط الصف) . ... الناشي .

اما نيقولاى الثانى فذو «تعليم متوسط كما عند عقيد من الحرس منعدر من عائلة ميسورة».

كان الكسندر الثالث يعانى سكرات الموت ، على مقعده الوثير في شرفة قصر ليفاديا \* . وفي ذلك اليوم ، يوم العشرين من اكتوبر عام ١٨٩٤ ، نشرت صحيفة «يالطا» آخر نشرة عن حالته الصحية وقعها ٥ اطباء . قال لماريا فيودوروفنا \* \* في الصباح الباكر : «اشعر بان النهاية قد حانت» . وقبيل وفاته بساعتين طلببب استدعاء ولى العهد وامره ان يوقع هناك ، في الشرفة ، بيانا لسكان الامبراطورية بتبوئه العرش . فقال ولى العهد : «حاضر يا ابتاه» .

جاء فى البيان: «لقد عهد الينا الرب بالسلطة القيصرية على شعبنا. وسوف نكون مسؤولين امام عرشه عن مصير الدولة الروسية». تعهد فضفاض، ولكنه مريح لنيقولاى. كان يعنى ذلك سلطة مطلقة فى يده وحده. وكان نيقولاى يفهم ويقدر تماما فائدة هذا.

وتضمن البيان كذلك بلاغين حسب التقاليد المرعية في مثل هذه الاحوال: أ – من هي زوجته ، ب – من هو ولي عهده . واجاب على النقطتين في عبارة واحدة : «. . . نأمر كل رعيتنا باداء قسلم الولاء لنا ولولى عهدنا الامير الكبير جيورجي الكسندروفيتش الذي سوف يحمل لقب ولي العهد ، الى ان يشاء الرب ويرزقنا بابن من زواجنا المرتقب من الاميرة أليسا جيسندرارمستادت» .

وبوفاة جيورجي في عام ١٨٩٩ اصبح ميخائيل الشقيق الآخــر

<sup>\*</sup> القصر الصيفى للقيصر على الساحل الجنوبى للقرم . - الناشر .

\* والدة نيقولاى الثانى (١٩٤٨-١٩٤٨) ابنة ملك الدانمارك خريستيان التاسع . واسمها الحقيقى داجمارا صوفيا دوروتيا . توفيت بضواحى كوبنهاجن . وقد وصلت الى روسيا في عام ١٨٦٤ . وتزوجت ولى العهد الكسندر في عام ١٨٦٦ . وكانت شقيقتها الكسندرا (الكساندرينا) نوجة ادوارد السابع ملك انجلترا . وهى والدة جورج الخامس . ومن هنا احدى اواصر القرابية بين الاسرتين الحاكمتين الروسيسة والانجليزية (كان نيقولاى الثانيسي وجورج الخامس نسيبين) . ويعتبير فريدريك التاسيع ملك الدانمارك حفيد شقيقتها ، وقيد توفى عيام ١٩٧٢ .

للقيصر وليا للعهد . وظل يحمل هذا اللقب حتى عام ١٩٠٤ الى ان ولد الكسى .

وبعد ١٠ ايام من وفاة والد القيصر الجديد ، ظهر في اول حفل استقبال في قصر الكرملين الكبير في قاعة جيورجي امام ممتيلي الشرائح . ودون في مفكرته : «نهضت في ذلك الصباح تعتريني انفعالات رهيبة» . فقد كان عليه ان يذكر الحاضرين بان سلطته مستمدة من الرب ولذا فهي راسخة ، ولكن الخطيب كان مضطربا من الخوف . وقد دون في دفتر يومياته بارتياح : «مر هذا كله بخير والحمد لله» .

على ان الحفل الآخر الذي جرى في قصر انيتشكوف في بطرسبورج (١٧) يناير عام ١٨٩٥) لم يكن بهذا القدر من التوفيق . فقد اجتمعت في القاعة الكبرى وفود تمثل طبقة النبلاء ومجالس الزمستفوو والمدن . وكان على نيقولاى أن يلقى كلمة في هذا الجمع ايضا . واعد بوبيدونوستسيف الكلمة له بحيث يكون توبيخا لمجموعة من اعضاء الزمستفو الليبراليين من تفير الذين اعربوا عن استيائهم لانعدام بعض الحريات البرجوازية . ووضعت الورقة التي كتب فيها النص بخط كبير في قبعة الخطيب المصنوعة من فرو استراخان . وفي الساعة الثانية ظهرا اعتلى منصة العرش وجال في القاعة بنظره والتي كلمة في الحاضرين . وروى احد رجالات الزمستفو فيما بعد يقول : هرأيت بوضوح كيف كان بعد كل عبارة يقولها يخفض ناظريه الى السفل ، الى قبعة كما كنا نفعل في المدرسة في حالة عدم معرفتنا الدرس جيدا» .

ووقف الامبراطور الشاب ايضا امام اعضاء مجلس الدولة الذين اجتمعوا فى قصر انيتشكوف اياه . كتب مراقب اجنبى عبن مدى دهشتهم عندما رأوا خفته الطفولية وخفقته فى مشيته ونظراته التي يلقيها من تحت جبهته وحركاته المتشنجة . . . دخل الشاب وجلا الى الغرفة التى كان اولئك الوجهاء الشيب ينتظرونه فيها ، وخفض عينيه وانتزع من نفسه بصعوبة شديدة عبارة واحدة : «ايها

<sup>\*</sup> الزمستفو – الادارة الذاتية المحلية الخاضعة لاشراف النبيلاء . كانت صلاحياتها تقتصر على القضايا الاقتصادية المحليبة الصرف . – الناشر .

السادة ، باسم المرحوم والدى ، اشكر لكم خدمتكم» . راوح قليلا وكأنما يريد اضافة شيء ما ، ولما عجز عن ذلك ، استدار وخرج . تبادل العضور النظرات : «كان البعض في حيرة ، والبعض في حزن وحسرة . وكثيرون توجهوا بقلوبهم الى السماء ضارعين اليها ان ترأف بالامة» . جاء «القيصر الشاب وذهب كهبة ريح في رمال الصحراء وتركهم يفركون أعينهم من الحيرة والارتباك» .

# عادى الى درجة غير عادية

انه يجلس فى غرفة والده بقصر الشتاء ، الى مكتب تكدست عليه اوراق لم يقرأها . يشعر هنا بعدم الالفة وبالحرج ، بسل وبشىء من الغوف . يتململ فى مقعده الوثير ، واذا باعمامه ، الماجنين ، المتهتكين ، يندفعون الى الغرفة ويجلسون فى ضجيج . وطالما بقى الضابط المناوب واقفا بجوار المكتب ، يستطيع نيقولاى ان يقول لاعمامه شيئا وجيها ، ويستمعون اليه بالاحترام المطلوب . وما ان يغلق الباب وراء الغرباء حتى تدق قبضة فلاديمير او سيرجى الثقيلة على المكتب فيغوص القيصر المبتدئ فى مقعده . وتمر مدة من الزمن ويتعود القيصر على وضعه الجديد فيهدأون ويتصرفون فى غرفة مكتبه بهدوء وسكون حتى لا يطردهم مسن

كان قوى البنية كثير العركة . تدرب جيدا في سباقات اليخوت والدراجات والخيل والمسيرات على الاقدام والرماية بالبندقية . (كان يخرج لمسافة ١٠-١٥ كيلومترا في ضواحي كراسنويه سيلو وفي منطقة ليفاديا وقد تزود بكل ما يلزم الجندى . وقد أعسرب حينذاك الكاتب انطون تشيخوف عن رأيه كطبيب ، فقال : «يقولون خطأ انه مريض وغبى وحانق . وكل ما في الامر انه ضابط حرس عادى . لقد رأيته في القرم ومظهره سليم معافى ، وكل ما في الامر ان بشرته شاحب بعض الشيء» .

<sup>\*</sup> المقصود اشقاء الكسندر الثالث : فلاديميسر (توفى عام ١٩٠٩) والكسى (توفى عام ١٩٠٨) وسيرجى (قتـــل عام ١٩٠٥) وبافــل (اعدم بالرصاص فى قلعة بطرس وبولس فى يناير عام ١٩١٩) .

كان شخصا لا أفق له ولا خيال . كانت بواعث تافهسة صغيرة ، واغلبها شخصى بعت . وقد تولى حكم الامبراطورية كما يتسلم الموظف وظيفته في الدائرة . انه يأتسى الى الخدمة في التاسعة والنصف صباحا وينهى عمله في الثانية ظهرا . يجسرى المقابلات الرسمية ويستدعى الوزراء ويستمع الى التقارير ويترأس الاجتماعات احيانا .

وبعد ذلك بامد طويل اشتكي رئيس مجلس الدوما رودزيانكو الى موظفيه من ان القيصر «شمعيع الكلام» في المحادثة ، و«يلــوذ بالصمت ق أغلب الاحيان ولا يجيب عن الاستلة : المقابـــلات معه نوع من العذاب لانها مرتبطة بضرورة «الكلام دون اى جواب» . وبهدف بعث الحياة فيه كان رودزيانكو يحاول في اثناء الحديث ان يحدق فيه بنظرة ويلفت انتباهه اليه ، ولكنه كان كالسابـــق ينظر جانبا دون اكتراث ، وتعابير وجهه «لا تنم عن شيء» : ومـع ذلك فان هذا الصمت لم يكن ، حسب ملاحظات رودزيانكو ، يعنى اللامبالاة . فاذا «لاح شيء في العديث» يمس شخصه مباشرة ، كان يتغير على الفور و«تلمع عيناه وينهض بحدة ويسير في الغرفة» . وكان رودزيانكو يقطع الغرفة معه ذهابا وايابا فى هذه الاحوال محاولا ان «يثبت له ما لم يسمعه تقريبا منذ عدة دقائق مضت» . لم يحدث قط ان كان لدى نيقولاى الثاني سكرتير خاص او لشؤون الدولة . ولم يكن لديه ايضا مساعد لمكتبه لتسيير الامور ومتابعة سير الاوراق . وكان لا يعتمد الا على الضابط الخفيـــر المناوب او ياوره الخاص.

كان يقرأ عددا كبيرا من الاوراق . ويقرأ بالامسيات ايضا بحرص وحتى التعب . وكان يرى ان هذا الواجب هو اكثر الواجبات اثارة للملل ، وكان يثقل عليه منذ البداية . وكان يلقى نظرة من حين الى آخر الى كومة جديدة من الاوراق المقدمة اليه ويحاول ان يتخلص منها بسرعة . منذ الخطوات الاولى كانت يومياته تعكس الصراع الثقيل ، الكئيب مع الاوراق : «قرأت حتى الغداء متغلبا على تقرير مجلس الدولة . . .» ؛ «تأتيى على "ان اقرأ كثيرا . والشيء الوحيد الذي يهدى النفس ان جلسات مجلس الوزراء قد انتهت » ؛ «فرغت في المساء من قراءة تقرير وزارة الحربية . وبدا لى وكأننى جندلت فيلا . . .» . وبعد ان استمع في يوم واحيد

الى ثلاثة تقارير من الوزراء كتب فى يومياته : «خرجت لأتنزه متبلد الذهن» .

كان القيصر محروما من ملكة الاحساس بالدعابة . اتضع ذلك من الاستمارة التي ملأها اثناء احساء السكان في عموم روسيا عام ١٨٩٧ . فقد اجاب القيصر عن السؤال الخاص باللقب : «النبيـــل الاول» . وكتب في خانة «نوع العمل» : «صاحب الارض الروسية» . ان قراراته في الوثائق الرسمية مبتذلة ، اما مفكراته اليومية فهي مملة ، باهتة لا اصالة فيها . انك لن تصادف هنا اية فكرة نمط واحد تماما . ولا تجد منذ الايام الاولى لفترة حكمه المليئة بالهزات اي صدى تقريبا للاحداث الاجتماعية . وليست هناك اية اشارة الى الاسماء البارزة الهامة في عصره: الكتاب والمفكريسن والزعماء الاجتماعيين او السياسيين . وليس هناك شيء عن محتوى او مغزى عمله . ولم يكن يدون فيها الا الامور الشخصية البحتة والصغيرة التافهة : الغداء وشرب الشاي والتنزه والحفلات ولون ورق الجدران الجديد او الارائك الجديدة ، واستقبال الضيوف او الزيارات . وتسجل الحالة الجوية بدقة نادرة من يوم لآخر : مطر ، ثلج ، صقيع ، رياح ، شمس مشرقة ، حرارة قائظة . كما تذكر درجات الحرارة.

كان يرتدى زى الضباط عادة ، ولكنه كان يبهر زواره احيانا بزى مبرقش غير مألوف . فكان تارة يخرج لمقابلة الوزراء فى زى شركسى وخنجر ، وتارة فى قميص روسى قرمـزى اللـون وحزام وسروال عريض ادخل طرفيه فى جزمته . وكانت كلماته امـام النواب وفى العفلات قصيرة فى الغالب . واذا جمعت معا تترك انطباعا ردينا ، وحتى ان السلطات اضطرت ذات مرة لحماية كرامــة القيصر : فقد صادر البوليس «المجموعة الكاملة لخطب الامبراطور نيقولاى الثانى» لاعوام ١٩٠٦-١٩٠١ الصادرة عـن دار «دروج نارودا» نقلا عن الجريدة الرسمية .

كان يعتبر نفسه انسانا مثقفا ، ولكنه لم يكن يطيق كلمية «مثقف» . فعندما نطق بها أحد الحاضرين في اثناء حفلة اقيمت لتكريمه (في احدى جولاته في المحافظات الغربية) نظر الى من تفوه بهذه الكلمة وقال : «كم اكره هذه الكلمة» . واضاف انه سيأمي

اكاديمية العلوم بعنف هذه الكلمة من اللغة الروسية . وقد أكد هذا المشهد الامير سفياتو بولك ميرسكى الذى كان مرافقا للقيصر في جولته وكان آنذاك معافظا عسكريا ثم اصبح فيما بعد وزيرا للداخلية .

كان القيصر يقرأ صحيفتى «نوفويه فريميا» و«جراجدانين» ومجموعات الاقاصيص المسليلة المزودة بالصور والرسلوم الكاريكاتورية ، ولم يطلع على مؤلفات ليف تولستوى وتورجينيف وليسكوف وسالتيكوف شيدرين الا بعد ذلك بسنوات كثيرة ، فى منفاه فى توبولسك .

كان يعب بعد ان يفرغ من الاعمال اليومية العكومية العكوف على لصق الصور الفوتوغرافية في الالبومات ولعب الدومينو ونشر الاخشاب . وكان من دواعي سروره وغبطته ايضا ان يتنقل مسن قصر الى آخر للمعيشة : من قصر الشتاء الى القصر الكبير في بيترجوف ، ومن بيترجوف الى بافلوفسك ، ومن بافلوفسك الى تسارسكويه سيلو الى ليفاديا ، ومن ليفاديا الى انيتشكوف . وكان في هذه العالات يقوم بكل الترتيبات ليفاديا الى انيتشكوف . وكان في هذه العالات يقوم بكل الترتيبات بنفسه . فكان يرتب حقائبه بيديه ويضع بنفسه قائمة الاشياء ويحرص على الا يضيع شيء منها . وكان لدى وصوله الى المكان الجديد يفتح الحقائب ويفرغها بنفسه ويعلق اللوحات والايقونات ويرتب المقاعد والارائك على ذوقه .

كان يعتبر نفسه عسكريا محترفا (مع انه لم يكن راضيا عن رتبته ، فقد اشتكى لزوجته ذات مرة من انه تسمر فى رتبة عقيد ، والترقى معظور قانونا بعد توليه العرش) . وكان يحب تفقد القوات والعروض العسكرية ، ويحضر احيانا اعياد الفوج . وبعد توليه الحكم كان من اولى مشاكل الدولة فى نظره الزى العسكرى الموحد وخاصة مسألة الازرار . كيف ينبغى ربط المعاطيف ؟ والسترات الرسمية ؟ هل يكون ذلك بالازرار ام بالخطاطيف ؟ واشرك النسيب الالمانى عن طريق عقيلته فى المشاورة حول الخطاطيف . فارسل اليه الاخير برقية فى ١٦ اغسطس عام ١٨٩٧ : الخطاطيف . فارسل اليه الاخير برقية فى ١٦ اغسطس عام ١٨٩٧ : حكر الغطاطيف . فارسل اليه الاخير برقية فى ١٦ اغسطس عام ١٨٩٧ : الخطاطيف . فارسل اليه الاخير برقية فى ١٦ اغسطس عام ١٨٩٧ : الخطاطيف . فارسل اليه الاخير برقية فى ١٦ اغسطس عام ١٨٩٧ : الخطاطيف . فارسل اليه الاخير برقية فى ١٦ اغسطس عام ١٨٩٧ : الخطاطيف . فارسل اليه الاخير برقية فى ١٦ اغسطس عام ١٨٩٠ : الخطاطيف . فارسل اليه الاخير برقية فى ١٨ اغسطس عام ١٨٩٠ : المسألة لصالح الازرار . لكن كيف ينبغى ان تكون الازرار : غامقة المسألة لصالح الازرار . لكن كيف ينبغى ان تكون الازرار : غامقة

ام فاتحة ؟ وحل التفكير السليم هذه المعضلة ايضا : يجب ان تكون الازرار فاتحة ، لامعة .

ينبغى ان يكون ورق الجدران مبرقشا والكتب زاهية والازرار لامعة . ولكن ماذا بالنسبة لتمثال والده ؟ ينبغى ان يوحى تتجيل السلطة العليا ، وبالرهبة العادية التى يبعثها رجل بوليس فى النفس . وكان نيقولاى نفسه تجسيدا لهذا التعالى وهذه البساطة العادية . لقد كان كله ، حسب شهادة احد المعاصرين ، عاديا الى درجة غير عادية .

وحسب ذوقه المتفق مع هذه الصفة اقيم تمثال الكسنسدر الثالث في ساحة زنامينسكايا في بطرسبورج ، وكان نموذجا فريدا لفن النحت الكاريكاتورى . كان تمثالا يعكس المستوى السياسي الحكومي للاب والمستوى الروحي الجمالي للابن .

كان القيصر الشاب يترأس احيانا جلسات مجلس الدولة والاجتماعات الاستثنائية ، الطارئة ، وقد استوعب هذا العمل تدريجيا . كان يجلس في مقعد الرئاسة في هدوء ويصغى بانتباه . وكان قليل الكلام لا ينطق بما هو نافل او غير مناسب ، واذا تكلم لا ينطق بالجواهر والدرر .

كان القيصر موظفا . ولغته لغة موظفين . ومنطق تفكيره منطقهم . ومع ذلك فليس هذا كله سوى جانب من جوانرسب جوهره . لقد ترك لنا معاصروه من شهود العيان والمقربين فيضا من السمات المتناقضة لصورته في تلك السنوات المبكرة مرحمه ، مثل التواضع الظاهري الذي يصل الى حد الخجل وشطحات الاستبداد والتعنت ، والاتزان الخارجي والهلع العصبي الكامن في عينيه ، وحب الاولاد في اسرته واللامبالاة بحياة الآخرين ، والقعود في البيت والميل الى الولائم ، وابداء المجاملة واللباقة ، و«السحر» للناس في حضورهم ، ومنتهى الحدة في اطلاق الآراء والاحكام من للناس في حضورهم ، ومنتهى الحدة في اطلاق الآراء والاحكام من الناق و دجال ، وتقديس الارثوذكسية والدقة في تنفيذ الشعائر

وتطغى البواعث الشخصية على غيرها فى تفكيره وتصرفاته . وكان الناس بوجه عام والوزراء والمقربون بوجه خاص ينقسمون لديه الى فئتين محددتين بوضوح : سيئون وجيدون . الفئة الاولى

تضم الذين لا يثق فى ولائهم له وفائدتهم لشخصه . وتضم الفئة الثانية من كان وفيا له ومفيدا لشخصه ويستطيع ، فضلا عـن ذلك ، تلهيته وتسليته .

يمكن ان نعرف من مذكرات رئيس الوزراء السابق فيته من كان يأسره وباية صفة . لقد كان الادميرال بيريليوف وزير البحرية «مسليا ولطيفا جدا على الدوام في نظر الامبراطور والامبراطورة لنكاته وقفشاته» ؛ وكان مورافيوف وزير العدل «مهرجا مضحكا يجيد القام النكات» ؛ وكان قومندان القصر الجنرال تشيريفين «مسلیا جدا» ؛ وکان الامیر لوبانوف روستوفسکی «مضحکا جـــدا باستمرار» ؛ وكان الامير اوبولينسكي «مسليا ومحبا للمزاح» ؛ وكان سوخوملينـــوف وزير الحربية «محب للمزاح جـدا» . وبالمناسبة ، عندما اتيحت لنيقولاي فرصة تقديم هذا الاخير الى الرئيس بوانكاره بعد ذلك بوقت طويل ، تجنب بعذر ان يمس قدراته التهريجية واكتفى بالقول: «انه كما ترون لا يغـــرى بمظهره ولكني خلقت منه وزيرا رائعا يعظي بثقتي التامة». وقد علق الرئيس قائلا: «انه سوخوملينوف نفسه الذي يتحمل افدح مسؤولية عن الاخلال بالنظام وفساد الادارة الحربية في روسيا . ومن حسن الحظ انه ترك منصب وزير العربية الذي ارتكب فيسه الكثير جدا من الشرور».

اما فى الواقع ، فلم يكن يحب احدا سوى نفسه وعدة اشخاص من اهل بيته . كان قليل العطاء ويجازى من يتزلف له بالازدراء . وكان بوسعه ان يلاطف شخصا ثم يسرحه بعد ساعة . وكان يتذكر الاساءة جيدا ولا ينساها ابدا .

واذا كلف وزيرا بمهمة خاصة كلف آخر على الفور بالمهمسة نفسها من باب عدم الثقة ، الامر الذى ادى مرارا الى الهياج الصامت لدى افضل مساعديه . فقد حدث مثلا ان عقد القيصر اجتماعين فى آن واحد لمناقشة مشروع الدستور (فى احدهما يلقى فيته التقرير ، وفى الآخر جوريميكين) دون ان يعلم كل منهمسا بالاجتماع الآخر . وعندما علم ملقى التقرير الاول بذلك كتب انه متضايق جدا من احابيل القيصر هذه : «. . . انه غير قادر على تسيير الامور بصراحة ويسعى دائما للسير في طرق ملتوية . . .» وحيث ان جلالته لا يتمتع بقدرات ميتيرنيخ او تاليران فان احابيله تؤدى به عادة الى

نتيجة واحدة : الى «حفرة قاذورات فى أحسن الاحوال» وبركة دماء في اسوأ الاحوال .

كان يعين الوزراء ويعزلهم ببساطة ، واجدا فى ذلك تسليته احيانا . كان منصب وزير الداخلية شاغرا . ولا بد من وزير جديد . يضطلع جوريميكين نائب الوزير باعماله موقتا . ولا يريد هذا ان يتحمل اية مسؤولية ولا يضطلع سوى بالاعمال اليومية الجارية نظرا لان الوزير قد يعين بين يوم وآخر . يقول فيته رئيس الوزراء في لقاء دورى منفرد بالقيصر ان من المستحيل الاستمرار بدون وزير لانه يتراكم فى الوزارة جبل من القضايا «المعلقة التى لا تتحرك من ارضها» .

فقال القيصر ، ردا على ذلك :

- لقد تحدثت معكم ذات مرة يا سيرجى يولييفيتش عن ترشيع بليف وسيبي اجين . وسألت قسطنطين بيتروفيتش (بوبيدونوستسيف) عن رأيه ايضا . وقال لى رأيه . ولكنى لم اقرر بعد تعيين احد فى انتظار وصولكم .

وسأل رئيس الوزراء:

- وما هو رأى قسطنطين بيتروفيتش اذا تفضلتم جلالتكم باخبارى ؟
  - قال لى بكل بساطة : بليفه وغد ، اما سيبياجين فأحمق .
    - وهل يوصى بتعيين شخص ما ؟

اجاب القيصر مبتسما:

- اجل لقد اقترح شخصا ما . . . ولقد تحدث عنكم ايضا بالمناسبة .

قال رئيس الوزراء:

- يا صاحب الجلالة ، اننى أخمن بثقة تقريبا ما قاله لكـــم عنى .

وماذا قال ؟

- لعله قال لكم: ان فيته هو الذى يصلح ، مع انه هو الآخر . . . ولعله نطق هنا بشيء أشبه بالعبارة المعروف السوباكيفيتش فى «النفوس الميتة» : «ثمة شخص شريف واحد فقط هو النائب العام ، وحتى هو ايضا خنزير اذا توخينا الصدق» . وضحك القيصر :

ما رأیکم لو عینت جوریمیکین ؟

قال فيته انه لا يستطيع ان يقول عنه شيئا معينا . ثـم اضاف ان كـل الاحتمالات تشير الى ان بوبيدونوستسيف يوصى بتعيين جوريميكين لان جوريميكين رجل قانون وبوبيدونوستسيف ايضا رجل قانون ، ومعروف ان رجال القانون يساندون بعضهـم بعضا شأن خريجي الليسيه .

حينئذ قال القيصر:

- اذا ساعين جوريميكين .

هذا في حين ان الكلام كان يجرى عن احدى الدوائر التي كان القيصر ينظر اليها بعطف ، ان لم نقل بحنان . فهى لم تضمن النظام البوليسى في الامبراطورية فحسب ، بل ضمنت امن القيصر وشخصيته المقدسة . حقيقة ان احد المساعدين قد تساءل حسب قول فيته : «من يستطيع التطاول على امبراطور مشل نيقولاى الثانى ؟» يبدو ان قاذفي القنابل لم يكونوا مهتمين بشخصه كثيرا في واقع الامر . اذ لم يلحظ احد آنذاك او بعد ذلك دلائل على اية محاولات لتعقبه ، كما كان الحال بالنسبة لجده ووالده . وفسرت حوادث مثل الطلقة من قلعة بطرس وبولس او حادث يخت حوادث مثل الطلقة من قلعة بطرس وبولس او حادث يخت

فى عشية يوم الاحد الدامى جرى على شاطى النيفا احتفال بيوم عيد الغطاس . دخل نيقولاى فى صحبة حاشيته الى السرادق الذى اقيم امام قصر الشتاء لحضور تقديس المطران للماء . وكما جرت العادة اطلقت المدفعية عيارات التحية من قلعة بطرس وبولس . وفجأة انفجرت قرب السرادق قذيفة محدثة دويا . واتضع ان احد المدافع قد اطلق قذيفة حية . واظهر التحقيق خطأ المدفعى العفوى . ولكن القيصر اصيب بالذعر وتحدث الناس عن حدوث محاولية الاغتياله .

وفى الحالة الثانية ارتطيم يخت القيصر اثناء نزهة فى بعر البلطيق بصخرة تحت الماء وحدث ثقب به . واجلى ركاب اليخت الى الشاطئ . وأجرى قسم المباحث تحقيقا فى الحادث واتضح ان الامر لم يكن متعمدا وان السبب هو ضعف تدريب طاقم البحارة ، وان الادميرال نيلوف ربان اليخت القيصرى كان يسكر دائما على الرغم من انه كان على مرأى من القيصر باستمرار .

جلس القيصر وستوليبين الى جواره تحت فوهمة مسدس بوجروف (فى مسرح الاوبرا بكييف) ولم يعظ القيصر باهتمام الارهابي المغامر اذ كان ستوليبين هو هدف التصويب المباشر . ومع ذلك لم يستسلم نيقولاى كثيرا لاوهام لطف القدر به ، ولم يكن فى نيته البقاء تحت رحمته . واهتم بامنه الشخصى ربما اكثر من اهتمامه باى شيء آخر .

عندما وصل الضيف الفرنسى موريزه عمدة بولون الى بيتروجراد فى اوائل العشرينات ، اتجه الى ساحة الديسمبريين حيث يقع مبنى مجلس الشيوخ السابق تحدوه رغبة شديدة فى الاطلاع على ارشيف قسم المباحث الموجود هناك . ثم كتب فى كتابه فيما بعد ان اكثر ما هزه هناك هو الوثائق التى تبين نظام اعلام القيصر باخبار عمل الجهاز السرى . كانت تقارير قسم المباحث توضع بانتظام على مكتب نيقولاى الثانى مرة كل اسبوع . وكان اساسها التقارير المكتوبة التى كانت تشغل عدة غرف بأكملها من اسفلها الى اعلاها بما فى ذلك ما كان يسمى بغرفة المندسين . وكانت غاصة ب حسندوقا تضم ملفات الثوريين ، وهى الدليل المادى لنتائه على ١٩١٧ .

قال موريزه بدهشة: «يا له من نظام بديع ويا لها مسن منظومة رائعة! اننى أرى هنا كل تاريخ تعقب الحركة الثوريسة الروسية . . . فلقد سجلسه قسم المباحث باحترام يومسا اثر يوم . . . كل ملف له نظامه الواضح ، وكل بطاقسة لمن يجرى تعقبه تضم المعلومات جميعا عن حياته وكل كلمة وحركة له خلال سنوات كثيرة . . . » ما هو الهدف النهائى لهذا الاجتهاد الشديد للعملاء السريين ؟ ان يعرف العاهل الامبراطور كل شىء ، وان يلقى القبض بعلمه على من ينبغى . . . «نستطيع ان نرى ، فى اى مجلد القبض بعلمه على من ينبغى . . . «نستطيع ان نرى ، فى اى مجلد نأخذه دون تحديد ، ملاحظات بخط القيصر . واذا لم تكن هناك ملاحظات يمكن ان نرى خطا احمر وهو الطريقة التقليدية التى تبين دائما مدى الاهتمام الدائم الذى كان جلالته يوليه لدراسة التقارير البوليسية » . ثم يضيف موريزه شيئا اشبه بخلاصة عاطفية : «كم أنفق من الجهد والوقت ، ولماذا ؟ ان الكسندر الثانى الذى وهب هذا العمل ٢٦ عامسا قد سقط تحت ضربات من كان يتعقبهسم

ويراقبهم . . . بليفه ، والامير الكبير سيرجى . . . وكم كان من المثالهما ايضا ؟ هل اعاقوا بعقوباتهم احدا او شيئا ؟» .

لم يعيقوا ، ولكن نيقولاى قد يعيق . . . فمنسذ السنوات الاولى لحكمه يضاعف عدد حرسه الخاص . وينشى «وزارته السودا» الخاصة في اعماق هذا الحرس . ويعهد لقومندان حرس القصر بصلاحيات واسعة لم يسبق لها مثيل . وشغل هذا المنصب في عهده تريبوف وتشيريفين السكير (الذي كان في الخدمة منذ عهد والده) والامير ينجاليتشيف ذو الظل الثقيل وجيسي التافه الكثير الحركة وديديولين الزلق مثل رغوة الصابون . واعتمد «المسبح بحمد الله» عليهم وعلى قسم المباحث وعلى دائرة البوليس وحرص على ان تكون بينه وبين رعاياه ابعد مسافة ممكنة . وليس هذا من الصعوبة بمكان طالما بقى في القصر . ويختلف الامر عندما يريد ان يذهب الى ليفاديا او يسافر في ارجاء الامبراطورية .

الامبراطور شخصية مقدسة ولا يمكنه ان يعرض نفسه لمخاطرة الاحتكاك بالشعب العزيز على قلبه . وكانت سفراته ترتب على هذا الاساس .

تعلن حالة الطوارئ على امتداد سكك العديد وطرق السيارات الرئيسية لمسافة آلاف الكيلومترات . وتنقـل الى هناك الافواج والفرق فى حالة استعداد للقتال . ويصرفون للجنود الذخيرة الحية وجراية تعيين المسير . ويملأون المحطات بالجندرمـة والمخبرين والمتطوعين من رجال المئة السود . وتتوقف اية حركة اخرى على الخطوط وتحت الجسور .

وبعد عودة الزوجين من رحلتهما الدورية كانا ينخرطان في مشاغلهما العادية في قصر الستاء . وكان افضل هذه المشاغليل وأحبها الى نفسيهما الامسيات والحفلات الراقصة التي تقام بالقصر . كانوا يحتفلون في العاصمة برحيلهما وعودتهما وبمناسبات اعياد الميلاد والزواج ويوبيلات اسرة القيصر ويوبيلات الدولة احيانا . كان الامبراطور وزوجته يشعران في هذه الحفلات ، كما في القصر عموما ، براحة واطمئنان أكثر ممسا في سهوب الامبراطوريسة المكشوفة .

لقد اقام جلالــة الامبراطور فى قصر الشتاء حفلات كثيرة جدا لكبار النبلاء . وقدم ايضا فى بداية حكمه بعض الهدايا للشعب .

### وليمة كبرى في ميدان خودينكا

جرى حفل التتويج بعد اعلان تولى العرش . وكان ذلك في موسكو .

ووضع بدقة برنامج احتفالات التتويج التى عينت فى مايو عام ١٨٩٦ . وقد وضعه فورونتسوف داشكوف وزير البلاط ونائب فريديريكس وفون دير بالين المشرف الاول على المراسم . وكانت هذه اللجنة خاضعة للامير الكبير سيرجى عمم الامبراطور الشاب . وكان الامير حتى وقت قريب استاذا فى تنظيم الولائم ، وكان يشغل فى ذلك العين منصب المحافظ العسكرى لموسكو .

وأسفرت جهودهم عن ٣ وثائق اساسية تعدد برنامج المراسم على امتداد ٣ اسابيع : «مراسسم التتويسج» و«القانون الخاص بتخصيص المؤن للعسكريين لدى ارسالهم فى مأموريات الى موسكو بمناسبة التتويج المقدس» و«برنامج الفترة من ٦ الى ٢٦ مايو عام ١٨٩٦» الصادر عن ادارة التتويج .

وقد ضم هذا البرنامج كل شيء وكان يقع في عشرات الصفعات . وتناول كل شيء بتفاصيله الدقيقة الا شيئا واحدا ، وهو انه في هدايا سيقام مهرجان شعبى في ميدان خودينكا توزع في اثنائه هدايا القيصر . ولم ترد بالوثائق المذكورة اية كلمة عن كيفية تنفيذ هذا البند من بنود البرنامج والمسؤول عن تنفيذه . وكل ما ذكر انه في اثناء المهرجان الشعبى سيجتمع بعلول الساعية الثانية ظهرا في الجناح الامبراطوري في هذا الميدان كل الشخصيات السامية من ضيوف موسكو واعضاء السلك الديبلوماسي . وفي الساعة الثانية وعشر دقائق يصيل جلالة القيصر والقيصرة الى الكبيرة بقيادة سافونوف . وينبغي ان يبدأ الحفل بقطعة موسيقية وضعها قائد الاوركسترا خصيصا لهذه المناسبة .

كانت هناك فسحة كبيرة من الوقت قدرها ١٤ شهرا بين تاريخ صدور القرار بالاحتفال في ميدان خودينكا في ٨ مارس عام ١٨٩٥ و بين يوم التتويج . ولم يعملوا شيئا تقريبا خلال هذه الفترة سوى اقامة البوفيهات في طرف الميدان . ولم تعر السلطات اى اهتمام لحالة الميدان نفسه . هذا في حين ان ذلك كان فخا حقيقيا للشعب .

فى ذلك الزمن كانت تسمية خودينكا تطلبق على ارض جرداء شاسعة تستخدم لتدريب قوات حامية موسكو . وكانت فيها خنادق ومتاريس ، وفيها حفر وآبار من أولها الى آخرها . وقررت اللجنة ان يعتف لل شعب موسكو بين هذه الافخاخ : يعطى كل قادم الى الميدان لفافة من الورق فيها طلمة وقطعة سبجق وكعكة ونحو ١٠ ملبسات وه حبات من البندق . وبالاضافة الى ذلك كانوا يوزعون للخكرى «قدح التتويج» المطلى بالميناء وعليه الاحرف الاولى لاسم القيصر الجديد . وجهزوا ٤٠٠ الف لفافة وقدح .

عندما بدأ الازدحام ، أخذ المتعهدون يلقون اللفافات على الجموع المحتشدة ، معولين بذلك التخفيف من الهرج والمرج ، ولكن هذا لم يجد وزاد من الكارثة . ولم يدرك أحد انه كان ينبغى تأمين النظام مسبقا في الميدان .

اخذ الناس يزحفون الى خودينكا منذ المساء وطوال الليل . . . وغصت الطرق المؤدية الى الميدان بجماهير الشعب الزاحفة . فقد توجه الى الميدان سكان موسكو والقرى والبلدات الصناعية فى ضواحيها يعدو بهم جميعا حب الاستطلاع الساذج بالاضافة الى الامل فى الراحة والتنزه والهاء النفس عن العمل اليومى القسرى الذى أنهكهم تماما . . . ولم يتوجه الى هناك بسطاء الناس وحدهم ، بل كان بين الحشود الزاحفة فى بعض الاماكن تجار وحتى ارستقراطيون مثل الاميرة رينا جوليتسينا التى كانت فى الثالثة والعشرين من عمرها ودفع بها حب الاستطلاع الى خوديكنا بجوار العامل يميليان ماحودكوف (الذى أنقذها) .

وصف ليف تولستوى فيما بعد هذا اليوم المشؤوم فقال ان الخلب هؤلاء الناس كان «مرحين انيقين» . لقد ذهب يميليان الى هناك بعد أن ارتدى «أحسن ما عنده» ولمع جزمته و«قرأ بعض الصلوات» . . . وأخذت رينا ابن عمها معها وتوجهت الى نفس المكان «سعيدة فرحة مبتهجة لمجرد فكرة انها . . . مع الشعب ووسط الشعب تحتفل بتبو و القيصر ، معبود الشعب ، على العرش» . في فجر ١٨ مايو احتشد في خودينكا أكثر من نصف مليون في فجر ١٨ مايو احتشد في خودينكا أكثر من نصف مليون شخص على أقل تقدير . ولا توجد اية معطيات دقيقة بالطبع . وهناك بعض المصادر يذكر رقما آخر هو مليون وحتى مليسون ونصف مليون شخص .

تلاحمت حسود الناس الكثيفة دون نظام ، وكان ذلك يجرى اساسا على مساحة كيلومتر مربع واحد بشكل مستطيل يحيط بها الطريق ونهر موسكو ومعسكر المحاربين والبوفيهات التى اقيمت للاحتفال . وقد وجد الذين وصلوا فى المساء والليل مكانا مرتفعا مريحا على متاريس الخنادق . يفيد تقرير رسمى لوزير العدل مورافيوف غير مخصص للنشر انه فى الساعة الخامسة صباحا «غطى بخار كثيف من الضباب الجموع المحتشدة على نعو عاق تمييز الوجوه حتى على مسافة قريبة . وكان الموجودون حتى فى الصفوف الامامية يتصببون عرقا ويبدو عليهم الانهاك» . والذين كانوا اول من وصل يتصببون عرقا ويبدو عليهم الانهاك» . والذين كانوا اول من وصل على المرء ان يجد لنفسه مخرجا من هذا الجمع . وأخذت أنسات على المرء ان يجد لنفسه مخرجا من هذا الجمع . وأخذت أنسات بالاختناق حتى فى الهواء الطلق لان «الجو كان مشبعا بالبخار ممساطحب عنهم الهواء» .

أخذ الازدحام يتزايد وأصبح دفع الناس وضغطه مثارا للعذاب . وحدثت حالات من الاغماء والغثيان . وحسب وصف تولستوى رفعت الحشود من فقدوا الوعى تلقائيا الى أعلى و«دحرجتهم فوق الرؤوس الى خط البوفيهات حيث تلقتهم ايدى الجنود (ظهرت مفارز الجنود في هذا الوقت على أطراف الميدان وكان وصولهم متأخرا جدا) . ونقل كثير من الاطفال بالطريقة نفسها على رؤوس الحسد الى مكان فسيح» .

قال الحوذى الذى كان يسير مسع يميليان بصوت عال : - احضره هنا - وأخذ الغلام ورفعه فوق الحشد . وقال له : - اجر على رؤوس الناس .

تلفت يميليان فرأى الغلام يغوص بين الجموع تارة ويعلوها تارة أخرى ، وأخذ يتباعد على رؤوس واكتاف الناس .

### رقصة كادريل عند السفير الفرنسي

قالوا فى وقت لاحق ان سبب هلاك الناس بالجملة على هذا النحو يعود الى الذعر . هذا صحيـــح . ولكن يتضح من تقرير مورافيوف الذى سبق واستشهدنا به ، وكذلك من المواد التى

استخدمها ليف تولستوى فى كتابة قصته ان عددا من الضحايا قد وقع على الارض قبل حدوث الذعر . وكان هؤلاء ، كمل كتب مورافيوف ، «ممن حل بهم الضعف وفقدوا وعيهم او الذين ضغط عليهم حتى الموت . . . وقد تناقلت العشود فوق الرؤوس بعض الموتى . ولكن نظرا لضيق المكان ظلت جثث كثيرة بين العشود الى ان تمكنوا من انتشالها . . .وحاول الجمهور فى حالة ذعر أن يبتعد عن الجثث ، ولكن ذلك كان مستحيلا ولم يسفر عن شىء سوى زيادة الضغط» .

ومع نهاية الساعة السادسة صباحا ، ظهرت حركة في مختلف ارجاء الميدان ، وكأنها بايعاز مشؤوم من شخص ما ، واضطربت جماهير الناس واخذت تنهض . وادى السقوط في الحفر والصياح اليائس الصادر عن الذين داستهم الاقدام الى ذعر شامل . ويستطرد مورافيوف قائلا : «كان الاموات المحشورون بين الجماهير يتحركون معها» وبدأت البلبلة . ولقى الشيوخ والنساء والاطفال مصرعهم في الحفر وبين أكوام التراب بعد ان داسوهم ودهسوهم . وتعولت الآبار الى قبور . وترامت من هناك صيحات وعويل انصاف الاحياء الذين اختلطوا بالموتى . واندفي بعض الاحياء الذين سلموا بمعجزة ، «من الممرات وقد تمزقت ثيابهم وهم مبتلون من العرق ، وبدت على عيونهم نظرة مخيفة . . . وسقط كثيرون منهم على الفور في أنين . وكان احد من تبقوا على قيد الحياة ممدد فوق الجثث ومن فوقه جثث اخى» .

منذ بضع ساعات فقط قالت رينا جوليتسينا لوالدها انها تود «ان تكون مع الشعب لا ان تنظر اليه فقط» وانها «تريد ان ترى موقفه من القيصر الشاب» . اما الآن فقد تمددت الى جانبها امرأة «بفستان مغطط ممزق وشعر اشقر مشعث . كانت مستلقية على ظهرها . لم يكن وجهها شاحبا ، بل كان ابيض مائلا الى الزرقة كما هو حال الاموات» . وقد قدمت هذه المرأة ايضا لكى تعرب عن «موقفها الطيب من القيصر الشاب» . ولكنها كانت «اول من سقط صريع الزحام . وألقوا بها الى هنا وراء السياج ، امام جناح القيصر» . وعندما دفعت الجموع رينا نفسها الى مكان ما واستبد بها الهلع «صرخت طالبة الشفقة والرحمة . ولكن لم تكن هناك

رحمة . . . فحل بها الضعف وغشى عليها . سقطت ولم تدر مين أمرها شيئا» .

كان الثرى المعروف موروزوف بين الجموع ايضا . وعندما اطبح به مع الجميع الى الحفر صاح انه سيعطى من ينقذه ١٨ ألفا . . . وقد تساءل تولستوى فيما بعد : «لماذا ١٨ الفا بالذات ؟ ولكن أهم ما فى الامر هو هذا التغير الذى حدث : فى البداية كان السرور والفرح يعم الجميع ، ثم هذه المأساة وهذه الاجساد التى داستها الحشود . . . انه أمر فظيم !»

تعجل المسؤولون في ازاحة الجثث عن الميدان . فكلما اسرعوا في ابعادها ومعو الآثار قلت كآبة حفلات الاستقبال وحفلات المرواء وأصبح مزاج الملوك والامراء الذين دعيوا الى العفل من كل ارجاء المعمورة اكثر صفاء . بسرعة . . . بسرعة ! نقلوا الموتى والجرحى معا على الزحافات والعربات نفسها . . . ها هو احد الاطباء يعاول تضميد جريح . ولكنهم اخذوا الجريح عنوة من بين يديه وألقوا به الى العربة . واحتج الطبيب ولجأ الى الوزير الذي كان واقفا هناك :

— يا سيادة الوزير ، بالامكان انقاذ هذا الجريح ، وبالامكان انقاذ من هم في مثل حالته ايضا ! . . ارجو ان تأمروا بفصللا الجرحى عن القتلى . . .

صرخ الوزير بصوت كالزئير:

- ليس هذا من شأنك! ستنال توبيخا!

بلغ عدد القتلى ١٣٨٩ شخصا حسب المعطيات الرسمية. وواضح انهم خفضوا الرقم كثيرا . والاقرب الى الصحة ان عدد القتلى كما ذكرتك الصحف آنذاك يتراوح بين ٤٠٠٠ و٤٨٠٠ شخص ، فضلا عن اصابة ٣٠٠٠ شخص آخر بجراح بالغة ، وكذلك عشرات الآلاف الذين خرجوا من الازدحام بكسور وعاهات .

فى الصباح نفسه انتشر خبر الكارثة فى موسكو ، ومع حلول المساء كانت روسيا كلها قد اهتزت لما حدث . ولـم يكن هناك سوى عدة اشخاص احتفظوا بهدوئهم ، هم الامير الكبير سيرجـى وفورونتسوف داشكوف وفون دير بالين وزملاؤهم فى اللجنة علاوة على القيصر الشاب نفسه . قد سجل فى مفكرته فى ذلك اليوم : «ان الجموع التى باتت ليلتها فى ميدان خودينكا انتظارا لبدء توزيـم الغداء والاقداح (كان يعتبر كيس الطلمة غداء - المؤلف) ضغطت

بشدة على البناية ، وهنا حدث زحام شديد . ومن الفظيم انهده دهس في الزحام نحو ١٣٠٠ شخص . عرفت بذلك في الساعة العاشرة والنصف . . . و تبقى لدى "انطباع كريه عن هذا الخبر» .

تبقى انطباع «كريه». ولكن ماذا بعد ذلك ؟ لا شيء البتة . كانت موسكو التي هزها ما حدث تتوقه ال يقوم القيصر اولا : بالغاء الاحتفالات ؛ ثانيا : باصدار الامر بالقبض على المتسببين ومحاكمتهم ؛ ثالثا : بان يغادر هو واسرته وخدمه المدينة التي كانت آلاف الاسر فيها تبكى الضحايا الذين لقوا حتفهم في اثناء احتفاله . واتضع انه من الفظيع اضافة هذه الاوامر بالذات الى جدول الاحتفالات المعلن . ولم يصدر ايا من هذه الاوامر الثلاثة . يؤكد بعض الادباء البرجوازيين الاجانب ان نيقولاي «احزنته يؤكد بعض الادباء البرجوازيين الاجانب ان نيقولاي «احزنته

هذه المصيبة جدا» ، بحيث استبدت به «رغبة جامعة في الابتعاد والاعتزال في مكان ما للصلاة» . ويزعمون انه رفض حضور العفل الراقص الذي اقيم في مساء اليوم نفسه على شرف التتويج ، لكن المقر بين أخذوه وكأنما عنوة الى العفل . «ورضخ لهم وقلبه يتمزق وتوجه الى هناك معهم على مضض اذ كان يحس سلفا انه سيتأتى عليه ان يرقص هناك رقصة كادريل واحدة على الاقل . . .» .

ويبدو نيقولاى على نحو مخالف فى هذا اليوم حسب وصف رئيس الوزراء فيته . فقد عين مساء ١٨ مايو اقامة حفل راقص عند السفير الفرنسى مونتيبيلو . وكان من المقرر ان يحضره الامبراطور والامبراطورة . وظلوا طوال اليوم لا يعرفون ما اذا كان الحفل سيقام نظرا للكارثة التى حدثت . واخيرا اصبح واضحا ان كثيرين ينصحون الامبراطور ان يطلب من السفير الغاء الحفل ، او الاينمب هو الى هناك على الاقل ، وانه غير موافق قط على هذا الرأى . ينهب هو الى هناك على الاقل ، وانه غير موافق قط على هذا الرأى . فمن رأيه ضرورة تجاهل الكارثة . وبالفعل لم يجر الغاء الاحتفالات واقيمت جميعها كما لو ان اية كارثة لم تقع . . . وتقرر عدم الاعتراف بالكارثة وعدم اخذها في الحسبان .

وطالما انهم قرروا «عدم اخذها فى العسبان» و«عدم الاعتراف بها» ، فقد بقيت فى البرنامـــج كل حفلات الاستقبال والمسرحيات وحفلات المنوعات ومآدب الغداء المقررة ، بما فى ذلك ، بالطبع ، الحفل الراقص عند مونتيبيلو . وضعت على الموائد مئة ألف وردة طازجة ، جلبت خصيصا من بروفانس فعبق اريجها فى القاعات . وقدم

العشاء فى أوان من الفضة ارسلت خصيصا من فرساى احتفالا بهذه المناسبة . وكان سبعة آلاف من الضيوف الذين دعيوا للحفل يرقصون ويمرحون ويأكلون تحت اضواء الثريات . وفى تلكل الساعات من العساء ، حينما كان رجال الاطفاء والجنود لا يزالون يرفعون الجثث على ضوء المصابيح فى خودينكا ، انضلم القيصر وزوجته الى الراقصين . وكان المنظر على النحو التالى حسب وصف شاهد عيان اجنبى :

«كانت الثريات تلقى باضوائها على ضفائر الزهور وعلى المياه المتناثرة من الفسقية . كان الجميع في مرح وسرور . . . والضحكات السعيدة ترن في كل مكان . . . مع ان علية القوم قد شاهدوا في هذا اليوم الاموات ، اكواما من الاموات تعرقهم الشمس . . . كانت حلقات الراقصين تنعقد وتتجه الى وسط القاعة ، حيث الامبراطور والامبراطورة يرقصان الكادريل . . .» ثم يحل صباح يوم جديد ويتلقى «الامراء وكبار الموظفين بالسفارات والملحقون العسكريون دعوة الى الرماية على بعد ١٠٠ خطوة من المقبرة التي دفن فيها القتلى لتوهم . وفي الوقت الذي كان الشعب يبكى فيه تحرك في شوارع موسكو الموكب المبرقش لاوربالقديمة المتعطرة ، المتفسخة ، الايلة الى الزوال .

وبالمناسبة لم يتغير شيء بعد ابلاغ القيصر بالكارثة . ولم يتخذ شيء ضد فورونتسوف داشكوف وفون دير بالين وغيرهما من رجال القصر جزاء لما حدث في ميدان خودينكا . اما عم جلالته فكوفئ بمرسوم قيصرى عال صدر هناك ، في موسكو يعرب عن الشكر السيرجي الكسندروفيتش ، المذنب الحقيقي في كارثة خودينكا ، «على التنظيم النموذجي للاحتفالات واجرائها» . كان هذا المرسوم العالى «استهزاء بالشعب» . فقد كان الجميسع يعرف حقيقة دور الامير الكبير سيرجي في الاحداث . ومنذ ذلك الحين اخذ سكان موسكو يصيحون في وجهه اينما ظهر ، سواء في الشارع او المسرح او في الاماكن الاخرى الحافلة بالناس ، مرددين «امر خودينكا» .

لقد تصرف جلالته تجاه السلطات الخاضعة لامرة عمه على نعو يبدو اكثر شدة . فقد بعث الى مجلس الشيوخ مرسوما وصف فيه خودينكا «بمصيبة فادحة» وكأنها كارثة طبيعية غير متوقع ولا تتوقف على ارادة الناس مثل الزلازل او الفيضانات وأمر باستيضاح

دور السلطات المسؤولة في الاحداث ، لانها ، كما يبدو ، مع ان الكارثة طبيعية ، «لم تتخذ التدابير المطلوبة في الوقت المناسب لتوجيعه جماهير الشعب» . وعهد باستيضاح الامر الى كايزير المحقق في القضايا الاستثنائية ، وحتى يكون التحقيق «محايدا» عين أحد المذنبين في الكارثة ، وهو المسؤول عن المراسم فون دير بالين مشرفا على التحقيق .

وكما كان متوقعا استجوب مسؤول المراسم نفسه بنفسه ولم يجد فى تصرفه اية جناية واكد فى تقرير رفعه الى القيصر ان ممثلى وزارة البلاط الذين قدموا من بطرسبورج بمن فيهم كاتب التقرير نفسه كانوا مسؤولين فقط «عن التسلية وتوزيع الهدايا» وكان على بوليس موسكو الاهتمام بامر النظام فى الميدان .

ورفع مسؤول بوليس موسكو العقيد فلاسوفسكى تقريرا جوابيا جاء فيه : ان وزارة البلاط كانت صاحبة الحل والربط فى الميدان ، وهى التى تصرفت فى كل شىء . اما «البوليس فلم تكن له اية علاقة بكل هذه الترتيبات» . وكان اختصاص البوليس هو «الاماكن القريبة من الميدان وحتى تخوم الميدان ، ولم تحدث اية حوادث هناك وكان كل شىء على ما يرام» .

وانتهى الامر ببساطة . فقد وضع مجلدا معاضر التعقيق التى كتبها كايزير «حول اخلال بالنظام فى خودينكا» فى خزائن الادارة العامة لمعافظة موسكو . ولم تجر اية معاكمة . وعلى الرغم من ان كايزير غامر بمنصبه وتجاسر على ايراد اسماء عدة مذنبين ، فقد تم الاعلان رسميا عن مذنب واحد هو فلاسوفسكى . وكان عقاب رهيبا : عزل من منصبه مع صرف معاش له مدى الحياة قدره ٣٠٠٠ روبل سنويا .

وزعت ماريا فيودوروفنا ، والدة القيصر ، الف زجاجة خمر على مستشفيات موسكو للمصابين بجروح بالغة ، وذلك من احتياطى الكرملين المتبقى بعد ٣ أسابيع من احتفالات التتويج الراقصية والصاخية .

وانتاب الابن بعد امه وازع الرحمة ، فأمر بصرف اعانة ١٠٠٠ روبل لكل أسرة فقدت معيلها . وعندما اتضح ان الذين قتلوا ليسوا بانعثرات ، بل بالآلاف سعب هذا التعطف سرا وخفض الاعانـــة لامـباب مختلفة فصرف للبعض ٥٠-١٠٠ روبل وحرم البعض الآخر

من الاعانة تماما . واعتمد القيصر لهذا الغرض ٩٠ الف روبل فقط اقتطعت منها بلدية موسكو ١٢ ألف الفيا كتعويض من نفقات دفن الضعابا .

كلفت احتفالات التتويج نفسها ١٠٠ مليون روبل ، اى ما يزيد على ٣ امثال ما انفق فى تلك السنة على التعليم العام . ولم يكن ذلك من الاموال الخاصة لاسرة القيصر وانما من اموال الخزينة اى من ميزانية الدولة . وبعبارة أخرى «دعوا الشعب للاحتفال ، وبدلا من ان يطعموه شوهوه وأرغموه على دفع ثمن هذا التشويلة الذى الحقوه به» .

ومن هنا فان التتويج عموما كان بعد ذاته استهزاء بالشعب . فقد كان ملايين الرعايا يتضورون جوعا فى المحافظات المصابية بالقحط . وكان جنوب روسيا لا يزال يعانى آثار وباء الكوليرا الذى اجتاح تلك المناطق منذ امد بعيد . لقد انتزع القيصر الشاب من البؤساء الذين أوهنهم الجوع وأضناهم المرض والفقر ١٠٠ مليون روبل للاحتفال بعيده .

وكان الهلع ينتاب احيانا حاشية القيصر خشية ان يعاول شعب موسكو الرد على ما سببوه له من عذاب .

و بعد يومين من انتهاء الاحتفالات ، فى ٢٨ مايو ، تلقى الامير الكبير سيرجى تسجيعا من القيصر الذى عينه قائدا لقوات منطقة موسكو العسكرية الى جانب وظائفه السابقة .

و بعد ان فرغ نيقولاى الثاني من الاحتفالات فى موسكو ، غادرها مع زوجته فى منتصف يوليو للقيام برحلة . ان ما حدث لم يمس شعورهما كثيرا . فهما يتوجهان من موسكو التى هزها الحدث للقيام بجولة ترفيهية فى ارجاء روسيا وغرب أوربا . واستمرت الرحلة خمسة شهور .

وصل نيقولاى الى نيجنى نوفجورود فى ١٧ يوليو لكى يفتح فى حفل مهيب سوقا لعموم روسيا ويتسلى فى وسط النبلاء والتجار . وسافر فى ١٣ اغسطس الى فيينا ليحل ضيفا على الامبراطور فرانسيوسف . وفى ٢٢ اغسطس توجه الى ولهيلم الثانى فى برلين . وتفقد القوات الالمانية فى بريسلافو برفقة ولهيلم فى ٢٤ اغسطس . ثم سافر بعد ذلك الى كوبنهاجن ، الى جده ملك الدانمارك خريستيان التاسع . وفى ٣ سبتمبر سافر من كوبنهاجن الى لندن ضيفا على

الملكة فيكتوريا . وفى ٢٢ سبتمبر وصل الى شير بور قادما من لندن ، فاستقبله الرئيس الفرنسى . وقضى ٣ اسابيع غارقا فى ملذاته فى فرنسا . وفى ١٧ اكتوبر سافر من باريس الى شقيق زوجته ارنست دوق جيسين فى دارمشتادت .

وظهر القيصر وزوجته عند مدخل قصر الشبتاء في ١٩ اكتوبر . ووجد مستقبلوه انه قد اخذ قسطه من الراحة ولفحــت الشمس بشرته ونسى كل شيء .

وبعد ذلك بشهرين ونصف الشهر دون القيصر الشاب فى مفكرته عشية حلول العام الجديد: «أتمنى من الله أن يكون العام القادم ١٨٩٧ موفقا ، شأن هذا العام».

#### الفصل الرابع

# «شخص لم يوجد في تاريخ روسيا»

### القيصر والجوع

كتب لينين الشاب فى بداية القرن ان المرء يستطيع ان يرى على جدران مبانى الادارات المحلية فى كل قضاء تقريبا صورة القيصر الكسندر الثالث يخاطب عمد القرى فى احتفال اقيم بمناسبة تتويجه على العرش قائلا: «انصاعوا لارشادات قادتكم النبلاء!»

كان القيصر نيقولاى الثانى لا يكف عن ترديد تلك العبارة على اثر ابيه الراحل وكان فى ذلك تأكيه آخر لاعتراف القياصرة انفسهم بعجزهم عن تسيير الامور فى الدولة بدون النبلاء ومساعدتهم وبان عرش الامبراطور الروسى كان يخدم مصالح النبلاء ويحميهم بجبروته .

كان يقال ان القيصر فوق الجميع ، اغنياء وفقراء ، وانه رمز للانصاف والعدالة ولا يعرف التحيز الى احد فقيرا كان ام غنيا . وقد كشف لينين عن نفاق تلك الاكذوبة كاتبا ان الناس فى روسيه والعالم أجمع يعرفون تمام المعرفة حقيقة «انصاف» النظام القيصرى و«انسانية» القيصر الروسى و«طيبة قلبه» .

فلنحاول ان نتبين من هم الذين كانوا يساندون عرشه والذين كان يدافع عن مصالحهم ، ثم نلقى نظرة خاطفة على ممتلكات جلالته ايضا .

كان اكثر من ٧ ملايين هكتار من اصل ١٢٠ مليون هكتار من العقارات الخاصة في روسيا ملكا لعائلة القيصر . وهذا معناه ان القيصر كان اكبر اقطاعي في البلاد وعنده من الاراضي اكثر مما لدى نصف ملبون اسرة فلاحبة .

انه الحاكم الاوحد يحدد مصير البلاد وفق مشيئت دون ان يخضع لرقابة احد، ويصدر القوانين ويعين الوزراء والجنرالات وكبار الموظفين الذين يعملون وفق تعليماته الشخصية . الا ان روسيا بلاد ضخمة مترامية الاطراف وليس بوسع شخص واحد

فيها ، وان كان القيصر نفسه ، أن يحفظ فى ذهنه كل القوانين واز. يعرف جميع الموظفين فى جهاز الدولة . ان شخصا واحدا اعجز عن ادارة بلاد شاسعة كروسيا . فمن يقوم بادارتها اذا ؟ حفئة من الاقطاعيين واصحاب الرساميل من ابناء اغنى عائلات الوجهاء ، والقيصر احدهم ، ومصالحه ومصالح هؤلاء السادة واحدة .

فكيف يعيش الملايين من ابناء الشعب فى ظل حكه «القيصر الطيب» ؟ كيف يعيش هؤلاء الذين يسميهم عادة فى بياناته «رعاياه المخلصن» ؟

فى مستهل القرن كان عدد سكان الامبراطورية (حسب احصاءات الاول من يناير ١٩٠٤) ١٤٤ مليون نسمة بينهم ١٨ مليونا و٠٠٠ الف الف من سكان المدن ، اما الباقى وعددهم ١٢٥ مليونا و٠٠٠ الف فكانوا يسكنون فى الريف .

كان عدد المؤسسات الصناعية في روسيا اكثر من ٣٨ الف مؤسسة بقليل ، وكانت تضم مجتمعة نعو ٢٠٥ مليون عامل . ومن المؤسسات التي كانت ظروف العمل فيها سيئة للغاية ٢٠٠ مصنع للحديد والصلب يعمل فيها ٣٠٠ الف عامل ، وفي عام ١٩٠٤ انتجت مجتمعة ١٨٠ الف بود من حديد الزهر وكمية مماثلة تقريبا – ١٧٨ الف بود – من الحديد والصلب . وتقدر معلومات اخرى عدد الطبقة العاملة في روسيا في تلك الفترة باكثر من ثلاثة ملايين نسمة .

كان كابوس القحط مسلطا على روسيا دوما ، وكان يصيب بانتظام مناطقها الشمالية والجنوبية على حد سواء ، حاملا اهوال المجاعة الى الشعب فى المدن والارياف . كانت المجاعة فى سنوات القحط تشمل مناطق ومحافظات باكملها ، فتحصد الارواح بالملايين . ويكتب لامزدورف بعد عودته الى العاصمة من جولة فى ممتلكاته فى احد الاقاليم التى اصابتها المجاعة : «. . . المتسولون فى كل مكان . . . انهم يسدون المنافذ ويمدون ايديهم مطالبين بكسرة خبز . منظر لا يطاق . . . ونتيجة المجاعة ينتشر وباءا التيفوئيد والاسقر بوط» .

لعل مصيبة كهذه تؤرق القيصر وتؤلمه وتمزق قلبه عطفا واسى على «رعاياه المخلصين» ؟ كلا ابدا ! ولاحظ ادارى كبير اصابه الهلع من موقف القيصر وافراد عائلته ازاء الجائحة ان جلالته لا يصدق انه توجد مجاعة . . وفى اثناء وجبة الفطار مع اقربائه «يتحدث عن المجاعة ضاحكا» ويقول ان التبرعات التى يوزعونها بين افراد الشعب تفقدهم القدرة على الصمود . . . ويسخر من اولئك الذين يتطوعون بالذهاب الى المناطق المنكوبة لمساعدتها . . . و«يبدو ان العائلة القيصرية كلها تشاطره موقفه هذا . . .» .

ينسب لامزدورف هذه الملاحظات الى رئيسه المباشر وزير الخارجية جيرس . قد يبدو للوهلة الاولى ان لامزدورف ورئيسه «يروعهما» الامر ولكن العقيقة هى ان كليهما متفق مع «جلالية القيصر» في اعتقاده ان «التبرعات» تفقد المنكوبين قدرتهم على «الصمود» . ويستطرد لامزدورف في مذكراته قائلا ان «الاغلبية الساحقة من الفلاحين والعمال» يسعون وراء الاعانات «بدلا من العمل في سبيل لقمة العيش» ، الامر الذي يعتبره شرا اكبر من المجاعة : «ان مثل هذا النشاط الخيري قد يؤدي في نهاية المطاف الى مصائب اكبر واكثر خطورة من آثار القحط الذي اصاب معظم مناطيق.

وفيما يتردد القيصر بين اللجوء الى النشاط الخيري وبين تنظيم اعانات الدولة للمنكوبين من القحط ويرفض البديل الاول لمجرد انه لا يعجبه ويرفض الثاني لافتقار الاموال اللازمة ، تتدفق على بطرسببورج من جميع انحاء البلاد طلبات الاستغاثة والاصرار على تنظيم مساعدة فورية للجياع . وبما ان القيصر ووزراءه يتذرعون بشم الاموال في خزينة الدولة ، ظهرت فكرة بيم حقوق روسيا في الحصول على تعويضات حربية من تركيا ، الى البنوك الاجنبية مقابل ستين مليون روبل نقدا لشراء القمح من اجل المنكوبين . ولكن لم احدهم الاستنجاد بالمانيا والاقتراض منها ، الا ان القيصر الالماني تهرب من تقديم القرض . وهكذا لم يبق الا اعلان حملة وطنيــة لجمع التبرعات وتنظيمهــا على نطاق جماهيري من خلال الحفلات الخدية . ولكن المسؤولين الرسميين المقربين الى القيصر كانوا لا يخفون شكوكهم في ان حملة كهذه تستطيع ان تخفف من شدائد المنكوبين . ويكذّب لامزدورف الاشاعة القائلة بان «جلالة القيصر تبرع شخصيا بعدة ملايين روبل من امواله لمساعــدة المنكوبين» ويتساءل : اية فائدة من «جمع هذه الخمسة ملايين روبل - وهي مبلغ تافه فى ظروف كهذه - من خلال تنظيم حفلات خيريـــة» ؟ بالاضافة الى ان هذه التبرعات الزهيدة ليست مضمونة ايضا «فى ظروف انعدام الرقابة ، وحوادث الاختلاس العديدة التى وقعت فى الاقاليم خبر دليل على ذلك» .

الا انه بالرغم من كل العقبات والحواجز وخلافا لشكوك القيصر هب المجتمع لمساعدة الجياع وقام المتطوعون من ابناء الشعب بالمستحيل من اجل جمع التبرعات وشراء القمح وارساليه الى المناطق المنكوبة ، وفتح المطاعم العامة فيهـــا (وقد بذل ليف تولستوى شخصيا جهودا جهيدة من اجل ذلك وكان يتعذب من ادراكه لقلة امكانياته وعدم قدرته على تخفيف احوال المنكوبين) . وبينما كان القيصر يتتبع في عبوس صامت تصاعد الحملة الوطنية لانقاذ المنكوبين كان موظفوه يعرقلون مجهودات القوى الاجتماعية ويعطلون نتائجها اينما ارسلوا للمساهمـة فيهـا . و«اشتهر» الكولونيل فون فندريخ المقرب الى القيصر ، والذي كان مفتشــا لوزارة سكك الحديد آنذاك ، ثم عين وكيلا للوزارة فيما بعد ، بأنه عطل بأوامره الحركة في الخطوط المركزية لسكة الحديد في المناطق المنكوبة التي اوفد اليها لتقديم المساعدة . وقد طلب ارسال عشرة آلاف عربة محملة بالقمح الى طرق مغلقة حيث بقيت تحت الامطار فاصاب التلف ٦,٥ مليون بود من الحبوب . وعندما ابلغ القيصر بذلك رد جلالته في انزعاج شديد : «لا تقولوا هراء! اني اعرف فون فندريخ واعتقد انه يستحـــق كل احترام . . . المتسولون في الدنيا كثيرون ، اما الناس الشرفاء امثال فون فندريخ فقلائل» .

وبينما كان البعض من امثال فون فندريخ يفسدون القمع كان الآخرون من امثال ألابين يدسون الحبوب الفاسدة الى الجياع ، ثم يقدمون الى الخزينة حسابات مزيفة جانين من وراء ذلك مبالغ طائلة . واذا كان فون فندريخ كشخص يتمتع بعب القيصر قد خرج من مشكلته سليما ، فان الفضيحة التى قامت حول اختلاسات ألابين هزت ضمير روسيا .

فى احدى سنوات القحط فى اواخر القرن الماضى قررت الحكومة القيصرية خلافا لعادتها تمويل مشتريات الحبوب للمناطق الجائعة بسخاء منقطع النظير ، فخصصت لهذا الغرض ١,٥ مليون روبل ،

ثم ٤,٧ مليون روبل. وقد اوكلت مهمة شراء القمع من اجل معافظة ساراتوف التى الحق بها القحط اشمسد الاضرار الى ألابين رئيس الادارة المحلية فى المحافظة ، فعقد صفقتين بهذا الشأن مع شركتى سيخابادوف ودريفوس . قدم الاول الى المراكز المتفق عليها قمعا فاسدا غير صالح للاكل كما قدم الآخر قمعا غير منقى فيه كثير من بدور الاعشاب الطفيلية السامة . وكانت النتيجة ان الكثيرين ممن لم يموتوا جوعا لقوا حتفهم من التسمم والامراض المعوية . وقد اتضع ان ألابين استلم من صاحبى الشركتين رشوات كبيرة .

قى اثناء التحقيق الذى اثير ضده فى معكمة موسكو حاول تبرئة نفسه مدعيا بانه «قليل الغبرة» . الا ان المدعى العام كونى رفض تلك الحجة مشيرا الى ان المتهم امضى فى شتى وظائف الدولة منة من حياته شغل فى خلالها مناصب كبيرة ، مثل رئيس ادارة عقارات الدولة وسفير روسيا فى بلغاريا ورئيس مجلس بلدية سامارا وغيرها . وحذر المدعى العام المحكمة من اصدار حكسم «خفيف» منوها بغطورة سابقة كهذه تفتح الطريق «للتسيب والاستهانة والتفريط . . . والتهرب من القصاص والتذرع بقلة الخبرة» . ومع ذلك اعتبرت المحكمة هذه الحجة بالذات أساسلات المبرئة المتهم .

مرت بضع سنوات واصيبت البلاد بالقعط مرة اخرى . ومن جديد انتزعت حركة الاغاثة الوطنية مخصصات من العكومة لاعانة الجياع ، ومن جديد قامت فضائح الاختلاس الصاخبة ، وكانت هذه المرة على المستوى الوزارى ، اى على نطاق الدولة . وبطل القصة الآن هو نائب وزير الداخلية جوركو الذى كلف بمهمـــة تكوين احتياطى وطنى من الحبوب بقيمة ٨ ملايين روبل . غير ان جوركو ، شراء الحبوب القيصر ايضا ، قام خلافا للقانون ببيع صلاحياته فى شراء الحبوب الى التاجر الاجنبى لدفال الذى اخل بتعهداته . وقــام السناتور فارفارين بالتحقيق . واثيرت بناء على طلبه قضية ضــد جوركو فى محكمة مجلس الشيوخ الذى قرر طرده من الخدمــة فى الجهزة الدولة . غير ان السناتور فارفارين اسقط من حسابه موقف القيصر . وبعـد مرور فترة من الزمـن عندما قدم وزيــر العدل شيجلو فيتوف الى القيصر قائمة المرشحين للعضوية في مجلس الدولة شيجلو فيتوف الى القيصر قائمة المرشحين للعضوية في مجلس الدولة

من اعضاء مجلس الشيوخ ، وكان فارفارين من بينهم عارض جلالته ترشيع هذا الاخير قائل انه لا يستطيع ان يغفر له محاكمة جوركو!

استمرت اهوال المجاعة وفضائح الاختلاس حولها من بداية حكم نيقولاى الثانى الى نهايته . وبقيت روسيا فى خلال تلك السنوات الثلاث والعشرين فريسة دائمة للجوع .

في اواسط خمسينات من هذا القرن صدر في نيويورك كتاب بقلم ناؤوموف احد المهاجرين البيض الذي شغل منصب وزيـــر الزراعة في ١٩١٥-١٩١٦ . وكان قد ساهم ايام شبابه في حملة مكافحة المجاعة في سامارا عندما اصاب قحط منقطع النظير معظم مناطق البلاد في ١٨٩٧–١٨٩٨ واحدث في بعض الاقاليم مجاعـــة رهيبة مع ما يرافقها من تيفوئيد واسقربوط . وبعد مرور قرابـــة عشرين عاما .ترأس ناؤوموف الاجتماع الاستثنائي لقضايا التموين الذي كان يعالج المشكلة ذاتها . ويقول في كتابه : «وماذا رأيت حينذاك ؟ لقد ظلت روسيا في الواقع سواء قبل الحرب او في اثنائها تتخبط بين فكي الجوع الذي كان يصيب محافظاتها واحدة تلــو اخرى ، من ساراتوف الى سيمبيرسك ومن قازان الى اوفا . ان المضاربة بالحبوب واللصوصية والرشوة والاختلاس ما زالت مستمرة كالسابق مع فارق وحيد وهو ان سماسرة الحبوب اصبحوا يضاعفون ثرواتهم دون ان يبتعدوا عن جهاز التلفون . اما قمـة الادارة فبقيت على حالها وظلت كما كانت غير كفوءة وغير قادرة على معالجة مشكلة التموين وتنظيم الحساب وتوزيع الاحتياطيات بين مناطق البلاد» .

وبينما كان البعض يعانى فقرا مدقعا وحرمانا كان البعض الآخر يعيش فى رفاهية وبذخ . تشنجات الجوع ، من جهة ، والتخمسة والتبذير ، من جهة اخرى . كانت يد الجوع القاسية تحصد قرى بكاملها حول ضياع اصحاب الامر والنهى دون ان يبالى احد منهم بذلك . انهم مشغولون بما هو اهم ، ببناء القصور والفيسلات الجديدة فى ضواحى بطرسبورج وموسكو ، وعلى شواطى البحسر الاسبود .

ويستطرد ناؤوموف قائلا: من الصعب ان يتخيل العقـــل الانساني بقعة اجمل واغنى من فوروس في القرم بعديقتها ومروجها

الرائعة وورودها ونباتاتها الاستوائية النادرة الغريبة واريسيج زهورها الذي يلاحقك هنا وهناك ، واحواضها واقنيتها الاصطناعية التي تشبق طريقها متلوية بين ضفاف تصل بينها جسور صغيرة . . . ان هذه البقعة الرومانسية الرائعة بناها لنفسه كوزنيتسوف صاحب فبارك الغزف الصيني الذي كان يعطى عامله اقل من نصف روبل لقاء يوم عمل طوله ١٤ ساعة . ولما سئل احد الضيوف صاحب هذه البقعة الجميلة عن كلفتها رد قائلا : «قد يكون ما انفقته عليها كافيا لتغطية الحديقة كلها باوراق مالية من فئة المئة روبل» .

وحين تفاقمت الاوضاع واحدق بالاقطاعيين خطير فقدان ممتلكاتهم جميعها اختار زعماؤهم اهون الشرين فقرروا التنازل عن جزء منها في سبيل انقاذ الباقي . وهكذا ظهرت في السنوات الاولى من القرن الحالى فكرة انتزاع جزء من اراضي الاقطاعيين وعقارات الدولة لتوزيعها بين الفلاحين (مقابل تعويض مالى طبعا) . وقـــام بصياغة مشروع قانون بهذا الخصوص كوتلر مدير مصلحة شؤون الزراعة واستثمار الاراضي بالتعاون مع البروفسور في الاقتصاد كاوفمان ومدير مصلحة عقارات الدولة ريتيخ . وقد اقترحوا تسليم الفلاحين ٢٥ مليون هكتار مــن الاراضي الزراعية العائدة الى الاقطاعيين والدولة . ومع انهم لم ينطلقوا طبعا من مصالح الفلاحين بل من حرصهم على تقوية المواقع الاقتصادية لاصحاب العقارات الزراعية الكبيرة الذين اخذوا يطبقون اساليب الزراعة الرأسمالية على نطاق متزايد ، اثار هذا المشروع المتواضع في اساسه ، رغم ما يبدو عليه من ضخامة وجرأة اشد شكوك لدى القيصر نيقولاى الثاني . ولم يؤثر في موقفه واقع أن وأضعى المشروع أشترطوا ان تباع الاراضي المذكورة الى الفلاحين مقابل ثمن ضخم وان هذه الاراضي كانت في معظمها مهملة او برسم الايجار . لقـــد رفض القيصر المشروع من اساسه .

وكتب على تقرير قدمه اليه رئيس الوزراء فيته حول نتائيج مناقشة المسألة الزراعية في مجلس الوزراء («من الافضل ان يتنازل ملاكو الاراضي عن جزء من عقاراتهم ويحتفظوا بالباقي مين ان يفقدوا كل ما يمتلكونه») هذا القرار: «لا يجوز المساس بحرمة

الملكية الخاصة». ثم ظهر في وثيقة اخرى قرار آخر يقول: «يجب ابعاد كوتلر عن منصب مدير المصلحة». . .

ولكن شبح الثورة ظل قائما يثير الرعب وكان لا بد من مواجهة التعدى ببعض الاصلاحات . واثير مشروع الاصلاح الزراعى مرة اخرى ، وقد تقدم به هذه المرة ستوليبين الذى اقترن اسمه سواء بالاصلاح ذاته («اقتطاءات بستوليبين») او بحملة الاعدامات الشاملة التي رافقته كوسيلة لقمع اصوات المعارضين («ربطة ستوليبين» اي المشنقة) . وبموجب الاصلاح اخرجت من المشاعيات القروية في بعض المناطق قرابة ٢٥ في المئة مسن الاستثمارات الزراعية وخصصت لها اراض مقتطعة . وعند الاول من يناير ١٩١٦ خرجت من المشاعيات القروية في الجزء الاوربي من روسيا ٥٠٠ مليون من الاستثمارات التي كانت تملك بالاجمال اكثر من الاراضي .

وبذلك تحقق ما تنبأت به العقول التقدمية في روسيا ، حيث اصبح نصف مجموع الاراضى ، التي كانت تملكها المشاعيات القروية والتي اقتطعوها ، في حوزة اثرياء القرية بهذا الشكل او ذاك ، وبالنتيجة ازداد في الريف عدد المعدمين والمعرومين من الاراضى . ومن جهة اخرى ، لم يمس الاصلاح الزراعى في الواقع ملكية الاقطاعيين للارض بل حث عملية الاستقطاب الاجتماعى في القرية ، مما ادى بالتالى الى اشتداد الصراع الطبقى بدلا من «تهدئت» . وخلافا لتقديرات ستوليبين لم يساعد الاصلاح على توسيع قاعدة ملاك الاراضى في الريف او على صرف انظار جموع الفلاحين عن النضال الثورى بدليل ان الفترة ما بين ١٩٠٨ و١٩١٣ ، وهي السنوات التي كان يتوقع ان يعطى الاصلاح فيها تأثيره «المهدى شههدت نحو تحول الله تحرك فلاحى في روسيا .

#### رسالة من جاسبرا

كان القيصر آخر من يحق له ان يشتكى من ان الثورة اخذت على حين غرة . لقد نبهوه مرارا الى بوادرها وفسروا له مغزى هذه البوادر وحاولوا اقناعه بجديتها واوضحوا له ان الاستهائة بها امر خطير يصعب التنبؤ بعواقبه . وكان من بين هؤلاء المنبهين

اناس يتمتعون باحترام فائق فى المجتمع امثال ليف تولستوى الذى بعث فى ١٩٠٢ الى القيصر نيقولاى الثانى برسالة حاول فيها من جديد تماشيا مع نظريته حول «التوعية الاجتماعية» ارشاد القيصر واعادته الى طريق «العقل والمنطق» \* .

لقد سبق للادباء الروس ان حاولوا «ممارسة نفوذهه» في القياصرة . ويكفينا ان نذكر على سبيل المثال هيرتسن \* \* . ان رسالة ليف تولستوى الى آخر القياصرة الروس تقف في صف واحد مع رسائل هيرتسن الانتقادية الى القيصر «المحرر» الكسندر الثاني . ورغم ما تنطوى عليه هذه الرسائل من وهم – اى التأثير في تفكير القيصر واقناعه بتغيير اساليب حكمه – لم تكن السذاجة في تفكير القيصر واقناعه بتغيير اساليب حكمه البائس والرغبة هي التي املتها بل الالم والشفقة على مصير الشعب البائس والرغبة الجامحة في تخفيف آلامه ولو عن طريق التوسط له امام القيصر . هذه الرسائل كانت ، من حيث الجوهر ، يائسة ، وكأنما يحاول كاتباها اقناع نفسيهما بان الامر رهن بمجرد المنطق وان البلاغة قادرة على اثارة شفقة القيصر على رعاياه وجعله يتحرك ليفعل شيئا من اجلهم .

بعث ليف تولستوى بآخر رسائله الى القياصرة من مصيف «جاسبرا» في القرم في عام ١٩٠٢ . وهذه الرسالة قد كلفته جهودا كبيرة ، فقد كان مريضا يشعر بان ساعاتـــه معدودة . نقرأ في مذكرات جولدنفيزر الذي كان من اقرب اصدقاء تولستوى : «إنه يعمل في هذه الايام لتكميل عمل هام يستهلك كل قواه (رسالة الى القيصر) ونتيجة الاجهاد اصيب باضطراب في القلب واضطر امس الى البقاء طيلة اليـوم في الفراش» . كما يقـول سيرجـي بـــن تولستوى : «. . . استمر والدى بالرغم من ضعفه وآلامــه الجسدية في عمله ، وحتى انه املي نص الرسالة . وفي أواخر ديسمبر الروس . فقد كتب رسالة الى الكسندر الثاني في ١٨ مارس ١٨٩١ و٢٦ اغسطس ١٨٩٢ ، والى الكسندر الثاني في ١٠ مايو و ١٩ سبتمبر ١٨٩٧ و٧ ديسمبر ١٩٠٠ وفي نيقولاى الثاني في ١٠ مايو و ١٩ سبتمبر ١٨٩٧ و٧ ديسمبر ١٩٠١ وفي مارس ١٨٩٠ و١٠ مارس ١٩٠١ ومن جاسبرا) . كما توجه في ١٥

<sup>\* \*</sup> هيرتسن (١٨١٢-١٨١٠) ديمقراطي-ثوري روسي ، اديـــب وفيلسوف . ـ الناشر .

انتهى من كتابة رسالته الى نيقولاى الثانى التى دعاه فيها الى وضع حد للطغيان الذى يمنع الشعب من فرصة التعبير عن رغباتـــه وحاجاته . . . والى القضاء على الملكية الخاصة للارض . . . وفى السادس عشر من يناير انتهى من المراجعة الاخيرة لهذه الرسالة وبعث بها الى القيصر بواسطة الامير الكبير نيقولاى الذى اكد لوالدى في برقية بتاريخ ٢٨ يناير انه سلم الرسالة الى القيصر» .

ما من شك فى ان مستلم الرسالة قد صعق منذ ان قرأ كلماتها الاولى ، اذ اختار تولستوى لمخاطبته طريقة غريبة للغاية حيث سمى القيصر «اخى العزيز» . الا ان الكاتب لم يلبث ان فسر للقيصر تلك المخاطبة غير العادية قائلا انه اختارها لانه لا يتوجب فى رسالته الى نيقولاى الثانى كقيصر بل كانسان واخ . . . وتابع تولستوى : «انى لا احب ان اموت دون ان اقول لكم كل ما اعتقده فى صدد نشاطكم الحالى . . . فى صدد الشر الذى سيحمله للناس ولكم شخصيا اذا استمر بالسير فى اتجاهه» .

كان فى وسع القيصر ان يدرك بسهولة من السطور اللاحقة رأى العقول التقدمية فى روسيا فى نشاطه ، وفى العواقب التي قد يسفر عنها استمرار طغيانه . وتعدث تولستوى عن العكم الاستبدادى عامة الذى كان يعتبره متخلفا عن العصر ، والحكرالقيصرى فى روسيا خاصة الذى يتنافى مع المنطق والعدالة ، شمتحدث عن الظلم فى الامتيازات التى تتمتع بها الطبقات الطفيلية المساندة للعرش وعن عسفها .

وكتب ينصح القيصر بان يتخلى عن الحكم الاستبدادى وان يقوم بتحسين اوضاع العمال ويصادر الارض من الاقطاعيين ويسلمها للفلاحين . وقال ان «العكم الاستبدادى لم يعد يواكب العصر» وانه قائم «على الافتراض الخاطئ باحتمال ايقاف مسيرة الانسان الابدية نحو التقدم» . اما ادعاءات الحارصين على تخليد النظام القيصرى بان «معارضتهم لاية حركة فى اوساط الشعب تهدف الى ضمان خير وسعادة هذا الشعب ذاته فانها كذب فى كذب» . وخير شاهد على ذلك «المئة مليون مواطن ممن يعتمد عليهم جبروت روسيا» . الا انهم يزدادون فقرا سنة بعد اخرى حتى وصل بهم الامر الى ان «تصبح المجاعة ظاهرة عادية بالنسبة لهرم ، وحذر تولستوى القيصر من الانفجار ودعاء للتفكير فى ذلك حرصا على سلامته

الشخصية ايضا ، واهاب به الا يعلل نفسه بالاوهام والا ينخدع بمظاهر معبة رعاياه الطيبين له . ان الناس الذين يهتفون في الاستعراضات الشعبية بعبهم له ليسوا في الحقيقة سوى غوغاء جمعهم البوليس وامرهم بالهتاف له ، تماما كما حدث مع جده في مدينة خاركوف حيث كانت الكنيسة الكاتدرائية تغص بالناس وما هم في الحقيقة الا رجال بوليس بلباس مدنية .

لم يتنازل القيصر نيقولاى الثانى بالرد على رسالة تولستوى ولم تلق نداءات الكاتب اذنا صاغية فى البلاط . وبعد مرور فترة من الزمن عندما اقتنع تولستوى نهائيا بعقم توجهه الى القيصر ومعاونيه (فيته وستوليبين) قال لافراد عائلته : «لقد عملت على الاقل كل ما كان بوسعى لاعرف ان لا جدوى من التحدث اليهم» .

صحيح ان القيصر نيقولاى الثانى استقبل فيما بعد أبن تولستوى لمحادثته شخصيا . ولكن عبشا حاول الاخيس اثارة المواضيع التى تطرقت اليها رسالة والده . لقد تهرب القيصر من الحديث عنها متذرعا فى انزعاج شديد بالوعد الذى اعطاه لابيه المحتضر وبالقسم الذى اداه يوم تتويجه . ولم يتبق امام تولستوى الابن بعد ذلك سوى التحدث عن الوصايا الاخرى لوالده : لا تدخن ، لا تسكر ، لا تقتل الحيوانات . استماع القيصر الى هذه التوضيحات بهدوء وفضول بل بشىء من الرضاء . مع انه للماتوقف ، طبعا ، عن التدخين ولا عن السكر ولا عن الصيد .

وكذلك ، فان معاونى القيصر ممن كتب لهم تولستوى لاسباب مماثلة لم يبدوا احتراما اكبر لتحذيراته .

هكذا فشلت معاولة «تثقيف المجرمين» ، وهى نتيجة منطقية لا بد وان تنتهى اليها معاولات كهذه . وحين رأى تولستوى ان مساعيه ذهبت ادراج الرياح استحوذ عليه – خلافا لكل ما كان يعظ به ويدءو اليه من التسامح والمحبة الخالصية للانسان بشعور بالغيظ والاحتقار ازاء الشخص الذى سماه «باخيه العزيز» ، فأخذ ينعته في رسائله واحاديثه بانه «ضابط خيالة غير ذكى ثم «جلاد متستر» و«قاتل» . ويتحدث الى اصدقائه بمنته الصراحة عن الانتقادات الشديدة التي يلاقيها نشاط القيصر في اوساط الشعب . كان يروى مثلا ان زوجته قابلت ذات يسوم متسولا في الطريق ، فقال لها : «كان عند اجدادنا القيصر نيقولاى متسولا في الطريق ، فقال لها : «كان عند اجدادنا القيصر نيقولاى

الاول «ابو السوط» ، اما نحن فعندنا نيقولاى الثانى «ابو المشتقة» . اه ، يا ليتنا نصل اليه لنسدد حساباتنا معه !» .

كان القيصر على علم بآراء تولستوى هذه (من خلال رجال المباحث الذين تمكن بعضهم من الاندساس حتى بين خدم بيت تولستوى في «ياسنايا بولانا»). وعندما قال تولستوى ذات مرة وهو جالس مع افراد عائلته حول مائدة الغداء: «ان عهد القياصرة يوشك على الانتهاء» كان القيصر اول من علم بهذا من عملاء البوليس السرى ، الا ان طبيعته التافهة منعته من النظر في الامور بحكمة وشمولية سواء في اثناء حياة تولستوى او بعد ان توقف قلبه عن الخفقان في بيت متواضع بمحطة «استابو فو» الصغيرة.

كان سنتوليبين هو الذي ابلغ القيصر رسميا عن وفاة اولستوى في تقرير موجز قدمه في ٢٠ نوفمبر ١٩١٠ .

وكتب القيصر على هذا التقرير : «فليكن له الرب واضيــــا رؤوفا . نيقولاى الثانى» .

ليس صحيحا ما يقال من ان العكومة قررت اثر وفاة تولستوى مباشرة تخصيص ١٠ آلاف روبل معاشا سنويا لعائلته . والحقيقة هي ان هذا المعاش لم يخصص في عام ١٩١٠ ولا في عام ١٩١١ . كتبت ارملة تولستوى صوفيا اندرييفنا الى القيصر نيقولاى الثاني مرتين تعرض عليه ان تشترى الدولة عزبية تولستوى «ياسنايا بولانا» بخمسمئة الف روبل وان تضعها تحت حراستها خشية ان تصبح العزبة اشلاء في ايدى المشترين . وقالت في اولى رسالتيها : «ان رغبتنا الحارة جميعا هي ان توضع هذه العزبة التي كانت مأوى له من المهد الى اللحد ، تحت حراسة الدولة» . وقالت في الثانية : «أتوسل الى جلالتكم بالتدخل لانقاذ عزبية والسنايا بولانا» . . . ومساعدة عائلتي ، اومن من صحيم قلبي بطيبتكم ورحمتكم وشعوركم الدائم بالعدالة . . .» .

قامت فى البلاد ضبعة صاخبة اثارها اعضاء المنظمات اليمينية الرجعية المتطرفة . واعلن سابلر رئيس السينودوس الاقدس \*

<sup>\*</sup> السينودوس الاقدس – اعلى هيئة حكومية في روسيا (١٧٢١ مراء ١٩١٧) لشؤون الكنيسة الارثوذكسية ، وكان السينودوس يشرف على مراعاة الطقوس الدينية وقضايا الرقابة الدينية ومكافحة الهرطقة ، ويتمتع بنفوذ كبير للغاية في جميع ميادين الحياة الاجتماعية . المترجم .

ان شراء عزبة تولستوى سيكون «جائزة» لتولستوى بعد وفات ومكافأة له على هجماته المتوالية على الحكومة .

وفى ٢٠ مايو ١٩١١ احال القيصر رسالة ارملة تولستوى الى مجلس الوزراء لينظر فيها فقرر هذا الاخير فى جلسته المنعقدة فى ٢٦ مايو قبول اقتراح ارملة تولستوى من حيث المبدأ وتكليف وزير المالية بايجاد المبلغ المطلوب . الا ان القول الفصل كان للقيصر فبت فى القضية فى ٢٠ ديسمبر ١٩١١ كاتبا قراره الاخير : «اجد ان شراء العكومة لعزبة الكونت تولستوى امر لا يمكن السماح به . على مجلس الوزراء ان يكتفى بمناقشة مقدار المعاش الذي يمكن تعيينه لارملة المرحوم» .

هكذا «تخلص» القيصر من ارملة الاديب الكبير بتخصيص معاش سنوى لها . اما عزبة «ياسنايا بولانا» فلم تعلن ثروة وطنيــة تحرسها الدولة الا بعد ثورة اكتوبر ١٩١٧ .

### اجتماع بيترجوف

لا يكفى استعباد الشعب ، لا بد ايضا من ان يوحى اليه بان العلى يبارك هذا الاستعباد ، ولذا سيبقى الى الابد . كما لا يكفى مجرد تجريد الشعب من حقوقه ، بل ينبغى ايضا تعويده على فكرة ان حالته هذه طبيعية تماما ، ولذا فهى راسخة لا تتزعزع .

ان فرض نظام الاستغلال القاسى على ١٤٠ مليون مواطن و تعريضهم للمجاعة والفقر المدقع هما جانب واحد من القضية . اما جانبها الآخر فهو تقسيمهم والتفريق بينهم باثارة التعصب القوملى لاذلال بعضهم و «تشجيع» البعض الآخر وغرس شعور الرعب والخضوع فى اذهانهم جميعا امام عظمة وجبروت الحكم الامبراطورى . وكانت سياسة الاستبداد هذه تهدف اساسا الى ابقاء الشعب فى قيود الجهل والامية . فطالما ظل الانسان اميا اسيرا للخرافات بقى وفيا لسيده ، وطالما كان جاهلا عاجزا عن ادراك اسباب مآسيه ظل مستعدا لتقبيل اقدام مستغليه ، حتى وهو يموت جوعا . وكان مساندو العرش لا يكفون عن ترديد ان الانسان الروسي البسيط

المحافظ بطبيعته مخلص للنظام القيصرى وسوف يظل هكذا دائما اذا ابقى بعيدا عن المعرفة والتعليم .

وللاستمرار بهذا النهج التقليدى عقد القيصر ومعاونوه المقربون اجتماعا مع مجموعة من اصحاب المراكز وذوى النفوذ في الدولة الروسية وقد دام هذا الاجتماع الذى انعقد في بيترجوف الجديدة ثمانية ايام (من ١٩ الى ٢٦ يوليو ١٩٠٥) وكرس لمناقشة مسألة واحدة فقط الا وهى تأسيس مجلس الدوما . تعدث المجتمعون من حيث الاساس عن الاخطار التي تهدد العرش في ظروف الثورة المتصاعدة ودعوا الى حمايته من اعاصيرها بالتنفيس عن الغليان الشعبى وتأسيس «مجلس تمثيلي» . كما اثيررت الغليان الشعبى وتأسيس «مجلس تمثيلي» . كما اثيررت بالوضوح نفسه الطريق المسدود الذي وصلت اليه البلاد بجريرة القيصرية .

. . في قاعة في الطابق الثاني من القصر تطل بشبابيكها المشرعة على النافورات وساحل الخليج الفنلندي جلس على صفوف من الكراسي ٤٩ شخصا قدموا من موسكو وبطرسبورج وفق قائمة وضعها الامبراطور نفسه . كان في الصفوف الامامية اقرب المستشارين لجلالته – بوبيدونوستسيف رئيس السينودوس الاقدس آنذاك وبوليجين وزير الداخلية وبودبيرج – مدير ديوان الامبراطورية وفريش سكرتير الدولة ولامزدورف وزير الخارجية وريدنجير وزير الحربية وغيرهم .

وترأس الاجتماع القيصر نيقولاى الثانى نفسه . وقد نبسه المجتمعين في كلمته الافتتاحية الى ان كل ما سيقال في هذا الاجتماع من اوله لآخره هو «سر مطلق» ، ثم تساءل عما اذا كانت هناك حاجة الى تسجيل الكلمات نظرا لسرية الاجتماع الاستثنائية ؟ وعندما اختلفت آراء المجتمعين في هذا الصدد امر القيصر فون جلدنبرانت بتسجيل المناقشات في نسختين فقط . (وجدير بالذكر ان دار «نايناست» الالمانية نشرت النصوص الكاملة لتلك المناقشسة السرية بعد شهرين من هذا الاجتماع .)

. . . يهتم رئيس الاجتماع بهذا السؤال : هل سيكون في المكان مجلس الدوما المرتقب ان يعدد سلطته ؟ يطلب شفانيباخ الكلام : «يا جلالة الامبراطور ، ان الرب نفسه خاضع للقوانين التي

خلقتها حكمته لادارة الكون . ان وضع القانون بيد جلالتكم وتفسير القانون بيد جلالتكم ايضا . اننا لن نسمح لمجلس الدوما ان يقيد جلالتكم» . يستنتج القيصر : «حسنا ، اذا سابقى الحاكم المطلق كالسابق» .

السؤال الثانى: اين يجب ادراج المادة التى تؤكد بقاء الحكم المطلق بشكله التقليدى – فى البيان الرسمى الذى سيعلن فيه القيصر تأسيس مجلس الدوما او فى القانون الدستورى الذى سيتم تأسيس مجلس الدوما بناء عليه ؟ يعتقد المجتمعون ان الامرس سيان ، ولكن البيان سيقرأه الناس ثم ينسونه بسرعة ، امراقانون الدستورى فباق ، ويأمر القيصر بادراج المادة المذكورة فى القانون الدستورى .

ثم اراد ان يعلم اذا كانت المادة التى تتعدث عن مسؤولية نائب مجلس الدوما تتضمن ذكر جلالته ؟ فطلب : «اقرأوا لى نص مشروع قسم النواب، . فقرأوا له : «نتعهد امام الرب تعالى بتنفيذ المسؤوليات الملقاة علينا كرعايا مخلصين لجلالة القيصر» . لم يقتنع بذلك فطالب بان يقرأوا له للمقارنة نص القسم الذي يؤديه اعضاء مجلس الدولة القائم . فقرأوا له ذلك النص . فكر قليلا ثم اعلن : «كلا ، ان النص الاول يعجبنى اكثر ، انه اقصر ومعناه اوضح . . . فلنقر النص الاول» .

والآن بعد ان دقق الشيء الرئيسي يمكن الانتقال الى مناقشة موضوع الاجتماع . من يحق له ان ينتخب وينتخب الى مجلس الدوما ؟ يعيد ستيشينسكي الى اذهان المجتمعين ان المادة الرابعة والخمسين للقانون المقبل تسد طريق النيابة في مجلس الدوما امام الاشخاص الذين «لا يحسنون القراءة والكتابة باللغة الروسية» . وبما ان الاغلبية الساحقة من سكان الامبراطورية ، والفلاحين بصورة خاصة اميون ، يبرز هذا السؤال : كيف وعلى اى اساس وبايسة شروط يمنح المواطن حقه الانتخابي ؟ وهنا احتدمت مناقشة حادة حول مسألة التعليم الشعبي عموما .

سنيشيئسكي: ان مفهوم «المتعلم» مفهوم مبه عير دقيق يمكن تفسيره باشكال مختلفة . بين شيوخ القرى لا يحسن القراءة والكتابة الا القلائل . وبهذا نسد امام الشيوخ ، وهم اكثر القرويين خبرة واحتراما ، الطريق لارسال ممثلين عنهم الى مجلس الدوما .

وايده في شكوكه كل من شفانيباخ وناريشكين وبافلوف وبودبيرج . بوليجين : لا يجوز ان يضم مجلس اللوما نوابا عاجزين عسن قراءة المواد المطبوعة حول المسائل المطروحة على بساط البحث .

فيرخوفسكى: على نواب مجلس الدوما ان يوقعوا القسم ، وهذا معناه ان على النائب ان يعرف كتابة اسمه على الاقل .

ناريشكين: ليس هذا مهما ، لا اظن ان امية الفلاح تمشيل عائقيا خطيرا . فالاميون منهم سيضعون ثلاثة صلبان مكان توقيعهم او سيوقيع نواب آخرون نص القسم نيابة عنهم ، واعتقيد عموما ان العمد الاميين يؤدون واجباتهم المعقدة احسن من المتعلمين بكثير .

جلالة الامبراطور: انا موافق على ان هؤلاء الفلاحين ذوى العقلي....ة السليمة يمكن ان يفيدونا كثيرا بخبرتهم وذكائهم الفطرى.

بافلوف : ينبغى اعتبار المتعلمين او حتى شبه المتعلمين فاسدين منحرفين عن الطريق القويم . . . انهم نباتات ضارة .

جلالة الامبراطور : لعله من المستحسن ان نشطب بند (m,m) مسن المادة الرابعة والخمسين موقتا ، على الاقل . لنواصل المناقشة . . .

**ناريشكين :** اعتقد انه ينبغى حرمان ابناء القوميات الاخرى من هذا الحق . انهم عنصر غير موثوق به ، ولذا فان وجودهم في مجلس الدومـــا المقبل امر غير مرغوب فيه على الاطلاق .

**كوكوفتسوف:** اظن ان تجريد القوميات الاخرى من حـــق الانتخاب سيكون ظلما من الصعب ايجاد البراهين لتبريره .

ناریشکین: لا یمکننی ان اوافـــق علی تصورات مجلس الوزراء ، ولاسیما تصوره الرئیسی حول اشتداد میول التبرم بین القومیات الاخری . لا اظن ان هذا الکلام یمکن ان یؤخذ علی محمل الجد فی هذه المسالة .

جلالة الامبراطور: المشروع يبقى بدون تغيير.

بموجب القانون الانتخابى الذى اقره القيصر نيقولاى الثانى فى اغسطس ١٩٠٥ ، اى بعد مضى ايام قليلة على مناقشسات بيترجوف ، قسم سكان الامبراطوريسة الى ثلاث مجموعات غير متساوية ، وهى اصحاب الاراضى وسكان المدن والفلاحون . انعم على المجموعة الاخيرة بواحد وخمسين مقعدا من اصل ٤١٢ مقعدا . ولم ينل العمال والاجراء واصحاب الحرف اية حقوق انتخابية على الاطلاق شأنهم فى ذلك شأن الرجال دون سن الخامسة والعشريس وكذلك كل النساء والطلبة والعسكريين ، الخ . .

ولكن الاحداث الثورية قلبت كل الاوراق . ففي ١١ ديسمبر

من السنة نفسها اقر القيصر قانونا جديدا للانتخاب على اساس مشروع اعده رئيس الوزراء فيته . وقد اقام القانون الجديد الى جانب المجموعات الانتخابية الثلاث المذكورة مجموعة رابعة للعمال مشترطا حقهم الانتخابي غير المباشر باقامة الناخب في منطقـــة الانتخاب مدة لا تقل عن ستة اشهر . وبموجب هذا القانون الجديد جرت الانتخابات العامة بواسطة ممثلين عن كل مجموعة على حدة مع اختلاف شديد في نسب التمثيل بين مجموعة واخرى . فاذا كان العمال ينتخبون ممثلا واحدا لهم للاشتراك في الانتخابات المباشرة عن كل ينتخبون ممثلا واحدا لهم للاشتراك في الانتخابات المباشرة عن كل كانوا ينتخبون ممثلا لهم عن كل شبية آلاف وينتخب ملاك الاراضي ممثلا مقابل كل الفي ناخب ، او بعبارة اخرى كان صوت الملاك يساوى ثلاثة اصوات للبرجوازيين وخمسة عشر صوتا من اصوات الفلاحين وخمسة عشر صوتا من اصوات

الا ان القيصر لم يرتح لهذا النظام ايضا اذ وجد ان مجلس الدوما الاول الذى انتخب على اساسه «يساريا» اكثر من اللازم، وسرعان ما قام بحله ، شأنه شأن مجلس الدوما الثانى الذى بدا له حتى اكثر يسارية من الاول . لم يلجأ الى المجاملة وحل هذا وذاك .

وبعد حل مجلس الدوما الثانى اصدر القيصر قانونا انتخابيا جديدا زاد فيه التفاوت فى نسب التمثيل بين مجموعات الناخبين فاصبح صوت واحد للملاك يساوى ٤ اصوات للبرجوازيين و٢٦٠ صوتا للفلاحين و٥٥٠ صوتا للعمال . وبالنتيجة حصل المملاك والبرجوازيون الكبار فى مجلس الدوما على ثلثى المقاعد فى حين كانت نسبتهم (فى المناطق الاوربية من روسيا) اقل من ١ فى المئة من عدد السكان .

# «وحش رهیب شریر ذو مئة فم»

فى عام ١٧٨٥ طبع الموظف الصغير راديشيف كتابه «رحلة من بطرسببورج الى موسكو» فى ٦٥٠ نسخة وبعث بالطبعة كلها الى تاجر الكتب زوتوف . وفيما كان هذا الاخير يبيع الكتاب الجديد ظهرت احدى النسخ على الطاولة الجميلة الصغيرة المزينة بالاحجار

الكريمة في مكتب الامبراطورة ايكاتيرينا الثانية في قصر الشتاء . وكانت قراءة الثلاثين صفحة الاولى من الكتاب كافية لكى تدرك جلالتها جوهر المؤلف فامرت الجنرال بروس القائد العسكرى لمنطقة بطرسبورج باعتقال راديشيف فورا والزج به في قلعة بطرس وبولس ، انها ستلقن هؤلاء المخربين مثيرى الفتن درسالن ينسوه ابدا . فيا لها من وقاحة – مقارنة الحكم القيصرى بروحش رهيب شرير ذي مئة فم !» ! ويا للاهانة لها ، هميل الامبراطورة المثقفة ان يقال عنها : «فيلسوف على العرش» ! واحيلت قضية راديشيف الى شيشكوفسكى المعروف في العاصمة بقسوته فاستوضح من المتهم كل التفاصيل ابتداء من تاريخ شروعه في كتابة مؤلفه الاجرامي وانتهاء بالشخص الذي قام بطبعه والآخر الذي حمله الى الرقابة والثالث ، المسؤول في الرقابة ، الذي لم يتعب نفسه بقراءة الكتاب وسمح بتوزيعه دون القاء مجرد نظرة عليه .

ولكن الشيء الاهم الذي اثبته شيشكوفسكي وابلغيه الى الامبراطورة حالا هو ان المؤلف يقوم بالترويج لآرائه التخريبية هذه منذ زمن بعيد . وهو بالذات كتب قبل ١٧ سنة (في عام ١٧٧٣)! «ان الحكم القيصري هو ابشع حالة بالنسبة لطبيعية الانسان» وان «ظلم العاهل يمنح الشعب ، قاضيه ، الحق نفسه واكثر الذي يمنحه القانون للعاهل في معاقبة المجرمن» \* .

ومما زاد من غضب الامبراطورة ورغبتها في الانتقام ان راديشيف ادرج في كتاب «الرحلة» قصيدة «الحرية» التي وصفتها الامبراطورة بانها «تدعو الى العصيان علنا وتهدد القياصرة بالمشنقة وتتحدث باعجاب عن كرومويل».

بعد قرن من اقدام راديشيف الذى «غفر» له على الانتحار بالسم ظلت القيصرية ، «وحشا رهيبا شريرا ذا مئة فم» يطارد افضل الناس فى روسيا ويعذبهم ويغتالهم او يدفعهم الى الانتحار . وكان هذا يجرى فى اواخر القرن التاسع عشر ومستهل القلم العشرين شأنه فى اواخر القرن الثامن عشر .

<sup>\*</sup> من ملاحظات رادیشیف علی ترجمته لکتاب مابلی «تأملات حـــول تاریخ الیونان» .

ومع تطور العلاقات الرأسمالية اخذت ركائز روسيا القديمة ، روسيا النبلاء والاقطاعيين ، تهتز تدريجيا مقوضة اساس العرش القيصرى . وبدأت قوى جديدة تنضج فى أعماق المجتمع وتقوى وتضغط من الداخل على قوالب النظام الاقطاعى الاستبدادى الضيقة الجامدة مهددة بتعطيمها . واكتسبت هذه التطورات رغم بطئها الظاهرى طابعا لا رجعة فيه . صحيح ان الوحش كان لا يزال رهيبا وشريرا الا ان حتمية هلاكه كانت واضحة منذ ايام راديشيف للكثير من الناس المفكرين فى روسيا وفى العالم ، ما عدا المتربعين على العرش وبطانتهم الذين ابوا ان يعترفوا بان انهيار القيصرية مسئلة وقت لا اكثر .

لم يعد بوسع احد انقاذ القيصرية ، لا نيقولاى الثانى ولا اى قيصر آخر يفوقه عقلا وارادة . لقد اصدر التاريخ حكمه على هذا النظام الاقتصادى الاجتماعى الفاسد والمعادى للشعب بغض النظر عن الصفات الذاتية لهذا القيصر او ذاك .

ولكن تأكيدنا هذه الحقيقة لا يعنى ابدا ان دور القيصر نيقولاى الثانى فى العقود الاخيرة قبل ثورة فبراير الديموقراطية البرجوازية ١٩١٧ كان ، كما يزعم المختصون الغربيون فى تاريخ الاتحاد السوفييتى ومن بينهم هوير ، ضئيلا تافها بسبب صفاته الشخصية كالتفاهة والخمول والضعة «مما يرفع عنه كليا المسؤولية عما حدث» . وفى رأى هوير ان القيصر نيقولاى الثانى وقع ضحية للناس المقربين اليه ، وفى مقدمتهم قرينة القيصر وراسبوتين الذين كانوا يمارسون الضغط عليه ويستغلون ضعفه لحمله على اتخاذ قرارات خاطئة كانت تثير فيه الاشمئزاز احيانا .

ان هدف السيد هوير واضح للغاية وهو التقليل قدر الامكان من مسؤولية القيصر نيقولاى الثانى عما جرى فى روسيا فى سنوات حكمه (١٩١٧-١٨٩٤) حتى يبدو اعدامه فى الاورال عام ١٩١٨ ظلما لا مبرر له . ولكى نكون منصفين لا بد لنا من الاعتراف بان كثيرين من الناس ممن لا يمكن اتهامهم بسوء النية كانوا فى حينهم يشاطرونه تلك التصورات عن القيصر الروسى الاخير املك الاندفاعهم فى النقاش او لجهلهم ببواطن الامور . ولكن حديثنا هنا ليس عنهم بل عن اولئك الذين كانت لهم ولا تزال مصلحة معينة فى الستغلال الاسطورة القائلة بان القيصر نيقولاى الثانى انسان «طيب

القلب» ، ولكنه ضعيف الارادة وسلبى و «خامل» مما يجعله في الواقع بريئا لا يتحمل اية مسؤولية عما جرى في عهد حكمه .

و بالمناسبة ، كان ليف تولستوى يميل الى هذه الفكرة . كما كان فيته يعزو الى سيده احيانا ضعف الارادة والخمولة . ويقول فى سخرية ان القيصر نيقولاى الثانى «له طباع امرأة» وان لعبة القدر وحدها «زودت القيصر قبل ان يولد بقليل بما يميز الرجل عن المرأة» .

يبرز نيقولاى الثانى من على صفحات الادبيات البرجوازيــة الليبرالية القديمة كحاكم خائر العزيمة غير قادر على قمع المعارضة وحتى كأبله كئيب خائب لم يحالفه التوفيق . بل ان افضل اعمال الصحافيين السوفييت فى السنوات الاولى بعد ثورة اكتوبر ١٩١٧ تصور القيصر نيقولاى الثانى «شخصا تافها ، وكأنه لم يوجد فى تاريخ روسيا» .

ولكن هذا «الشخص الذى لم يوجد» حكم روسيا ٢٣ عاما . لقد ظهرت مرارا حالات متأزمة فكان يرتبك ويفقد صوابه ويتردد ، منتقلا من الانفعال الى الفتور واللامبالاة . وضغطت عليه قرينته وراسبوتين مرارا وطالباه بالتحرك واتخاذ خطوات حاسمة . ولكنه مع كل ذلك لم يكن يؤدى دور البيدق . كان واعيا تماما لما يفعله وراغبا في القيام به . اما موقف اللامبالاة فلم يكن سوى قناع لانسان يدرك جيدا مكانته ويعرف هدفه ويجد في نفسه ما يلزم من قوة الارادة والمكر لتحقيقه ، انسان تسيره رجعيته وكراهيت الفطرية لكل جديد في التاريخ ، ولكل تقدم وحرية في الفكر .

ولا يقتصر الامر على ايمانه بالرسالة الالهية للنظام القيصرى وعلى ان ذلك الايمان جعله يتشبث بالحكم الاستبدادى فى يأس ويحرص حرصا مستميتا على حمايته ، تحقيقا للوعد الذى قطعه لابيه المحتضر.

الاهم هو انه كان بعكم طبيعته يتمسك باكثر القناءات رجعية ويكره اشد الكره كل ما يواكب العصر ويحمل روح التجدد والتقدم . ان اقل حركة لقوى الحرية والانسانية كانت في رأيه تهديدا لسلامته وسلامة اهله . لذلك كان يسعى باستمرار لتخليد الركود والجمود اينما تيسر له ذلك .

وحينما كان يستقر رأيه على ان امرا ما مضر او مفيد للنظام

وله شخصيا كان يعمل بحزم بل بقسوة مدهشة وبـــلا تردد او رحمة ، خصوصا اذا كان الامر يتعلق بالتمرد او الليبرالية اللذين كانا يعتبرهما تهديدا للعرش القيصرى عامة ولسلامته الشخصية خاصة . وعندئذ كانت عاطفيته تختفى وحسن ادبه يتلاشى .

كان فيته يتذكر كيف انه في خريف ١٩٠٥ حاول في بيترجوف مع عمى القيصر اقناع جلالته بالموافقة على منح الشعب بعض الحريات الدستورية كمجرد مناورة سياسية في مواجهته مصحالشعب . في ذلك اليوم غدا البيت الصغير على ساحل البحر مسرحا لنقاش عنيف . وقد هاجم الاميران الكبيران نيقولاى الثاني وتشاجرا فيما بينهما : واحتدم الجدال حول ما اذا كانت الثورة في روسيا قد اصبحت امرا واقعا . وبعد نقاش طويل مضن اتفق الجميع على ان الموقف – بغض النظر عما اذا كانت الثورة قد بدأت بالفعل او الموقف – بغض النظر عما اذا كانت الثورة قد بدأت بالفعل او القوى . واخذ عما القيصر وقد هيجهما النقاش ، يدفعان بالقيصر الله المكتب حيث كانت ورقة عليها نص جاهز تنتظر توقيعه . ولكن نيقولاى الثاني تعنت . كلا ، انه غير موافق . ولن يضع اسمه تحت هذا البيان ، فلا داعي لمواصلة الطلب ، انه تبديد للوقت تحت هذا البيان ، فلا داعي لمواصلة الطلب ، انه تبديد للوقت

ومن جديد يتقدم احد عميه ويستأنف محاولاته بينما يثور الثانى ويصرخ ويشتم . ألا يدرك جلالته ان الامر ليس تراجعا ولاضعفا بل مناورة ، مجرد حيلة ؟ ان الموقف يتطلب المكر والاحتيال ولو موقتا . . . المناورة ضرورية قبل فوات الاوان ! . .

لا ، انه غير موافق . بصورة موقتة او غير موقتة ، الامر لديه سيان . انه معارض ، معارض من حيث المبدأ .

عند الظهر وقد اوشكت قوى الاميرين على النفاد ، وصل من بطرسبورج «الامداد» في شخص رئيس الوزراء فيته احد القائمين بصياغة نص البيان . وبذلت من جديد محاولات لاقناع جلالت بتوقيع البيان . يقول فيته :

- من غير المعقول ان يتوجه المرء فى قارب صغير الى عرض البحر الهائج . فمن المستحسن ان يختبى فى مرفأ وينتظر حتى تهدأ الامواج . ان البيان عن الحريات يتيح لجلالتكم ان تكسبوا الوقت حتى تسكن العاصفة . عندئذ سيكون باستطاعتكم السير على نهجكم

السابق بيدين طليقتين .

كلا! انه غير موافق . الاقتراح مرفوض بالمرة . يغطئ من يتوقع منه ان يتراجع امام الفتنة . الفتنة يجب ان تقصع بقوة مضاعفة وتخمد بالنار والحديد . كلا ، لن يوقع البيان . لن يقف موقف التساهل والتهاون . طبيعته لا تسمح بذلك . لقد اخطأتم التقدير ، يا حضرات السادة .

أيتراجع فيته هو الآخر يائسا ؟ كلا ، لديه ورقة رابعة اخيرة لم يكشف عنها بعد . وهذه الورقة هي آخر الانباء ، وقد التقطها صباحا في ديوان الامبراطورية . وهو يرى ان من واجبه اطلاع جلالته عليها .

اولا - تجاوز عدد الذين شملهم الاضراب العام مليون شخص ، اما عدد المضربين عن العمل في الريف فيربو على ثلاثة ملايين ؛ ثانيا + بلغ عدد عقارات الاقطاعيين التي دمرها الفلاحــون الالفن ؛

ثالثا - بدأت حركة العصيان في وحدات الجيش العائدة من الشرق الاقصى ؛

رابعا - اذا تعولت اضطرابات العمال والفلاحين والجنود الى حركة عصيان شاملة بينما يستمر جلالته فى رفض القيام بمناورة بسيطة وتوقيع البيان فلا يستبعد ان يجد نفسه مضطرا لمغادرة ربوع روسيا مع افراد اسرته ؛

خامسا - نظرا لخطورة الموقف استعلمت برلين عما اذا كان جلالته يرغب فى ان يرسل القيصر الالمانى مدمرة الى بطرسبورج ويضعها تحت تصرف جلالته تحسبا لكل طارئ ؟

لم يرد وظل دقيقة صامتا ، خمس دقائق ، عشر . . . يبدو انه ادرك اخيرا انه امام هذا الخيار : اما البيان واما المدمرة الالمانية . انه يختار البيان ، المدمرة لم يحن وقتها بعد . واخيرا رسم صليبا على صدره واقترب من الطاولة ووقم . . .

لم ينس نيقولاى الثانى ساعات الرعب والاهانة التى عاشها فى اكتوبر ١٩٠٥ والتى كادت ان ترغمه على الهرب من روسيا . ومن هنا نقمته المضاعفة على الثوريين والديموقراطيين الذين اخسند يطاردهم بحقد متزايد . جاء فى منشور للاشتراكيين الديموقراطيين حول الحريات المزيفة التى منحها جلالته للشعب فى هذا البيان :

القيصر المذعور اصدر بيانا: « الحرية للاموات ، والسجن للاحياء! »

لقد تجلت تفاهته حتى في اساليب انتقامه التي كانت بدائية مبتذلة ينقصها الشمول الاستراتيجي . كما كانت ردود فعله في مواجهة الخطر وتصوراته للخصوم تعوزها العكمة السياسية ، الامر الذي جعل احد الصحافيين يلاحظ في تلك السنوات أن القيصر نيقولاى الثاني يذكره بانسان اقبل على حل المعادلات في الحساب التكاملي وهو لا يعرف سوى عملية الضرب. أن الدافع الرئيسي لكل تحركاته هو الخوف على عرشه وعلى سلامته الشخصية ، والعامل الوحيد الذي يأخذه في حسبانه هو القوة الجسدية . اما اساليب المفضلة في مجال السياسة الداخلية فهي الاجراءات القمعية والعقوبات والملاحقات والارهاب . لقد تغيرت الظروف التاريخيــة ولكنه لم يتمكن من ادراك ذلك ولم يشأ تكييف سياسته للظروف . انه غير قادر على التسليم بوجود مجلس الدوما الذي تفضل هو نفسه «بمنحه» للشعب ويأبى ان يتسامح حتى مسع اغلبية البرجوازية القومية التي لا تكل عن تأكيد اخلاصها المتناهي لجلالة الامبراطور . أن كل ما لا يحمل بركة الكنيسة الرسمية أو اذنا من الدائرة البوليسية يثير فيه الخوف والحقد .

#### عينا غزال

والآن لنحاول ان نتصوره كما كان فى الواقع ، بدون ايــة مبالغات وتشويهات كاريكاتورية وان نركب صورته من لمحــات عديدة منفردة وصلت الينا من مذكرات معاصريه .

كان القيصر نيقولاى الثانى متوسط القامة قوى البنيان يبدو بسبب عنقه السمين وكأنما يتعذر عليه التحرك بعض الشيء . وكانت مشيته تزيد من هذا الانطباع اذ كانت كتفه اليمنى تتقدم قليلا الى الامام حينما يمشى . وكانت ابتسامته ، فى معظم الاوقات غريبة ، «خفية» تغرق فى شاربيه الكثيفين ولحيته الشقسراء المستديرة الصغيرة .

وكانت عيناه الواسعتان الخضروان الرماديتان اللتان تبدوان سماويتين احيانا تنظران الى الناس ببرودة هادئة وكأنما تذكرانهم

بالمسافة التى تفصلهم عنه . او لعل هذا الشعور ناجم عن ان القيصر لم يكن ابدا ينظر الى عينى معدثه . كانت نظرة القيصر فى اثناء العديث اما ان تتوجه الى مكان ما خلف كتف معدثه ، او تتجول فى جسمه دون توقف .

كان يستقبل زواره بلطف مشوب بالتحفظ دائما ، وكانت حركاته بطيئة رزينة . وكان يتكلم بتمهل وصوت منخفض ويزن كل عبارة . ولذلك كانت تتخلل الحديث فترات تفكير صامت مما كان يضايق محدثى القيصر ويحيرهم فى فهم ما يقصده جلالت وهل كان صمته ايماء الى ان المقابلة قد انتهت او الى انه غير راض عن موضوع الحديث ولا يريد الاستمرار فيه .

كان يضعك بتحفظ ، وفى اثناء الضعك يغطى عينيه او فمه بكفه فى خجل ، وكان يحدث احيانا انطباعا بانه شخص متردد غير واثق بنفسه, وحريص فى الوقت ذاته على اخفاء ذلك ، الامر الذى تنم عنه حركات كتفه العصبية وسعاله المتعمد ومسحه المتواصل على لحيته وشاربيه .

وبصورة عامة يختلف الناس كثيرا في وصف مظهره . فالجنرال دانيلوف كان يعتبره جميلا ، ويقول المحامى والكاتب المعروف كونسى الذى قابسل القيصر في مناسبات عديدة رسميسة وغير رسمية انه انسان جذاب للغاية له «عينا غزال لطيفتان» . وكان فيته يشاطره هذا الاعتقاد . اما ليمكى فكتب في مذكراته في ١٦٦ اكتوبر ١٩١٥ : «اتيحت لى اليوم الفرصسة لان اراه عسن كثب . . . واراقب طريقة تصرفه مدة طويلة . . . انه غير جميل ابدا ، للحيته وشاربيه لون اصفر غامق وانفه غليظ كانف فلاح ، وعيناه جامدتان كالحجر . . . » . اما مستيسلافسكى فقال عسن القيصر بعد مرور شهر على الاطاحة به ان تعابير وجهه وعينيسه ذكرته بذئب مطارد .

لم يكن يستعمل كلمات اجنبية تقريبا ولكن كانت فى نطقه لكنة خفيفة . كان يجيد ، الى جانب اللغة الروسية ، الانجليزيسة والفرنسية والدانماركية ويتحدث قليلا بالالمانية . وكانت مكتبته الخاصة تستلم باستمرار اهم الكتب الجديدة باللغة الروسيسة واللغات الاجنبية . وفى اثناء تنقلاته كانت المكتبة تسير وراءه . ويشهد مدير المكتبة شيجلوف على ان القيصر كان يقرأ فى الشهر

نحو عشرين كتابا . اما طريقة قراءته فمعلوماتنا عنها قليلة . يقول كونى اياه ان اطلاعه كان لا بأس به ، بينما يشهد القيصر نفسه فى دفتر مذكراته فى اثناء اعتقاله فى توبولسك (وكان عمره آنذاك يقارب الخمسين) انه قرأ للمرة الاولى فى تلك الايام فقط القسم الاخير من رواية «الحرب والسلام» لتولستوى والمؤلفات الرئيسية لكبار الادباء الروس الآخرين امثال سالتيكوف شيدرين وليسكوف .

كان دقيقا في مواعيده لا يسبقها ولا يؤخرها . وعاش طول حياته على نظام معين لا يتغير : لا ينام ابدا في النهار ، ولكنه يأخذ قسطا من الراحة بعد الغداء . كان ضعيف النظر بعض الشيء ، ولكن لم يره احد (ربما باستثناء اهل بيته) مرتديا نظارة . وكان سمعه قويا مرهفا لدرجة تمكنه من معرفة القادم اليه وهو بعيد من وقع خطواته . اما ذاكرته البصرية فكانت قوية ايضا بحيث يتذكر كل من سبق ورآه مرة قبل سنوات .

لم يكن القيصر نيقولاى الثانى ، خلافا للرأى السائد ، من هواة الكحول ولكنه كان من هواة التبغ . وحينما يدخن يدعو الآخرين دائما الى مشاركته ، الا انه لم يكن يتحمل رائحة السيجار ولم يكن ابدا يعرض تبغه او سجائره على الآخرين .

كان يستقبل الزائرين واقفا امام مكتبه وعند جلوسه يدعو الزائر للجلوس ايضا . وفى اثناء استقبال الزائرين يدخن عادة ويتمشى احيانا فى مكتبه ويتوقف فجأة عندما يثير شىء دهشته او تعجبه .

وفى اثناء الحديث يصغى الى محدثه باهتمام ولا يقطعه ، واذا اعترض عليه لا يرفع صوته ابدا . ولم يصرخ مرة فى احد من وزرائه او جنرالاته وكانت تصرفاته هذه تضلل الكثيرين وتكلفهم فقدان وظائفهم . فالقيصر كان كالعادة لا يتورط فى النقاش ولا يفند كلام محدثه او يصححه . لذلك ظل موقفه او رأيه الحقيقى فى اثناء المقابلة مخفيا وراء قناع من اللامبالاة . وكثيرا ما كان صمت القيصر يضلل محدثه ويشجعه ويجعله يسترسل فى عرض براهينه ، فيغادر البلاط متفائلا مغرورا بنجاحه الذى اصبح فى الواقع ابعد منه من اى وقت كان ، لان موافقة القيصر الظاهرية لم تكن سوى حيلة يلجأ اليها لمعرفة المواقف الحقيقية لموظفيه .

فاذا وجد انها تختلف في شيء عن مواقفه هو كان لا يتردد في ابعاد السخص عن منصبه عاجلا ام آجلا .

يعزو موسولوف مثل هذه التصرفات الى «نقص الجرأة» لدى القيصر و «عدم قدرته على اتخاذ قرار نهائي في حضور شخص معين» . لقد علمه مربيه الجنرال دانيلوفيتش في حينه ان يكبــت عواطفه ويخفيها عن الآخرين ، ولكنه لم يوح اليه بان مكانته العاليــة تفترض وجود قدر معين من الجرأة والصراحة في معاملاته مع الناس او مع اقرب معاونيه على الاقل . ومن هنا طريقته المتأصلة : تنفيذ ما يقرر بحضور شخص من وراء ظهر هذا الشخص ، وارسال المضايق\_ات في اعقابيه مباشرة . وهكذا فان رئيس الوزراء جوريميكين فوجئ في اليوم الثانسي بعد قيام القيصر باستقبال سامارين رئيس السينودوس الاقدس برسالة من جلالته يقول فيها : «لقد فاتنى امس ان اقول لسامارين انه اقيل من منصبه . نأكلفك بان تحيطه علما بذلك» . وبطريقة مماثلة اقال الكثيرين غيره . ولكن ، الى جانب النفاق الذي اصبح طبيعته الثانية ، كانت تكمن وراء طريقته هذه في معاملة مرؤوسيه اسباب اخرى ، وهي كبرياؤه المريض وقلقه الدائم من ان يتمكن محدثه من ان يثبت له بطلان موقفه ، والازدراء الذي كان ينظر به الى وزرائه وكأنهم مجرد خدم له . فكان لا يتعب نفسه مثلا بمحاولة تغيير رأى احد من وزرائه اذا اختلف معه في شيء ولا يسعى لكسبه الى جانبه من اجل الحفاظ على معاون كفي بل كان يتخلص منه بكل بساطة مهما كانت فضائله ويعين مكانسه شخصا آخر: الانسان النشيط ذو المبادرة يشر شكوكه دائما . فقد قال لرئيس الوزراء كوكوفتسوف عند تعيينه في هذا المنصب: «ارجو الا تحجبني كما كان يفعـــل سابقك ستوليبن» .

يقول كونى الذى كان يزور البلاط كثيرا انه «بالرغم من حسن المعاملة وبالرغم من الحنان فى عينى الغزال الوديعتين كنت اشعر دائما بان كل هذا اللطف ليس له قيمة حقيقية ولا ثابتة ، وهذا هو الاهم» . وكلما كان كونى يحاول ان يثير معه الحديث «حول الظواهر البشعة للحياة الداخلية» بغية «تحريك فكرته فى هذا الاتجاه» تلقته «نظرة . . . الغزال الوديعة ، بينما تظل يده التى كانت سعادة الملايين ومآسيهم تتوقف على حركة واحدة منها ،

تمسع لحيته الشقراء . . . فيسود صمت ثقيل ويموت الحديث حتى بستأنفه سؤال جديد ما» .

ومن المفارقات انه مع عدم ثقته الداخلية بنفسه كان «يعتبر ذاته حاملا للرسالة الالهية وهذا الشعور كان يثير فيه احيانا نوبات من الغرور المدهش تجعله يضرب عرض العائط بكلل النصائح والتحذيرات التي يتقدم بها الشرفاء القلائل من بين المحيطين له».

كان يصغى الى وزرائه بلطف ظاهرى ، ويقيلهم بدون تردد . ولم يحدث مرة ان دافع عن احد منهم حتى اكثرهم وزنا لديه . وفى حال الفضائح او النمائـــم او الوشايات لم يكن يحاول الا نادرا التحقيق فى الامر لمعرفة الظالم والمظلوم وفصل الحق عن الباطل بل كان دائما يميل فى قراره الى ابعاد الشخص الذى اثيرت الضجة حوله ، من غير ان يخوض فى الدوافع والمسوغات .

وكان في اثناء المقابلات الرسمية يستمع الى محدثه بوجه لا ينم عن شيء ، الا ان ردود فعله في الرئيسي كانت خاطفة وقدرته هذه على استيعاب فحوى الامور تثير الدهشة . وكان لديه احساس مفرط بالمعاني الغامضة يمكنه من ادراك مغزاها الحقيقي فورا . وكان يفضل من بين مقدمي التقارير اولئك الذين يعرضون عليه المسائل المعقدة باختصار ووضوح بدون حذلقة مزيفة ، وكانست مقابلاته معهسم تدوم احيانا ساعتين او ثلاث ساعات .

ثمة رأيان سائدان عن القيصر يناقض احدهما الآخر . يقول احدهما انه «انسان مشلول الارادة» ويقول الثانى انه «بيزنطى ماكر كذاب ضيق الافق قليل الاطلاع وضعيف التعلم» . ويصر كونى على ان كلا الرأيين بعيد عن الحقيقة ، ويقول : «اقنعتنى احاديثى مع القيصر بانه ذكى ولا شك ، اذا كانت هذه الصفة لا تفترض في الانسان شمولية النظرة الى الحياة والقدرة على استيعابها بكل ظواهرها وابعادها» .

وكان الآخرون يعتبرون القيصر نيقولاى الثانى انسانا ذكيا ، او كانوا بالاحرى لا ينكرون فيه قدرا معينا من الذكاء ويعترفون بوضوح احكامه وحتى بعدة تفكيره . وقد سخر يوما ، فى حديث مع سازونوف ، من تصوراته الليبرالية الساذجة عن روسيا : «اذا

كتب لك او للآخرين امثالك ان تجدوا انفسكـــم ذات يوم امام الشعب الروسي وجها لوجه فاني متأكد بانه لن يبقى اثرا منكم بعد اسبوعين» . ولكن القيصر لم يكن يتميز ببعد النظر وكان يعجز عن تقدير العواقب البعيدة المدى لخطواته . كانت نظرته الى الامور سطحية للغاية وتقديره للظروف بدائياً . وحتى اذا كان لا يخلو من الذكاء فعلا ، فهو ذكاء انسان عادى ، لا ذكاء قائد دولة . واذا استعملنا لغة الشطرنج يمكننا القول ان ذكاءه كان كافيا لتحديد الحركة القادمة فقط اذ كانت تنقصه القدرة على التحليل وادراك المغزى الاستراتيجي للعبة . ومنطقه – مع انه درس علم المنطق على ايدى اساتذة في ايام شبابه - كان ايضا مبتورا وناقصا . ويتذكر كوني انه اثار معه حديثا ذات مرة عــن احتمالات «عودة الهدوء الى البلاد» اذا نفذت الوعود عن الحريات التي اعلنهــا في بيانه الصادر في ١٧ اكتوبر ١٩٠٥ . فقال القيصر وكأنه يهدئ نفسه : «اجل ، انه نصيب جميع الدول . . . بريطانيا وفرنسا . . . لقد مرت جميعا بهذه التجربة . . . » . وتماسكت بصعوبة عن القول: «ولكن في بريطانيا وفرنسا كانوا سيقطعون رأس جلالتكم!»

ليس «نقص الذكاء ، بل انعدام الشفقة الانسانية» هو ما يفسر في اعتقاد كونى الكثير مما «حمل الى روسيا المآسى والعار» . يقول كونى : «ان الجبن والخيانة كانا اهم معالم حيات وحكمه معن وفيهما - لا في قلة ذكائه او نقص ارادته - يجب البحث عليم بعض اسباب النتيجة التي انتهى اليها هذا وتلك» ثم يعود ويؤكد مرة اخرى ان نقص طيبة القلب وبالتالى نقص الشعور بالكرامة الذاتية لا نقص الذكاء «هو الذى جعلي يستمر وسط ما كان يتعرض له المقربون اليه من اهانات وآلام بالتشبث بحيات الحقيرة عاجزا حتى عن لقاء ساعته الاخيرة بشرف» . وهذه السطور كتبت قبل اعدام القيصر في ايكاتيرينبورج بعام واحد .

كان نيقولاى يؤمن بالغرافات ويتوكل صراحة عند تقرير شئون الدولة على الحدس والقدر والغريزة . ومن هنا ذلك القناع من اللامبالاة الذى كان يتستر به . كان يستطيع ان يفكر طويلا قبل ان يستقر رأيه على شىء ، الا ان قراره النهائى كان فى حالات كثيرة يتوقف على ايماءات حدسه او على امارة عرضية تافهة . وكثيرا ما

كان يحدث ان يقدم احد الوزراء اليه تقريرا متكاملا دقيقا مبنيا على ادمغ العجج واصح المعطيات ، الا ان القيصر كان بعد اطلاعه عليه يغوص فجأة في حالة من التأملات الصوفية ويظل مدة طويلة يوازن بين بشائر الغير ونذر السوء حتى يتوصل الى قرار خاص يمليه عليه «صوته الداخلى» . وانتشرت اشاعة تقول انه لا يتخذ قراراته قبل ان يخمن على قطعة نقدية : «طرة او نقش ؟» .

## تواقيع القيصر

ان الامبراطور حريص اشد الحرص على تقوية روح الاجتهاد في مساعديه . ولكن ، في اي اتجاه ؟

يؤكد محافظ تومسك فى تقريره السنوى على «ضرورة بناء مزيد من الكنائس» لا فى المدن فقط بل فى المناطق الريفية على وجه الخصوص . ويكتب القيصر على هامش التقرير : «اؤيد هذه الفكرة من صميم قلبى» .

ويكتب الجنرال سوخوملينوف من منطقة كييف العسكرية فى مذكرته الى القيصر عن استحالية «توفير العدد الكافى من الكتب الدينية من اجل الجيش» بسبب موقف وزارة المالية التى لا تخصص اموالا لذلك . قرار القيصر : «على وزارة الحربية ان تطلب باصرار اشد تخصيص الاعتمادات اللازمة لسد احتياجات الجيش الحيويية هذه . . . ان موقف هذه الوزارة او تلك ليس مهما طالما كنت اريد ذلك» .

ويشدد الجنرال يونوف المحافظ العسكرى لسيميريتشيه فى تقريره السنوى على «الضرورة الحيوية» لمواصلة القيام «بمصادرة اكبر كمية ممكنة من الاراضى من القرغيز الرحل لاقامة معسكرات للقوزاق فيها» . ويوافق القيصر على اقتراحه ويكتب على هامش التقرير : «ينبغى مواصلة استعمار هذه المنطقة بكل اصرار» .

ويعبر المحافظ العسكرى لمقاطعة ترغاى الجنرال لوماتشيفسكى في تقريره عن يقينه بان «فتعلم المدارس للقرغيز امر لا جدوى فيلسه» . فيكتب القيصر : «موافست ، يحال التقرير الى وزارة المعارف» .

يقول الجنرال جازنكامف من استراخان فى تقريره ان المدرسة الثانوية فى المدينة «لم تعد تستوعب كل الراغبين فى الالتحاق بها» وان فتح مدرسة ثانوية اخرى اصبح «ضرورة ملحة» . ويسجلل جلالته بخط يده على التقرير : «لا مجال لاية مدرسة ثانوية . يمكن الحديث فقط عن مدرسة متوسطة للتعليم المهنى» .

ويفيد محافظ اولونيتس فى تقريره السنوى انه تم فى محافظته نتيجة جهود مجالس الزمستفو «فتح ١١٧ مدرسة شعبية اخرى» . قرار القيصر : «العجلة فى هذا المجال غير مستحسنة ابدا» .

وكتب على تقرير لمحافظ فولوغدا لوديجينسكى حيث جاء فيه ان مجالس الزمستفو تسعيى الى زيادة المخصصات للمدارس الابتدائية الشعبية عن طريق تخفيض نسبية مخصصات المدارس الكنسية : «هذا لا يعجبنى بالمرة» .

ويلاحظ معافظ بولتافا فى تقرير سنوى انه بالرغم من وجود فرق معين بين برامج المدارس الكنسية ومدارس الزمستفو فانه يحرص دائما بمنتهى الصرامة على ان يجرى التعليم فى الاولى والثانية «على اساس مشترك قوامه الارثوذكسية والاخلاص للقيصر» . فيكتب القيصر على هامش التقرير : «فى الحفاظ على تلك القيم المقدسة الملازمة لقلب كل روسى ضمان للتثقيف الحقيقى لجماهيرنا الشعبية» .

ويفيد ستوليبين محافظ ساراتوف انه تأكد من ان تلامدة الكلية الزراعية يقومون سرا بطبع المناشير والكراريس الممنوعة ، ثم يوزعونها بين الفلاحين . ويثور جلالته : «يا للعار! ما هو العقاب الذي فرض على ادارة الكلية ؟»

ويخبره تقرير المحافظ العسكرى فى ستيبنويه عن ازدياد نشاط «الاشخاص المنفين المقيمين فى المنطقة تحت الرقابة البوليسية السرية والعلنية» . انهم ينتظمون فى حلقات تثقيفيه ويشاركون فى نشاط ادارات الاحصاء والجمعية الجغرافية ، وقد اوصلوا ممثليهم الى مجلس البلدية . ويكتب القيصر على التقرير : «ينبغى وضع حد لهذا» .

ويطلب الامير جوليتسين الحاكم المدنى العام فى القفقاس الاذن من جلالته بزيادة عدد رجال البوليس ورفع أجور مسؤوليه . قرار جلالته : «طلب مشروع» .

ويلفت الادميرال انكفيست محافظ مدينة نيقولايف في تقريره انظار جلالته الى ان المدينة في حاجة ملحة الى زيادة البوليس ١٨ شخصا . وكتب القيصر على تقريره : «ينبغى تنفيذ هذا الطلب» . ويتحدث محافظ ساراتوف ستوليبين (الذي عين فيما بعد رئيسا لمجلس الوزراء) في تقريره عن تجربته الناجحة في قمع اضطرابات الفلاحين بواسطة فصائل صغيرة من الخيالة . اظهرت التجربة افضليتها على المشاة ، فه على اكثر قدرة على الحركة وعلى تفريق جموع المتمردين بالسياط . فكتب القيصر : «موافق تماما» .

الاقلال من المدارس وزيادة السبون ، الكنائس عوضا عين الكليات ، البوليس عوضا عن المدرسين ، حماية الملاك من الجياع عوضا عن مكافحة المجاعة – ذلكم هو سبيل القيصر «الى قلب كل روسى» .

#### الفصل الخامس

## «عجلة الموت»

## طلقات قرب قصر الشتاء

قبل ثلاثة عشر عاما من النهاية في ايكاتيرينبورج سمع القيصر لجنرالاته الذين قادهم الامير الكبير فلاديمير باقامة المذابــــ في شوارع العاصمة وفي ساحتها الرئيسية امام قصر الشبتاء مباشرة . ولهذا الغرض ارسل الى احياء بطرسبورج ٤٠ الفا من الجنود ورجال الدرك بما في ذلك كتيبتان لفوج بريو براجينسكي الذي كان القيصر قد تدرب فيه كضابط تحت قيادة عمه الامير الكبير سيرجى . وقد هاجمت الجيوش وقوات الدرك المسيرة السلمية للعمال (حتى ١٤٠ الفا مع زوجاتهم واطفالهم) الذين دعاهم القس جيورجي جابون الى طلب المساعدة والحماية من القيصر . كان ذلك في ٩ من يناير ١٩٠٥ . وقد دوت الطلقات الاولى في الساعة الثانيــة عشرة ظهرا بالقرب من باب نارفا . وفي الساعة الثانية بعد الظهر اطلق الجنود النيران على السائرين في الصف الرئيسي الذي اقترب مــن قصر الشناء . وكانوا يسيرون بروح مسالمة حاملين الايقونات والرايات الدينيــة . فاذا بطلقات البنادق وبرجال الدرك راكبين الخيول ينهالون على الناس العزل ويضربون النسهاء والاطفال بالسيوف ويدوسونهم بسنابك الخيل ويقتلون الجرحي . وامتلأت ساحــة دفور تسوفايا والشوارع المجاورة باجساد المقتولين والجرحي ، الا ان رجال الدرك استمروا باطلاق النار مصوبين فوهات بنادقهم الى قمم الاشبجار في حديقة الكسندر التي تسلق اليها الصبيان الفضوليون لكي يراقبوا المظاهرة من الاعلى . دوت الطلقات وتساقطت الجثث الصغيرة الى الارض المغطاة بالثلج . ثم انتقلت المذابع الى الشوارع الاخرى وفي نهاية اليوم دون في سبجل الاحد الدامي الالوف من الجرحي والقتلي .

فى الليل سبجل القيصر فى يومياته : «يوم فظيع ، اضطرابات خطيرة فى بطرسبورج نتيجة اصرار العمال على الوصول الى قصر

الشتاء . الجيوش اضطرت الى اطلاق النيران فى شتى انحاء المدينة . وقع العديد من الجرحى والقتلى . قلبى مثقل والمى لا يطاق» . ثم يقول بعد عدة سطور : «ماما جاءت الينا اليوم من المدينة وقت صلاة الصباح مباشرا . تناولت وجبة الفطار مع الجميع . ثم تنزهت مع ميشا» . اذا ، لم يكن قلبه مثقلا الى تلك الدرجة ولم يفقد مهيته تماما . وسبجل فى اليوم التالى : «تناول العم الكسى وجبة الفطار معنا . استقبلت بعثة من قوزاق الاورال اتوا الى بالكافيار . قصت بنزهة قصيرة . شربت الشاى عند ماما» .

ان مزاجه يتحسن من ساعة لاخرى . :نه مستعد الآن حتى لاعلان غفرانه لاولئك الذين «اضطرت الجيوش الى اطلاق النيران عليهم فى شتى انحاء المدينة» . واعدادا لمراسيم مهزلة «الغفران» هذه قام قسم المباحث بعد مرور عشرة ايام على الاحد الدامى باخبار ممثلين عن العمال فى المصانع لتشكيل «وفد عمالى» يضلم على شخصا . وقد جرى تشكيل الوفد بالطريقة التالية : موظف صغير لادارة احدى الفبارك جالس فى بيته يشرب الشاى . فاذا بضربات قوية على الباب . يهرع صاحب البيت ليفتح الباب ويفاجأ بالشاويش وضابط الدرك وعدد من رجال البوليس والبواب .

- حضرتك فلان ؟
  - نعم .
- البس بسرعة وسر معنا .
  - لماذا ؟ لاى سبب ؟
    - اسرع!

ثم وضعوه في عربة خيل وحملوه الى جناح البوليس في قصر الشتاء . وكان الدركى يعجله باستمرار : «اسرع ، اسرع !» . وعند الوصول قادوه الى قاعة ، حيث مثـل امام الجنرال تريبوف المحافظ العسكرى لمدينة بطرسبورج . فامر هذا بتفتيش الرجل . وبعد ان فتشوه امر بخلع ملابسه فخلعوها . ثم البسوه لباسك غريبة ونقلوه الى محطة السكة الحديد ودفعوه الى عربة مغلقة حيث وجد فيها مجموعة من «ممثلي العمال» الآخرين الذين قبض عليهـم بالطريقة نفسها وحظ عليهم التحدث في العربة .

وفى تسارسكويه سيلو نقلوا الى القاعه الكبرى لقصر الكاتيرينا ، حيث خرج القيصر الى هؤلاء المساكين الذين كاد عقلهم

يطير من شدة الخوف ، وتوجه اليهم بغطبة قصيرة . اجل ، انه على علم بان «حياة عمال المصانع ليست سهلة» وان الكثير فيها «يحتاج بالفعل الى تغيير وتحسين» . غير انه ينذرهم قائلا : «لا يجوز ابدا ان تعلنوا عن حاجياتكم الى القيصر بواسطة مجموعة من المشاغبين . انه امر مشين ، انه جريمة» . ثم يقول جملته الرئيسية التى اقيمت من اجلها كل تلك المهزلة في الواقع : «إنا اثــق بشعور العمال الشريف وباخلاصهم الراسخ لى ، ولذا فانا مستعد لاغفر لهــــم ذنبهم» .

وبعد اسبوعين من الاحد الدامى نشر لينين في صحيفة «الى الامام» مقالا عنوانه «الجنرال تريبوف يتصرف» وصف فيه هذا المشهد بانه «مهزلة بشعدة» . وقال ان «القيصر استقبدل في مقره في تسارسكويه سيلو بعثة من ٣٤ عاملا انتقاهم البوليس والقدي امامهم خطبة مليئة بالعبارات الكاذبة والنفاق عن حرص الحكومة الابوى على حماية العمال ، والصفح عن جرائمهم» . وابدى لينين ثقة بان البروليتاريا الروسية لن تنخدع بهذه المناورة وتنبأ بانها «سوف تخاطب القصر بلغة اخى» \* .

كان الرأسمالي سافا موروزوف يعتبر من اكثر اناس وسطه ذكاء وثقافة وكان يعرف جيدا نفسية العمال والاداريين في المصانع . وقد قابل جوركي في تلك الايام من يناير ١٩٠٥ بعد وقوع المذابح مباشرة . قال موروزوف :

- ان القيصر حمار ، لقد نسى ان الناس الذين يطلقون عليهم اليوم الرصاص تنفيذا لاوامره كانوا قبـل عام ونصـف يقفون راكعين امام قصره ينشدون «احم قيصرنا يا رب» .

ثم جلس الى جانب جوركى واضاف قائلا :

- نعم ، لا مفر من الثورة الآن . . . ان سنين الدعاية لا تعطى ما توصل اليه جلالته نفسه فى خلال ذلك اليوم فقط .

اخذت تصل الى روسيا اصوات من العالم الخارجى الذى هزه نبأ المذابع . وكان البعض يعرب عن الدهشسة («كيف يمكن ان تحدث أشيساء كهذه ؟») ويستنكس البعض الآخر («كيف تجرأ

<sup>\*</sup> لينين . المؤلفات الكاملة ، المجلد ٩ ، ص ٢٤١ .

القيصر ؟») ، بينما اصدر البعض الثالث حكمه النهائى الصارم على القيصرية . وكان من بين المجموعة الاخيرة جان جوريس الذى نشر فى تلك الايام مقالا فى صحيفة «لومانيته» حول حوادث يناير فى بطرسبورج .

كتب جوريس: كان باستطاعة روسيا والبشرية كلها حتى الآن تفكر فى ان نيقولاى الثانيى هو «الاسير الاول لنظام الحكيم الاستبدادى» وان البيروقراطية تضطهد الشعب وتنهبه رغم ارادته وغصبا عنه . وكان بوسيع البعض حتى الآن ان يظنوا ان القيصر الروسى غير مسؤول عن مذابع كيشينيف التى دبرها البوليس بكل دناءة ولا عن العرب الفاشلة مع اليابان ولا عن اية اعمال قذرة اخرى . ولكن الشعب «توجه هذه المرة الى القيصر مباشرة» فاذا بنهر من الدم يفصل القيصر عن «شعبه» . ان القيصرية بانزال بنهر من العمال اصابت نفسها بجراح مميتة . لقد بات اليوم واضحا للجميم ان «القيصر قاتل بلا شك» .

اما القيصر فبعد أن أعلن «غفرانه» لضحايا مذابح التاسع من يناير وسط تهديداته وتحذيراته لهم توجه بكلمات الشكر والامتنان إلى الذين اطلقوا النيران عليهم تنفيذا لاوامره . لقد اختفت رزانته المألوفة لتحل معلها عواطف وحرارة غير عادية في الاسطر التي وجهها إلى أفراد فوج سيمينوفسكي : «شكرا لكم ، يا عزائي جنود فوج سيمينوفسكي ! أنا ممتن لكم من صميم قلبي على خدمتكم . أن شجاعتكم وصمودكم واخلاصكم قد حطمت الفتنة» . ويقول في رسالة أخرى إلى جنود هذا الفوج : «أنى أحب جنود فوج سيمينوفسكي وأكن لهم احتراما عميقا وأوصى ولى العهد بأن يحبكم كما أحبكم أنا . أرجو أن تقبلوا أمتناني العميق للسيفين الصغير ، والكبير اللذين أهديتموهما لولى العهد . لقد حمل السيف الصغير ، أما السيف الكبير فسوف يحمله بأذن الله بعد التحاقه بالخدمة العسكرية» .

وبالاضافة الى كل هذا يقدم الى جنود فوج سيمينوفسكسى تسهيلات غير عادية ويعلن ان كلا منهم يستطيع بعد انتهاء مدة خدمته ان يتوجه الى جلالته مباشرة: «اما الذين تنتهى مدة خدمتهم قريبا ويذهبون الى ديارهم فليعرفوا ان من حقهم ان يتوجهوا الى مباشرة فى حالة ما اذا ظلمهم أحد او حاول ان يعاملهم معاملة غير

لائقة . فليحفظك مالله» . وكانت لهذا الامتياز اغراض بعيدة المدى ، فقد اكتسب فوج سيمينوفسكى فى عام ١٩٠٥ سمعة فوج من الجلادين ، وكان القيصر يريد بوعد الحماية الشخصية تشجيع اعوانه الذين بدأ الكثيرون منهم يرتعشون رعبا امام العاصف الثورية المتصاعدة .

### قرارا القيصر

جاءت الام الى السجن لزيارة ابنها المعتقـــل . ودار الحديث بينهما عبر شبكة حديدية بحضور دركى . قالت الام لابنها انهــا ذهبت امس لزيارة نائب التحقيق .

- سألته متى سيخرج اولادنا من السجن ؟
  - وماذأ قال ؟
- قال ان الناس لا يخرجون من سبجوننا بل ينقلون منها
   محملين .
  - فماذا قلت له ؟
- قلت: حرام عليك ، اولادنا ليسوا قتلة ، لماذا تعاملونهم بهذه القسوة ؟ فقال انهم اسوأ من القتلة ، القتل جريمة عادية ، اما اولادكم فجريمتهم افظم بكثير: لقد ثاروا ضد القيصر!

كان القيصر نفسه يشاطر نائب التحقيق المذكور اعتقاده بان ما من جريمة مهما كانت شنيعة تستطيع ان تقارن بجريمة التمرد عليه ، على القيصر الروسى .

ثمة بين وثائق الارشيف اضبارة كتب عليها بغط جميل «حول وضع قواعد معاكم الميدان العسكرية ، ١٩٠٦». واول ما يلفت النظر في هذه الاضبارة رسالة الادارة العامة للمعاكم العسكرية الى وزارة العربية المؤرخة في ٨ يوليو ١٩٠٦. وتحمل الرسالة كتابة بغط الامبراطور نفسه : «اذكر الادارة العامة للمحاكم العسكرية موقفى من الاحكام بالاعدام . انى موافق عليها اذا نفذت في خلال محاكم باعصاب باردة . نيقولاى الثانى» .

قد يبدو لاول وهلة انها دعوة الى الشفقة ، أليس كذلك ؟ ان القيصر يرفض اعمال الانتقام ويشمئن من ارتكاب القساوة باعصاب

باردة . انه انسان وديع ، قلبه عامر بالشفقة والرحمة . انه لا يقبل بعذاب الانسان ومستعد للمغفرة تماشيا مع تعاليم الكنيسة المسيحية .

ولكن لنتصفح اولا مواد الاضبارة المذكورة . ثمة ، الى جانب كتابة القيصر المؤرخة في ٨ يوليو ، قرار جلالته بتاريخ ٢٠ اغسطس حول اقامة معاكم الميدان العسكرية ، ذلك القرار الذي وصفه اثر صدوره على شكهل قانون حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي في روسيا \* في منشور للجنته في بطرسبورج («الى كل العمال في مدينة بطرسبورج») بانه «عمل تعسفي لا حد له ولا نظر» .

هذان القراران يشكلان معا حجر الزاوية لما يسمى بنظام العقوبات السريعة الذى ظل ساريا فى السنوات العشر الاخيرة لوجود القيصرية . وكما يتبين من قرار الثامن من يوليو ، يتمنى القيصر «الرحيم» ان يتم تنفيذ احكام الاعدام «بعد مرور ٤٨ ساعة على ارتكاب الجريمة» ، ويشدد على ان يراعى هذا المبدأ بكل صرامة . ويهرع وزير الحربية فى ٢٠ يوليو الى تحذير كل من يتوجب عليه معرفة ذلك وكل من تلقى على عاتقه المسؤولية عن تنفيل هذا الامر ، وفى مقدمتهم قادة المناطسة العسكريون والمحافظون العسكريون والمحون العامون العسكريون والقضاة بانهم «مسؤولون المام جلالته شخصيا» عن تنفيذ هذا الامر بكل دقة .

كلا ، لا يريد احد منهم التهرب من تنفيذه . ولكن التمسك بالمدة المطلوبة – ٤٨ ساعة – ليس بالامر السهل ايضا ، لاسيما وانه ما من دولة من الدول بما فيها روسيا مرت طوال تاريخها بهذه التجربة . ذلك ان مدة ٤٨ ساعة غير كافيـــة حتى اذا اختصرت الاجراءات القضائية الى اقصاها . فاصدار الحكم بالاعدام يفترض محكمة (اية محكمة وان كانت شكلية) كما يفترض قبلها عمليــة الاستجواب والتحقيق التمهيدى ، ثم التحقيق القضائى واستدعـاء الشهود والاجراءات النيابية ، ثم المحكمة ذاتها . . . فكيف يمكن تنفيذ كل ذلك في خلال ٤٨ ساعة ؟

<sup>\*</sup> الحزب البروليتارى الثورى في روسيا . ـ الناشر .

ألا يتفضل جلالته ويأخذ هذه المصاعب في تقديره ؟ ويقدم الجنرال بافلوف المدعى العام العسكرى المعروف بقساوته (وقد اغتاله الثوريون فيما بعد لهذه القساوة بالذات) الى القيصر من خلال وزير الحربية هذه الملاحظة الانتقادية : هناك ١٢ معكمة عسكرية على مستوى المناطق في كل الامبراطورية الشاسعة من اقصاها الى اقصاها . ولاجراء معاكمة عاجلة في اية نقطهة في هذه الاراضي الشاسعة ينبغي نقل المحكمة الى المتهم او ، بالعكس ، نقل المتهم الى مركز معين . ونظرا للمسافات تستغرق العملية في العالمين مدة سبعة او ثمانية ايام على اقل تقدير او حتى اسابيع وشهورا كما يعدث في الواقع ، وليس ٤٨ ساعة على الاطلاق .

وايد وزير العدل شيجلوفيتوف المدعى العام العسكرى بافلوف في موقفه هذا ، كما ايده آخرون بعضهم بوجل و بعضهم بجرأة اشد . الا ان الامبراطور رفض اعتراضاتهم .

ما هذا ؟ أهو خطأ لجلالته الذي أصدر امره دون ان يأخذ في حسبانه كل العوامل والاعتبارات ؟ ام انه مجرد نفاق وقناع لتمويه المغزى الحقيقي لامره الا وهو اعدام الناس بدون تعقيق ومعاكمة ، لانه يستحيل في خلال ٤٨ ساعة اجراء اي تحقيق جدى في جريمة خطيرة ؟

هكذا بالضبط . ان امر القيصر ليس وليدة اخطاء أو سوء معرفته للظروف . كلا . ان جلالته واع تماما لما يقوله ويفعله . فامره بتنفيذ احكام الاعدام فى خلال مدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة يهدف فى الحقيقة الى توسيع نطاق تطبيق احكام الاعدام التعسفية ، اى الاحكام الصادرة بدون محاكمة ولا تحقيق التى كان رؤساء العملات التأديبية ينفذونها فى شتى انحاء الامبراطورية مستغلين صلاحياتهم اللامحدودة التى اعطاهم اياها جلالته شخصيا . وقد اصبحت لهذه التجربة امثلة عديدة – فى موسكو فى خلال قيام الجنرال دوباسوف والكولونيل مين بقمع الانتفاضة فى منطقة بريسنيا ، وفى تشيتا حيث جرت الحملة التأديبية بقيادة رينينكامف وميلير ، وبالقرب من ريغا بقيادة الجنرال اورلوف . وقد حان الوقت الآن لتطبيق التجربة على نظاق المحاكم العسكرية فى المناطق .

وقد اكد القيصر نفسه ذلك لوزير حربيته ريديجر ، فغرج هذا الاخير من مكتب جلالته (في ٢٩ يوليو ١٩٠٦) وارسل تقريره

عن مقابلته مع القيصر الى رئيس الوزراء ستوليبين مشيرا الى ان «جلالته اذ اكد له اصراره على تنفيذ الاحكام بالاعدام في حدود ٤٨ ساعة بعد ارتكاب الجريمة» اضاف موضعا : «ان السرعة في تنفيذ الحكم تجعل العقاب اكثر رعبا» . لقد تحدث لوزير الحربية — شفويا — عن القاء الرعب ، اما في قراره المكتوب فيدعى بان امره لا يهدف الا الى تفادى «الانتقام» و«القسوة» ، لانه يرفضهما مبدئيا . بيد انه من الواضع للجميع ان القسوة والرغبة في الانتقام هما بالذات ما املى عليه قراره في ٨ يوليو الذي اصبح قانونا للدولة بعد ان صادق عليه مجلس الوزراء في ٢٠ اغسطس

ان الاساليب والوسائل لا تهمه كما لا يهمه كثيرا اذا كانت احكام الاعدام تنفذ بعد معاكمة او بدون اية معاكمة على الاطلاق، او اذا كانت المحاكم تنظم وفق مقتضيات القانون او كانت مجرد عملية شكلية . المهم ، كما قال فيته آنذاك ، ان تستمر «عجلة الموت» في دورانها .

وفى الوقت نفسه يتسابق جهازا العدل السريع: المحكمسة العسكرية فى المناطق تقوم بالتحقيق وتنفذ احكام الاعدام فى خلال ١٨٤ ساعة ، اما محاكم الميدان العسكرية فتنفذ احكامها فورا وفى المكان.

فی عام ۱۹۰٦ جرت اعدامات فی ۹۶ مدینة من مدن الامبراطوریة وفی خلال ۱۹۶ یوما من ۳۱ اغسطس عام ۱۹۰۲ الی ۳۱ ینایر عام ۱۹۰۷ جرت اعدامات فی ۱۲۳ یوما وکانت الضحایا بالآلاف .

وكلما كان يستد دوران «عجلة الموت» كانت تعتدم الصراعات بين الوزارات والمصلحات ، اذ كانت كل منها تعاول القاء مهمة تنفيذ الاعدامات على غيرها ، فهذا اسهل واكثر امنا .

لم تهدأ النقاشات حول هذا الموضوع منذ اوائل ١٩٠٦ بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ، بين المصلحة العامية للسجون ومصلحة الدرك ، بين المحاكم ومؤسسات النيابة العامة العسكرية والمدنية ، بين المحافظين العسكريين وقادة المناطق العسكرية . وكل طرف يسعى لاثبات ان الطرف الآخر اكثر قدرة على القيام بهذه المهمة واكثر استعدادا لها ، وهي اقرب الى اختصاصه . ويشتكي وزير الحربية ويديجر ان محاكمه (محاكم الميدان العسكرية ومحاكم وزير الحربية ويديجر ان محاكمه (محاكم الميدان العسكرية ومحاكم

المناطق العسكرية) تئن من كثرة الاحكام بالاعدام وان أيادى القضاة تكل لكثرة ما يوقعونه على احكام الاعدام . فليوقف دورنوفو وزير الداخلية وشيجلوفيتوف وزير العدل احالة قضايا المدنيين الى المحاكم العسكرية ليقوما باصدار الاحكام عليهم بنفسيهما وباعدامهم في سبجونهما . غير ان وزير العدل يعارض . ويرد على ريديجر : طالما ان الهدف من الاجراءات القضائية السريعة ، كما يتضع من امر الامبراطور ، هو القاء الرعب ، فان المحاكم المدنية لا تستطيع مهما كانت صارمة ان تعطى التأثير النفسى المطلوب ، خلافا للمحاكم العسكريون باصدار احكام الاعدام وتنفيذها في المستقبل ايضا .

## عجلة الزمن

القاعدة العامة هى : الامتناع عن اية مبادرة ، العكومة بعاجة الى الانتظام والانضباط التام فى تنفيذ الاوامر ، دون اى تساهل لاحد . والمطلب الرئيسى هو الصرامة والقسوة . هكذا تقتضى الاوامر على كل المستويات .

وقد ارســـل دورنوفو وزير الداخلية في ۱۲ فبراير ١٩٠٦ تعليمات الى كل المحافظين نبههم فيها الى ضرورة:

الانتباه الى الدعايات التخريبية بين السكان عامة والفلاحين خاصة . تطهير القرى من كل الطلبة وموظفى مجالس الزمستفو واليهود غير المقيمين فيها .

الزج بهم في السجون .

على المسؤولين المحليين ان يسدوا الطريق على اى معارضة للسلطات . نظرا لكون السجون لا تسع المعتقلين يجب الافراج عن اقل السجناء خطرا للافساح في المجال لاعتقال مجموعات جديدة من الثوريين .

وقبل ذلك بعدة اشهر ، فى ١٤ اكتوبر ١٩٠٥ ، اصدر حاكم العاصمة الجنرال تريبوف ، زميل وزير الداخلية دورنوفو المقرب ، اهرا دخل بنده الرئيسى الى الابد فى سجل تشنجات القيصرية : «لا طلقات خلبية ولا توفير للرصاص» .

فى ١٥ ديسمبر ١٩٠٥ كتب البارون ميديم فى رسالة الى محافظ موسكو العسكرى دوباسوف يوصيه «بان يوحى الى القوات بكل

حزم» بالطريقة التالية في معاملة اعضاء الفصائل الثورية المحتجزين : «الضرب بالرصاص حالا بدون اى تحقيق» .

قاد النقيب راحمانينوف عملية الاستيلاء على مدرسة فيدلر في موسكو ، التى اختبأ فيها مئة فرد من اعضاء الفصائل الثورية . وقد هاجم المدرسة بالمدفعية واستولى عليها بعد معركية بالسلاح الابيض . ولما سئل فيما بعد في المحكمة عن تعليماته بخصوص هذه العملية اجاب قائلا : «لقد امرت بذبح وقتل كل من يرفض الاستسلام» . وقال ردا على سؤال آخر : «اكرر لكم مرة اخرى : لقد استلمت امرا قاطعا باقتحام المدرسة وذبح كل من فيها» .

وتمشيا مع هذه التعليمات يطلب الجنرال شيدمان في ١٩ ديسمبر عام ١٩٠٥: ان «تمشط كراسنايا بريسنيا ويقتل الجميع دون اعتقال احد».

وامر الضابط جرابى قوات القوزاق التى ارسلت فى حملية تأديبية الى منطقة البلطيق : «كل من تلاقونه فى الغابة يضرب بالرصاص فى مكانه . اما البيوت فتعرق» .

تدور عجلة الزمن ويسير العالم فى تطوره قدما . ويبدو وكأن رياح العصر بدأت تهب فوق روسيا ايضا فاصبحت تعاول التخلص من قبضة الحكم الفولاذية . بم ستنتهى المذابح الشاملة التى دبرها كلاب النظام البوليسى ، وهل سيتسنى لهم ان يفلتوا من العقاب ؟ لقد اخذت هذه التساؤلات تؤرق بعض الناس المتبصرين المقربين الى القيصر منذ الثورة الروسية الاولى . ترى ماذا سيحدث لو قدم اليهم يوما الحساب على اوامرهم «بقتل الجميع» و«عدم توفير الرصاص» و«عدم اللجوء الى الطلقات الخلبية» وعلى شعارهم القائل «هكذا كان وهكذا سيكون دائما» ؟ ثمة ما يغرى بالابتعاد عن «عجلة الموت» قدر الامكان وتوفير الاثباتات من الآن بعدم التورط الشخصى فى دوامة المذابح الشنيعة ؟

فاذا بفيته في لحظات الاختلاء نفسه يتدرب على لوم القيصر نيقولاى الثانى ، فيصفه بانه «حاكم عديم القلب» اريقت في عهده سيول من «الدماء البريئة الى هذه الدرجة او تلك» ، ويشتكى من ستوليبين الذى «اطلق احكام الاعدام وحول هذا النوع من العقاب الى مجرد اغتيال لا معنى له ولا مبرر في كثير من الاحوال» ، ومن ان «دوامة القتل بامر من الحكومة» حلت مكان القضاء . ويتساءل

فيته ساخرا : «احب ان اعرف موقف الفوضويين مـن ستوليبين الآن ، بعد ان ضرب بالرصاص وشنق عشرات الالوف من الناس -وكثيرون فارقوا الحياة بلا اي مسوغ – اذا لم يكن يحميه جيش كامل من المخبرين والبوليس ، الذين يكلفون خزانة الدولة عشرات آلاف الروبلات سنويا» . ويفترض هنا ان صاحب هذه السطور ليس له اية علاقة «بدوامة الاغتيالات» وانه مجرد متفرج يحق له ان يستنكرها لان ضميره صاف فهو لم يظلم احدا ولم يؤذ احدا . صعيع انهم حاولوا جره ايضا الى تلك العملية المشينة من الملاحقات والقاء الرعب ، الا انه لم يتخاذل ولم يرضخ للضغوط . «. . . ومما اعتبره فضلا كبرا لى انه في خلال نصف عام مسن رئاستي لمجلس الوزراء ابان الثورة لم يقتل في بطرسبورج الا بضع عشرات من الناس ولم يعدم احد . في خلال تلك الفترة اعدم في روسيا كلها أقل مما يعدمه ستوليبين الآن في خلال بضعة ايام . . . » . اذ لم يقع من الضحايا سوى «بضع عشرات من الناس» . وهو فخور بان الامر اقتصر على هذا العدد التافه نتيجة صلابته وصموده في وجه الضغوط التي تعرض لها من الاعلى . «ومن أهم الاتهامات التي لا تزال توجه الى" هو اننى لم اعدم الا القليل ابان رئاستى لمجلس الوزراء ، بعد ١٧ اكتوبر وكنت اعارض الآخرين في ذلك . قالوا اننى ارتبكت وحتى خفت ، ان الذى لا يتجرأ على سفك الدماء ليس جديرا بالمناصب الرفيعة» .

حتى لو أخذنا فى الاعتبار ان الكثير من شكاوى فيته املاه شعوره بالاهانة التى الحقها القيصر به حين ابعده عن منصب رئيس الوزراء وسلم هذا المنصب الى ستوليبين ، يبقى واضحا ان فيته يبالغ كثيرا فى وصف «معارضته» لحملة الارهاب الحكومية . فقد كان بحكم طبيعته «لا يرتبك» و«لا يخاف» كما كان على أتم علم ب«قواعد اللعبة فى عجلة الموت» وواثقا بقدرته على الاشتراك فيها ، مما جعله يشغل منصبه الرفيع .

واذ يدعى فى مذكراته بعد مضى فترة كبيرة من الزمن بانه كان يعارض منهج خصومه بين حاشية القيصر ، يعاول ان يظهر فى مظهر انسان ليبرالى ونصير للتجدد وعدو للرجعية وقائديها ستوليبين وتريبوف . ولكنه لا يستطيع ان يقنع احدا ، لان الجميع يعرفون ان فيته الذى كان على اوثق ارتباط بالنظام القيصرى ، شأنه فى

ذلك شأن البرجوازية الروسية ، لم يتقدم يوما ولم يستطع ان يتقدم ببرنامج ديموقراطى تقدمى ، وكان ينادى بتطور روسيا البرجوازى ويتقدم بالمشاريع فى هذا الخصوص دون ان يسقط من حسابه للحظة واحدة ان هذه المشاريع لا يمكن تحقيقها فى روسيا الا عن طريق الاصلاحات التدريجية وبموافقة طبقة النبلاء وعلى رأسها القيصر نيقولاى الثانى الذى كان كل من فيته وستوليبين وتريبوف وزعماء المئة السود يخدمونه بمنتها الاخلاص ، كل قدر استطاعته . اشار لينين الى ان «القيصر يحتاج الى فيته وتريبوف على حد سواء : فيته لاغراء البعض ، وتريبوف لكبح جماح البعض الآخر ؛ ان فيته للوعود وتريبوف للعمل . فيته للبرجوازية وتريبوف للبروليتاريا . . . فيته معناه سيول من الكلام ، اما تريبوف فسيول من الدم» .

كان فيته من العبادرين الى ارسال القوات التأديبية بقيادة رينينكامف وميلير الى سيبيريا . ويدحض ادعاءاته حول حرصه على تفادى «سفك الدماء» دوره القيادى فى تنظيم العديب من الحملات التأديبية ابان ثورة ١٩٠٥ ومن بينها حملة مين ودوباسوف فى موسكو وحملة ريختر فى ريغا ومذابح ريمان فى ضواحى موسكو والمذابح المماثلة فى منطقتى البلطيق والبحر الاسود . وبالاضافة الى ذلك كانت حكومة فيته هى التى اصدرت فى ١٩٠٥ كثيرا مسن الاوامر والتعليمات مطالبة السلطات المدنية والعسكرية باستخدام اكثر الوسائل صرامة وقسوة فى مكافحة الحركة التحررية ، بما فى ذلك الاعدامات بدون تحقيق ومعاكمة .

وهو الذى ابرق تعليمات القيصر الى اتامان قوات الدون طالبا منه «قمع الانتفاضة فى روستوف على الدون بدون تردد» . وبناء على القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء فى اجتماعه المنعقد برئاسة فيته فى ١٥ ديسمبر ١٩٠٥ ارسل وزير الحربية الى قادة المناطق العسكرية امرا سريا بان «يستخدموا السلاح بلا تردد» . وبناء على القرار ذاته ارسل تعليماته الى هيئات السلطة المحلية فى الاقاليم مشددا فيها على انه «من الضرورى فى الوقت الراهن استئصال جذور العصيان الى الابد» . وبما ان «الاعتقالات لم تعد اليوم تحقق هدفها كما انه من المستحيل محاكمة المئات بل الالوف من الناس ينبغى

للسلطات القضاء على المتمردين فورا بقوة السلاح مع تدمير واحراق بيوتهم في حالة مقاومتهم».

لقد تمكن الكونت فيته من ان يجمع فى نفسه بين «الحرص على تفادى سفك الدماء» والدعوة الى «التسامح والرحملة» وبين الاستعداد للقتل والتدمير واضرام الحرائق . ومهما بدا الامر غريباكان الكونت فيته يجمع بين الامرين بمرونة مدهشة .

لقد اعجب الامبراطور نيقولاى الثانى بنتائج الحملة التأديبية التى قادها رينينكامف وميلير فدعى الضابطان الى القصر لتناول وجبة الغداء مع القيصر . وقبل ان ينتهى الغداء خطر لفيته ان تجربة الفصائل التأديبية تستحق ان تطبق على نطاق شامل . فاسرع الى تحقيق هذه الفكرة فى رسالة كتبها الى وزير الداخلية دورنوفو فى المارس ١٩٠٦ .

## الفصل السادس

# عندما تصلح كل الوسائل

### حزب اليأس الوحشي والمذعور

طرح تطور الاحداث فى روسيا بكل حدة مسألة حياة وموت آل رومانوف . كان يزداد وضوحا انه ليس لدى البيروقراطية التى شلها الجمود ولا لدى الجنرالات الذين اضعفتهم الهزائم العسكرية المتوالية القوة الكافية لانقاذ الحكم القيصرى . وعندئذ تقدمت وزارة بليف (الذى كان يشغل سابقا منصب المدير العام بدائرة البوليس ، ثم عين وزيرا للداخلية ورئيسا للدرك) بمشروعها حول تعريك العناصر الرجعية من البرجوازية الصغيرة والكولاك لتعزيز مواقع العرش فى المجتمع الروسى .

كتب لينين في هذا الصدد: «إن الملكية مضطرة لحمايية نفسها من الثورة. ولم تكن ملكية آل رومانوف الروسية بحكم طبيعتها شبه الاسيوية المفعمة بروح القنانة تستطيع ان تحمي نفسها الا باقذر الوسائل واكثرها بشاعة ودناءة وقسوة» \* . وشرع بليفه في استخدام وتطبيق تلك الوسائل على نطاق واسع ، ثمم طورها ستوليبين وبالنتيجة ظهر المئة السود بجماعاتهم الاجرامية الارهابية التي يتزعمها «اتحاد الشعب الروسي» وهو اكثر تزمتا وضراوة من هذه الجماعات .

وابتداء من اكتوبر ١٩٠٥ عندما اكتسب الاتحاد شكليه التنظيمي النهائي اخذ يعمل في الساحة الاجتماعية كمنظمة ارهابية تخريبية شوفينية متطرفة تناصر الملكية وتدافع عنها دون ان تتورع عن وسيلة مهما كانت.

وفى عام ١٩٠٦ التفت حول «الاتحاد» مجموعة من المنظمات الملكية الاخرى (من بينها منظمة «الاجتماع الروسى») ثم انضمت بعض هذه المنظمات الى «الاتحاد» . وفى عام ١٩٠٧ حدث فيلم

<sup>\*</sup> لينين . المؤلفات الكاملة ، المجلد ٢٠ ، ص ٣٢٦ .

انشقاق فانقسم الى عدد من المجموعات المتصارعة ، اهمه المسلاك «اتحاد الشعب الروسي» (رئيسه دو بروفين) و «جماعة المسلاك ميغائيل» (زعيمها بوريشكيفيتش) . وكانت نقطة الاختلاف بين كل هذه المنظمات المتشابهة هي موقفها من مجلس الدوما . واهم الصحف الناطقة بلسان المنظمات المذكورة هي «الراية الروسية» (صدرت من اكتوبر ١٩٠٥ حتى فبراير ١٩١٧) ، وجريدت «التوحيد» و «العاصفة» التي تخصصت جميعها ، حسب تعبير فيته ، «بالسباب مغتارة شتائمها من قاموس المحلات العمومية» . وكانت «بالسباب مغتارة شتائمها من قاموس المحلات العمومية» . وكانت عديدة في معظم المدن الكبيرة وحتى في الريف . وكانت اهم الفروع عمليا وتحميها وتستخدمها المباحث والبوليس والدرك . اكتوبر الحكومة عمليا وتحميها وتستخدمها المباحث والبوليس والدرك . هكذا ظهرت على الساحة السياسية للامبراطورية بعد ١٧ اكتوبر الاموال ومراكز الدعاية والامكانات الطباعية .

كانت المبادرة الى تأسيس «اتحاد الشعب الروسى» تعود الى مجموعة من كبار الاقطاعيين ورجال الصناعة وملاك البيوت . امسا قاعدتها الاجتماعية فهى البرجوازية الصغيرة والتجار والفلاحون الاثرياء والموظفون ورجال الدين ، واخيرا «حضيض» المدينة والعناصر المنفصلة عن طبقاتها . وهؤلاء جميعا قادهم للمعركة ضد الحركة الثورية في سبيل انقاذ العرش القيصرى «متعيشون على المغامرات السياسية ، اناس قذرون عقلا وروحا ليست لديهم فكرة سياسية شريفة واحدة قادرة على الحياة ، فهم يركزون كل جهودهم على اثارة اخس ما لدى الغوغاء من مشاعر» . ويؤكد فيته ان منظمتهم ليست قادرة «الا على المذابح والهزات الرهيبة ولكنها لا تستطيع ان تخلق الا ما هو سلبى . هذه المنظمة تمثل وطنية متوحشة ، عدمية تتغذى بالاكاذيب والافتراءات والخداع . . . انها متوحشة ، عدمية تتغذى والمذعور» .

كتب لينين وهو يفضع عصابة المرتزقة الملكيين: «يقراب البوليس اينما تيسر له ذلك بتعبئة سفلة المجتمع الراسمالي وتنظيمهم من اجل النهب والعنف . . . انهم يطلقون نيران المدفعية (في اوديسا) ويقلعون عيون الناس (في كييف) ويلقونهم من الطابق

الخامس ويقتحمون البيوت ويعرضونها للنهب والغراب ويضرمون النيران فيها ويخولون دون اطفائها ويطلقون الرصاص على كل من يتجرأ على مقاومة المئة السود». ونجد «الصورة ذاتها فى كل مكان» من بولندا الى سيبيريا ومن خليج فنلندا الى البحر الاسود . ان «الثورة المضادة تسرح وتمرح» \* عبر رحاب الامبراطوريـــة الشاسعة .

وكان على الجبهة العريضة لمعركة القيصر ضد رعاياه قطاع عمل اوباشه فيه بغيرة خاصة ، وهو مذابح اليهود . وكان تدبير هذه المذابح احد الدعائم الرئيسية للادارة القيصرية . لقد قتال هذه شخص من الاهالي في كيشينيا في ٦ ولا ابريل ١٩٠٣ . فاضطرت السلطات المحلية الى ان تصف هذه المذبحة في تقريرها الى المركز بانها «لا تعرف مثيلا من حيث ضراوتها» .

ثم جرت مذبحة مماثلة فى جومل فى سبتمبر من ذلك العام ، كما شهد عام ١٩٠٤ و ١٩٠٥ سلسلة من المذابح بلغت اوجها فى اكتوبر ، ١٩٠٥ لقد نشر البيان القيصرى حول العريات فى ١٧ اكتوبر ، وفى ١٨ منه اجتاحت موجة من اشعال العرائق واعمال الشغب الامبراطورية من اقصاها الى اقصاها . وابتداء من تلك الايام اتسمت المذابح بسمة جديدة ، وبرز المئة السود الذين اطلقوا على انفسهم اسم «اتعاد الشعب الروسى» قوة رئيسيا مدامية فيها . كما اصبح «الاتعاد» اثر نشوئه مباشرة مركزا نظريا لتلك الحركة الاجرامية و«مدرسة لكوادرها» . وكان زعماء هذا الاتعاد» يعاولون عادة تبرير المذابح واعمال الشغب والتدمير بادعاء انها ليست سوى «انفجار للغضب الشعبى» ، وان الانسان الروسى البسيط الوفى والمخلص للقيصر يندفع الى الشوارع لكى ينتقم من «حملة الاعلام الحمراء» البغيضين .

كان القيصر ينتقم لما اصابه من مغاوف واذلال فى ١٩٠٥ منظما حملة واسعة من المذابح والنهب: ضد اليهود فى اوديسا وكييف وايكاتيرينوسلافل وغيرها من المدن ، وضد الرمن فى تيفليس وباكو وغيرهما من مدن القفقاس ، وضد البولنديين – فى بيلوستوك وجيتومير والمدن الاخرى فى المناطق الغربية من الامبراطورية ،

<sup>\*</sup> لينين ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ١٢ ، ص ٧٦-٧٧ .

ومذابع اليهود والمثقفين فى تومسك ونوفوسيبيرسك وسائر مدن الشمال الشرقى ، والمذابع ضد المنظمات العمالية والمثقفين فى بيتروجراد وموسكو وايفانوفو فوزنيسينسك التى وقع ضعية لها مناضلون ثوريون كثيرون .

لم يكن يشك الا القلائل فى ان عملاء القيصر كانوا يوجهون نشاط «اتحاد الشعب الروسى» . وكانوا ، شأنه ، يثيرون المذابح بانفسهم .

## ثمن الغوف

فى كلمة القاها ماركوف الثانى احد زعماء «اتحاد الشعيب الروسى» فى مجلس الدوما عام ١٩١٢ نفى نفيا قاطعا ان منظمت تتلقى اية أموال من السلطات . وبعد مرور خمس سنوات فى اثناء استجوابه فى لجنة التحقيق الاستثنائية جرى بينه وبين رئيسها الحوار التالى :

الرئيس: قولوا ما كان موقفكم من تمويل منظمتكم على حساب خزانة الدولة ؟

ماركوف الثانى: كنا نتلقى تلك الاموال ولا نجد غضاضة فى ذلك . الرئيس: لم تكن عقيدة حزبكم اذا تؤكد مبدأ استقلاله عن الحكومة ؟ ماركوف الثانى: بلى ، كانت ، ولكن ما فائدة المبادى بلا نقود ؟ ان المنظمة كانت بحاجة الى المال .

الرئيس: لماذا اذا انكرتم هذا الواقع امام مجلس الدوما ؟

ماركوف الثانى: لان الاعتراف بذلك كان يضعنى في موقف حرج . الرئيس: ولماذا لم تحاولوا ان تقفوا موقفا آخر وتعلنوا على رؤوس

الاشهاد ان استلام الاموال من مصدر حكومى ليس بالشيء المشين ؟ ماركوف الثاني: لا اعتقد ان نظافة مبادى الحزب الذى يؤيد العرش تصبح امرا مشكوكا فيه لمجرد استلامه الاموال من حكومة صاحب هذا العرش .

وبعد ان اثبت التحقيق نهائيا واقع تمويل الحكومة «لاتحاد الشعب الروسى» ، طرح عليه هذا السؤال : من بين انصار العرش الغيورين كان يستفيد مباشرة من تلك الاموال ؟ واتضح ان زعيم المنظمة نفسه كان اول المستفيدين .

الرئيس: وكيف كنتم تنفقون الاموال التي كانت تاتيكم من حكومة القيصر ؟ هل كنتم تسلمونها الى المنظمة او تتصرفون بها شخصيا ؟

ماركوف الثانى: كنت اسلم جزءا منها وانفق الباقى .

الرئيس: وهل كنتم تقدمون تقارير عن مصروفاتكم ؟

ماركوف الثانى: كلا ، لم اكتب اية تقارير ولم يكن يتوجب على ان اكتبها .

الرئيس: ما هي المبالغ التي كنتم تتقاضونها من الحكومة شخصيا ؟ ماركوف الثاني: كنت اتقاضي عادة ١٤٤ الف روبل كل مرة .

وهكذا كان يتقاضى كل مرة نحو ١٥٠ الف روبل ويضعها فى جيبه لانه «لم يكن يتوجب عليه ان يكتب اية تقارير مالية عن مصروفاته» . ترى وكيف انفقت الاموال التى وصلت سليمة الى صندوق المنظمة ؟

الرئيس : هل كنتم تجمعون اشتراكات من اعضاء المنظمة ؟ ماركوف الثاني : اجل . خمسون كوبيكا في السنة .

الرئيس: ألم تحدث حالات كانت المنظمة تدفع فيها للعضو ، لا العضو للمنظمة ؟

ماركوف الثاني: تقصدون اننا كنا نشترى الاعضاء ؟

الرئيس: قصدى ان اقول: هل كنتم تمولون الناس بغية تشجيعهم على الانضمام الى منظمتكم ؟

ماركوف الثانى: اجل ، كنا نمولهم بلا شك .

احد اعضاء اللجنة: وما هي الاعمال التي كنتم تحرضونهم على القيام بها ؟

ماركوف الثانى: كنا نغرس فيهم فكرة ضرورة وجود سلطة قيصرية متنة .

اجل ، لقد كان اخلاصهم للقيصر العزين بلا حدود حقا . . . ولكنه اخلاص يعززه بريق الذهب .

لقد تأكد بعد الثورة ان قيادة «اتحاد الشعب الروسى» كانت تتقاضى اموالها من صندوق خاص «بناء على امر من جلالته». وكان يشرف على الصندوق فى البداية تريبوف ، ثم وضع تحت اشراف وزراء الداخلية الذين كانوا يستخدمون امواله بناء على طلبات مدراء دائرة البوليس . وقد اتقنت طريقة الاستفادة من هذه الاموال الى حد جعل ضابط الدرك كوميساروف ، وهو من اهم عملاء «الاتحاد» يعترف فى تلك الايام فى حديث مع رؤسائه : «ان كل شيء متوقف

على المبلغ الذى سوف تخصصونه . فاذا كان المبلغ كافيا استطيع ان ادبر اية مذبحة تريدونها ، لعشرة اشخاص او لعشرة آلاف شخص» . وكان بليفه وزير الداخلية يعتقد ان «المشترك في مذبحة متوسطة الحجم» يمكن ان يكلف صندوق البوليس مبلغا يتراوح بين ٦ و١٠ آلاف روبل .

اخذت المناشير التي كان المئة السود يطبعونها ويوزعونها في ارجاء البلاد باعداد ضغمة ابتداء من خريف ١٩٠٥ تثير كثيرا من التساؤلات امدا طويلا . ترى من يكتب نصوصها واين تطبع ومن يقوم بتوزيعها ؟ كانت تلك الاوراق القذرة المفعمة بالحقد الهمجى على الانسان تنذر باقتراب المذابيح عادة . فلولا هذه المناشير لما تكهرب الجو الاجتماعى وتسمم الى درجة تجعلف في الامكان ضرب جزء من الاهالى بايدى جزء آخر منهم . ولم تقتصر المناشير على الدعوة الى المذابع بل كانت في بعض الاحيان تتضمن تعليمات ملموسة حول هدفها ، كما جاء في منشور لفرع «الاتحاد» في مدينة الكسندروفسك (فيراير ١٩٠٦):

«ايها الروس الحقيقيون! يا انصار القيصر والكنيسة الارثوذكسية! خذوا السلاح والفؤوس والمحشات واجتمعوا في ميدان المدينة تحت الالوية الثلاثية اللون لفصيلتنا الصدامية، وانتظروا حتى تأتيكم الاشارة، فنندفع جميعا حاملين صور القيصر والايقونـــة المقدسة لنقاتل اعداءنا الالدة اصحاب الاعلام الحمراء».

وقد اتضع ان المناشير كانت تأتى من بطرسبورج وموسكو ويتم توزيعها بواسطة جهاز «اتحاد الشعب الروسى» . وكانت تطبع بملايين النسخ في مطابع صغيرة بمراكز الاقضية والمحافظات جزئيا . اما الجزء الاساسى فيتم طبعه – مع كل ما في الامر من فظاعة – في مطبعة سرية اقيمت خصيصا لهذا الغرض في مبنى وزارة الداخلية مباشرة !

كان يقوم على نشاط هذا المعمل للتخدير النفسى البارون فون دير ليبى والسناتور البارون فون تيزنجاوزن والجنرال فون راوخ ، وبين موظفيهم راتشكوفسكى رئيس قسم المباحث وضابط الدرك كوميساروف ، وكانت الناحية الفنية من اختصاص موظفين رسميين . الما النصوص فكان بعضها يأتى من . . . البلاط . واكتر هذه المناشير فظاظة كان يكتبها ، كما اثبتت الصحافية ، الجنرال

تريبوف ، كما كان يساهم فى كتابتها فون كرامير الذى كان يزور القيصرة كثيرا وكذليك بوكسجفيدن ونيدجاردت والجنرال بوجدانوفيتش . ويقال ان عددا من المناشير كتبها مؤلف شهير اراد ان يبقى اسمه مجهولا . وفى هذا الصدد اشارت صحف العاصمة فى اعقاب ثورة فبراير الى ان القيصر نيقولاى الثانى كان يتمتع فى اوساط البلاط بسمعة «انسان ذى مواهب ادبية» و«كلمة سيلسة» و«احساس بالاسلوب» . ويبدو ان جلالته كان لا ينكر توفر الموهبة الادبية لديه اذ التحق بالرابطة الروسية لهواة الادب الى جانب اشرافه على جمعية التاريخ لعامة روسيا .

قالت قرينة رئيس الوزرا، فيته فى حفلة غداء رسميسة ببطرسبورج فى اثناء ثرثرة الضيوف حول المائدة : «تصوروا ان راتشكوفسكى نال لقاء مطبعته القذرة مكافأة قدرها ٧٠ السف روبل !» . بعد هذه «الملاحظة السخيفة» أغلق صاحب الحفلة باب بيته فى وجه السيدة فيته الى الابد . ولكن وثائق ارشيف الحكومة القيصرية تشهد على ان الجنرال تريبوف قدم فعسلا الى القيصر نيقولاى الثانى فى اواخر عام ١٩٠٦ تقريرا حول نشاط المطبعة السرية للمناشير فكتب جلالته على التقرير : «يدفع ٧٥ الف روبل الى راتشكوفسكى لقاء الاستخدام الماهر للقوى الاجتماعية» . وكان بوسع السيدة فيته ان تقوم بملاحظات «اكثر سخفا» لو ذكرت مثلا ان كلا من راتشكوفسكى وكوميساروف قد منح ايضا بامر مسن القيصر وسام الدولة كتشجيع لهما لقاء اقامة صلات وثيقة مسع القيص وسام الدولة كتشجيع لهما لقاء اقامة صلات وثيقة مسع اللوي الاجتماعية» اى مع الاوباش .

ولكن ما فات السيدة فيته ان تذكره فى مأدبة الغداء المذكورة تحدث زوجها عنه باسهاب فى مذكراته . فقد كتب ان القيصر كان يعب رجال المئة السود حبا جما باعتبارهم «نخبة ابناء الامبراطورية الروسية ومثالا للوطنية وقوة يعتز بها الوطن» ، مع انهم كانوا فى الحقيقة «ابطالا للسوق القذرة يتجنب الناس الشرفاء لقاءهم ويمتنعون عن مصافحتهم» . لقد مكن موقف القيصر المئة السود من افتتاح مطبعة سرية فى دائرة البوليس صارت تطبع فيها مناشيرهم الاجرامية الداعية الى المذابح .

حرص القيصر في بداية الامر على اخفاء اتصالاته بزعماء «الاتحاد» ، فكانت تتم غالبا بواسطة الاميرين الكبيرين نيقولاي

نيقولايفيتش وفلاديمير نيقولايفيتش وكذلك الجنرال راوخ والامير بوتياتين ، مع مراعاة بعض السرية . بقى القيصر فترة يخجل من التعامل مع «اتحاد اللصوص والمجرمين هذا» كما كتب فيته . ثم تعود عليهم فاصبح «تأييده لهم الذى كان يفضل سابقا الا يعرضه للانظار تأييدا علنيا مكسوفا» .

ومما يؤكد ذلك واقع ان دوبروفين رئيس «اتحاد الشعب الروسى» تلقى غير مرة دعوات لزيارة البلاط ومقابلة جلالية الامبراطور شخصيا كما استقبل نيقولاى الثانى رسميا وفودا «للاتحاد» . وفي ديسمبر ١٩٠٥ في اثناء استقبال مجموعة من زعماء المئة السود اهدوه شارتى «الاتحاد» فشكل احداهما ببدلته والاخرى بقميص ابنه الصغير .

لقد جذبوه اليهم . وكان يتصرف وسطهم بدون اية كلفة ويفتح امامهم ابواب منزله في البلاط ويقيم لهم الولائم ومراسيم تسليم الاوسمة والمكافآت . بل كان يسكر معهم بكل بساطية ويرقص في نشوة السكر رقصات شعبية روسية . وكان يدعوهم في الانخاب ورسائل وبرقيات التهنئة الى «الاتحاد» ويصفهم بانهم «ابناء الشعب الروسي الابرار» ويعدهم بالمكافآت «لقاء اخلاصهم» ويقول : «اني في حاجة اليكم . . . اليكم الشكر من قيصركم . . . التم الملي ودعامتي» وكتب في ٢٢ ديسمبر ١٩٠٦ على رسالة تحية تلقاها اتحاد سائقي عربات الخيول الذي كان يمد منظمات المئة السود اتحاد سائقي عربات الخيول المتنانمي وقولوا لهم ان يتحدوا ويجتهدوا» . ولم يخجل في اثناء استقبال رسمي في البلاط ان يسأل محافظ مدينة ياروسلافل امام الجميع عن صحة زعيم الفرع المحلي «لاتحاد الشعب الروسي» الذي كان عن صحة زعيم الفرع المحلي «لاتحاد الشعب الروسي» الذي كان العالم يخجلون من مصادقته .

وفى سبتمبر ١٩٠٦ عندما اصيب رئيس «اتحاد الشعيب الروسى» دو بروفين بمرض خفيف زاره الجنرال راوخ حاملا اليه تحية من الامبراطور مع تمنيات الشفاء السريع . ولكن الامر فاق كل حد حينما اكد القيصر محاباته للمئة السود علنا ورسميا فى برقية بعث بها الى دو بروفين فى ٣ يونيو ١٩٠٧ ، اى فى اليوم الذى قام فيه ستوليبين بحل مجلس الدوما الثانى ، الامر الذى كان يعنى فى الواقع انقلابا سياسيا . وقد اعلن القيصر فى برقيته بكسل

صراحة : «فليكن «اتحاد الشعب الروسى» سندا امينا لى» . وكتب فيته فيما بعد : «هذه البرقية البشعة التى ارسلت بمناسبة صدور البيان حول حل مجلس الدوما الثانى بينت المستوى الحقير لفكر امبراطورنا السياسى ونفسيته المريضة» .

وكان القيصر يطلب من مساعديه على الدوام ان «يسيروا مع التيار» ، وكان يراقبهم باهتمام ليعرف مدى استعدادهم لهذا . وكان ينظر بعين الريبة والشك الى الذين لا يريدون ان يلتحقوا «باتحاد الشعب الروسي» او يختلفون معه .

كان موقف نيقولاى الثانى من رعاياه غير الروس يقوم على شعار «مطاردة ابناء القوميات الاخرى» الذين يبلغ عددهم ما يقارب ستين مليون نسمة من سكان الامبراطورية . واذا كان سكان بعض المناطق النائية فى عهد القياصرة السابقين يتمتعون بابسط الحقوق القومية وببعض التسهيلات التى اتاحت لهم ان يحتفظوا بقدر معين من الاستقلال الحضارى ، فان ادارة نيقولاى الثانى اخنت تسلبهم هذه التسهيلات بوقاحة لم يسبق لها نظير . لذلك لن يكون من المبالغة القول ان القيصر الاخير كان منظما لاكبر هجوم فى تاريخ الامبراطورية على كل حقوق الاقليات القومية . كانت الامبراطورية الروسية فى عهده تتسابق بنجاح مسع بعض الدول الاقطاعيسة الرأسمالية العديدة القوميات امثال النمساءالمجر على لقب «سجن الشعوب» المشنن .

ونوه المؤرخان الفرنسيان لافيس ورامبو ، اللذان لم يكونا يميلان كثيرا الى انتقاد ادارة القيصر الروسى ، بان السعي الى طمس التنوع والرغبة المستمرة فى جعل الاشياء تبدو على شكل واحد كانا اهم علامة لعهد نيقولاى الثانى وابيه الكسندر الثالث . فقيد كانت سياسة التمييز والملاحقات والقمع وبث الشقاق القومى تجرى بتعليمات مباشرة من القيصر فى جميع المناطق القومية التى تكتنف روسيا من البلطيق الى القفقاس .

وكانت المحافظات البلطيقية تتمتع تقليديا بمحاباة القياصرة الروس . ففى خلال قرن ونصف كان النبلاء المحليون ، واغلبهم من البارونات الالمان ، يمدون الامبراطورية الروسية بالجنرالات والوزراء والديبلوماسيين وقادة البوليس . وكان هؤلاء جميعا يتمتعون بالامتيازات ويملكون اراضى شاسعة ، وكانوا ، مصع

البرجوازية الالمانية ، يملون اسلوب الحياة في مدن البلطيسة الكبيسرة . وهؤلاء لم يشعروا باى تضييس في الامبراطوريسة القيصرية . والامر مغتلف بالنسبة الى جموع الشعب من الاستونيين واللاتفيين ممن كانت تستغلهم هذه الفئة من السادة الالمان . لقد كلف الامبراطور الكسندر الثالث في عام ١٨٨٣ السناتور ماناسيين بتحليل «علل» الادارة في البلطيق والكشف عن «ضعفها الداخل» . حلل السناتور وكشف وتقدم بمشروع من اجل «اصلاح النظسام الادارى» . وفي عهد نيقولاى الثاني شرعت السلطات المركزية في تنفيذ هذا المشروع . فاخرجت المدارس الابتدائية من تحت اشراف الادارة المحلية ووضعتها تحت اشراف وزارة المعارف . كما اجرى القضاء كما القضاء أصبحت محاكم ريفل وريغا وميتافا وليبافا خاضعسة لغرفة القضاء المركزية في بطرسبورج .

اما الموقف من القفقاس فيتجلى بوضوح من الواقع التالى: كتب الحاكم العام للقفقاس جوليتسين ذات مرة تقرير الى القيصر ان «الارمن اصبحوا فى رأيه متكبرين اكثر من اللازم» ، وان «الكنيسة الارمنية تساهم فى نشر الميول الثورية بين السكان المحليين» . وقد عاقب الحاكم العام ، بموافقة القيصر ، «المتكبرين» ، فوضع حجزا على ممتلكات الكنيسة الارمنية . الا ان مجلس الدولة اعتبر هذا الحجز غير شرعى واتخذ قرارا بالغائه . وهنا تدخل القيصر فرفض الموافقة على هذا القرار وبذلك اصبح الامر بالحجز ساريا .

فقد عرض ستوليبين في ١٧ مارس ١٩١٠ بامر مسن القيصر مشروعا على مجلس الدوما «حول نظام اصدار القوانين والمراسيم التي لها اهميتها على نطاق الدولة والتي تخص فنلندا» . وكان القيصر يريد من خلال هذا المشروع ان يؤكد مرة اخرى انه لا يزال «الامير الفنلندى الكبير» وان سيادته على هذا البلد راسخة ، وانه عازم على تقوية هذه السيادة عن طريق استكمال نظلما التشريع ، وذلك على الاقل «في القضايا الخاصة بمصير امارة فنلندا ومصير الامبراطورية ككل» .

وقد حلل لينين فى ٢٦ ابريل ١٩١٠ مغزى تلك الاحداث فى مقال «هجوم على فنلندا» الذى وصم فيه مجددا الطبيعة الشوفينية للحكم القيصرى الذى يضطهد ابناء القوميات الاخسرى دون

استثناء وفضح لينين الليبراليين البرجوازيين بمحبته للعبارات الطنانة وتعاطفهم الكاذب مع القوميات المضطهدة ، فقد «. . . بقى كلامهم كلاما ، اما الجوهر ، فهو صب الماء على طاحونة سياسة الحكم الاستبدادى المعادية للانسان» . وتنبأ لينين بانه «سيأتى وقت تنهض فيه بروليتاريا روسيا لتدافع عن حرية فنلندا ولاقامة الجمهورية الديموقراطية في روسيا» \* .

كان فيته ينصح القيصر «بمنح اليهود حقوقا مساوية لحقوق رعاياه الآخرين» . وبما ان «الآخرين» كانت حقوقهم ناقصة او معدومة ايضا فان الحديث عن المساواة كان مجرد سفسطة لان الجميع كانوا متساوين في حرمانهم من الحقوق . وكان ينكر على الجميع حقهم في حضارتهم او لغتهم القومية ، سواء أكانوا اوكرانيين ام بيلوروسيين ام من شعوب القفقاس ، التي توهجت جمرة عصيانها تحت السوط القيصري بحيث بدأ الكثيرون يتحدثون عن انهيني «اخضاع» القفقاس مرة اخرى ؟ غير ان البعض في الاوساط الحكومية كانوا يعتقدون ان العديث يجب ان يجرى اولا عسن «اخضاع» روسيا ذاتها ، حتى يتيسر بعد ذلك اخضاع القفقاس واعادة الاطراف القومية الى صوابها .

وما من شيء كان قادرا على تغيير اعتقاد القيصر نيقولاى الثانى ان الوضع لا يقتضى الغاء القوانين الاستثنائية الموجهة ضد الاقليات القومية بل تشديدها وان القوة الوحيدة المفعمة عزما على تطبيق نظام الملاحقات والمطاردات هذا هي المئة السود .

وبموجب التشريع الذي كان ساريا في الامبراطورية الروسية آنذاك كانت مشاريع القوانين الجديدة لا تعرض على القيصر الا بعد ان يناقشها ويقرها مجلس الدولة (وكذلك مجلس الدوما بعد عام ١٩٠٥). ولكن ما من مرسوم تشريعي عنصري شوفيني اقسر في خلال العقود الاخيرة من العكم القيصري قد مر بالمراحل المذكورة. فقد اقرت هذه المراسيم جميعها بطرق ملتوية او دخلت حين التنفيذ كامر واقع. والمشاريع التي كان مقدرا لها ان تفشيل دون شك في مجلس الدوما او مجلس الدولة جرى تمريرها بواسطة الاجتماعات الاستثنائية لدى القيصر في اطار ما يسمى «الادارة

<sup>\*</sup> لينين . المؤلفات الكاملة ، المجلد ١٩ ، ص ٢١٢ ، ٢٢٢ .

العليا». وكانت قوة القانون بمجرد ان يوقع القيصر تقريرا يقدمه له وزير من الوزراء. وبهذه الطريقة تمكن القيصر في ١٩١٠–١٩١٠من اصدار معظم المراسيم الموجهة ضد الاقليات القومية.

ومهما يكن من امر – وفقا للقانون او خلافا له – فان ابقاء الامبراطورية فى حالة توتر مستمر وخوف دائم من وقوع المذابح ليس كافيا ، اذ لا بد كذلك من تأمين جو من الارتياح النفسى لعصابات «اتحاد الشعب الروسي» يسهل لها القيام بجرائمها فى اية لحظة بينما يتجمد المجتمع وقواه الديموقراطية مذعورين تحت مرصاد قسم المباحث والمئة السود . ويتكامل التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والبوليس وقسم المباحث وقيادة الجيش ومحاكم الميدان العسكرية والدرك وبين كل منها ، من جهة ، وبين «اتحاد الشعب الروسي» ، من جهة اخرى . ويبارك هذا التعاون جلالة القيصر نيقولاى الثانى . لقد اصبحت صداقته مع زعماء المئة السود الذين لا يبخل بمنحهم كل انواع المكافآت ثمنا يدفعه لهم بسبب خوفه . انه خائف ، خائف من الثورة وخائف من روسيك وشعبها الكادح ، الشعب الحقيقى ، وليس اوباش المجتمع .

ان التسامح هو الذي اطلق العنان للمئة السود من الزعماء الى الاوباش . في حالات نادرة كان يقع بعضهم في يد البوليس فلا يجد رجال القضاء القيصرى بدا من معاقبتهم ، فكان القيصر يتدخل شخصيا ويحول دون معاقبتهم . ومما له دلالته ان نيقولاى الثاني كان لا يتحمل اى حديث حول العفو عـــن الثوريين ، في حين كان مستعدا على الدوام للدفاع عن انصاره من رجال المئة السود ، حتى دون ان يحثه احد على ذلك . وقد اعترف ذات مرة بانه «يخوض صراعا مستمرا مع جهازه القضائي» مدافعا عن المئة السود ، وقال : «اعتقد ان المحاكم الروسية تعامل المشاركين في المذابع بقسوة زائدة وصرامة لا مبرر لها . واني اقسم لكم بشرفي القيصري باني ساقوم مستقبلا ايضا بتغيير الاحكام التي تصدرها ، تلبية لطلبات «اتحاد الشبعب الروسي» العزيز» . وفي الواقع ظل «يغير» الاحكام ويرسل برقيات التهنئة الى المتهمين التي تنتهي بكلمات الشكر والامتنان و«قبلات القيصر» ووعوده بالمكافأة . وقد كتب احـــد المعاصرين أن رجال المئة السود كانوا يختبئون خلف ردائه ، ويخرجون زبانياتهم السامة من تحت العرش الروسي ، وكانــوا

«متلاحمين ومنظمين شأن كل عصابات اللصوص وقطاع الطرق خسية ان تحل نهايتهم».

هكذا تكون خليط فريد متعدد العناصر سميى فى اوساط المجتمع «القيصرية التأديبية» . وكان عبارة عن نظام يجمع بين الدهاء والتبسيط الساذج ، نظام ربط بين اللصوص ورجال البوليس وكبار الاقطاعيين وافراد الاسرة القيصرية وخدم المطاعم العامة وحكام المحافظات اثناء تعذيب الشعب وارعابه بالسوط والبلطة .

وكان الامبراطور ملهما لذلك النظام يوجه نشاطه ويقوم بتنسيقه . اما زعيماه البارزان كرامير وبوريشكيفيتش فيفضحان من على منبر مجلس الدولة او مجلس الدوما على «التآمر اليهودى الماسونى العالمي» ضد العرش القيصرى الروسى ويدعوان للقضاء على «ذرية هيرودوس وازالة اثرهم من ارض روسيا» . الا ان القيصر لم يكن في حاجة الى نداءاتهما هذه لانه كان مستعدا للسير في الاتجاه المطلوب دون اى تحريض .

ولكن الى اين يسير والى اين يؤدى هذا الطريق ، فهذا ما كان لا يزال يجهله هو وبطانته .

### «بامر من جلالة القيصر»

قدمت وزارة الداخلية تقريرا الى القيصر حول حركة الاضرابات في البلاد ، ذكرت فيه اين تيسر احباط الاضرابات بواسطة مكسرى الاضرابات واين تطلب الامر اللجوء الى القوة . وكتب القيصر على التقرير : «ينبغى فى المستقبل العمل دون تخاذل ايضا» .

واشتكى عدد من المحافظين فى تقاريرهم من الصعوبات التى يلاقونها فى ايجاد الراغبين فى التعاون مع السلطات لتكسر الاضرابات لان المضربين يهددونهم عادة بالعقاب . فوقع القيصر فى ٢ ديسمبر ١٩٠٥ مرسوما تعهدت السلطات بموجبه رسميا بحماية المندسين ومكسرى الاضرابات وحددت «للمحرضين» على الاضرابات عقابالسجن لمدة اربم سنوات واكش .

ارسل تريبوف نائب وزير الداخلية في ٢٢ يوليو ١٩٠٥ تقريرا الى القيصر يرجوه فيه الموافقة على زيادة سلك رجال البوليس فى محافظة كورلانديا . فامر القيصر بزيادة سلك البوليس انطلاقا

من ضرورة وجود رجل بوليس واحد لكل ٤٠٠ نسمة من السكان الى جانب زيادة اجور البوليس وتخصيص ١٩ مليون روبل لهذا الغرض.

وافاد قائد منطقة كييف العسكرية في تقريره ان ميول العمال الثورية بدأت تنتقل الى الجنود . واعتقادا منه بان احتكاكات الجنود بالاهالى تهدد بافساد الجيش اقترح عزل ثكن الجيش عن الاحياء السكنية باسوار خشبية عالية . وكتب القيصر على هامش التقرير : «اقتراح سليم تماما» .

ولكن مهما كانت الاسوار مفيدة فان الضرب بالعصى اكشر فائدة . فبموجب «قانون العقوبات الجسدية» السارى فى الامبراطورية كان من حق رئيس قسم البوليس ان يعاقب اى فلاح ضربا بالعصى . ولما اقترح مجلس الدولة الغاء هذا القانون المشين كتب الامبراطور على تقرير عن المناقشة بهذا الشأن فى مجلس الدولة : «سوف ألغيه اذا وجدت ضرورة الى ذلك» .

وافاد محافظ خيرسون في تقريره السنوى ان مخالفات القانون ازدادت في الاحياء العمالية ، فيكتب القيصر على هامش التقرير : «الضرب بالعصى !» .

وكتب تعليقا على تقرير محافظ مدينة اوف حول اطلاق النار على مسيرة عمالية ومقتل ٤٧ شخصا بالرصاص : «يا ليت عددهم كان اكثر !» .

وفى اثناء تقرير قدمه رئيس الوزراء فيت حول الموقف الداخلى قال القيصر وهو يتفرج من النافذة على نهر نيفا : «آه لو استطعنا ان نمسك هؤلاء الثوريين جميعا ونغرقهم فى الخليج مرة واحدة !» .

. . . اقيم فى مبنى ادارة خط سيبيريا لسكة العديد فى تومسك اجتماع للرأى العام الديموقراطى . وفجأة احاط رجال المئيلة السود المبنى باشارة من معافظ المدينة واضرمت النيران فيه .

فاشتعل الحريق فى طوابق المبنى الثلاثة ولكن المحافظ منع رجال المطافئ من اطفائه وظل يتفرج عليه من شرفة بيته ، بينما كان الاوباش يقتلون كل من حاول الافلات من المبنى المشتعل عبر الباب الخلفى . وقد هلك نتيجة تلك المؤامرة الاستفزازية النف شخص الا ان محافظ المدينة تلقى من بطرسبورج برقية شكر و«قبلات القيصر» .

بعد مذبحة وقعت فى جومل فى ديسمبر ١٩٠٥ اثبت ان المذبحة نظمها الكونت بودجوريتشانى احد ضباط الدرك فى المدينة بمساعدة «اتحاد الشعب الروسى» . وطرح رئيس الوزراء فيته نتائج التحرى فى حوادث جومل على مجلس الوزراء وقرر هذا الاخير بعد استماعه الى وزير الداخلية دورنوفو فصل الضابط بودجوريتشانى من الوظيفة واحالته الى المحاكمة . ولكن القيصر كتب بعد اطلاعه على المحضر : «ليس من شأنكم ان تتدخلوا» ، ورفض ان يوافق على قرار المجلس .

كان مدير قلعة بطرس وبولس يقدم بانتظام تقريرا الى القيصر مع قائمة السجناء فى الاول من كل شهر . واستلم القيصر بصورة منتظمة ايضا معلومات مماثلة من مصادر اخرى : من قسم المباحث (تقارير اسبوعية حول الاعتقالات والبحث عن المطاردين) ومن فيلق الدرك ومن قادة الحملات التأديبية .

واليكم نموذج لتلك التقارير ، وهو تقرير يومى لمدير حراسة البلاط :

#### ۲۱ ینایر ۱۹۰۸

الجنرال رودوف مدير مصلحة الدرك في محافظة تشيرنيجوف يعيد النظام في قضاء سوراج . وقد قام بتفتيش اكثر من ٤٠ قرية بمرافقية فصيلة من القوزاق ٤٠ كان خلالها يعقد اجتماعات للفلاحين ويطالب بتسليم المحرضين له وباعادة الممتلكات الى الملاك . وكان يعاقب المحرضين على الفتن بالضرب بالعصى امام المجتمعين .

واذا رفض الاجتماع تسليم المبادرين الى الفتن كان الجنرال رودوف يأمر باحراق بيوت الفلاحين ، فكان يعيدهم الى الصواب حالا .

وقد ضرب بالعصى ١٢٠ شخصا كما هاجم الفلاحون عدة مرات قائد فصيلة القوزاق بالعصى او الفؤوس فقتلوا في مكانهم .

وقد رأيت من واجبى ابلاغ جلالتكم بذلك .

الجنرال تريبوف

وكان وزير الداخلية دورنوفو يقدم الى القيصر تقريرا اسبوعيا حول مكافحة الحركة الثورية . جاء في احد تلك التقارير :

۱۱ ینایر ۱۹۰۳

يمكن القول ان الانتفاضة التى قامت فى منطقة البلطيق تم قمعها . فقد اعلن مندوبو ٤٦ قضاء فى ٣ يناير للجنرال شتوف عن استسلامه وخضوعهم الكامل وانشدوا بصوت واحد السلام الوطنى ويا رب احفظ القيصر» وهتفوا فى الختام وهورا» .

ومع ذلك لا تزال تقع حوادث عنف ازاء الاقطاعيين في بعض النواحى . وفي القفقاس تم قمع الانتفاضة على خط فلاديقفقاس لسكة الحديد .

وفي ناحيتى الكسندروفسك وايليسافيتجراد من محافظة خيرسون ابدى الفلاحون مقاومة للقوات مما حمل هذه الاخيرة على اطلاق النيران فوقع ٥٠ قتيلا و ٨٠ جريحا .

وقد رأيت من واجبى ابلاغ جلالتكم بذلك .

دورنوفو

كان القيصر لا يخبل ان يدعو الى مائدته فى قصر ليفاديا او فى تسارسكويه سيلو اناسا اشتهروا بضراوتهم خلال الحملت التأديبية ويستمع بلهفة إلى احاديثهم . ويشهد الضابط يفيتسكى الذى حضر ذات مرة احدى مآدب الغداء فى القصر الملكى : «كان جلالته يستفسرنا كثيرا عن تفاصيل حملتنا التأديبية فاستنتجنا انه كان ملما بها وكان على علم بمضمون برقيات ميلير وموافقا معه على انه كان من الضرورى قمع الثورة بمزيد من الحزم والقساوة لمنع تكرارها» .

وكان القيصر حريصا اشد العرص على الاحتفاظ بما يمنحه مركزه من العق المطلق فى التحكم بمصائر البشر وكان يمنحه المحافظين العسكريين الحق فى احالة الاشخاص المدنيين الى المحاكم العسكرية واقرار الاحكام بالاعدام التى تصدرها فيهم ويحرمهم فى الوقت نفسه من الحق فى تخفيف تلك الاحكام وتخفيض الاعدام الى السحن مثلا .

كان يكلف مفوضيه بتجريد الناس من حقهم فى الحياة لا بمنحهم اياه . وكان يعطيهم الحرية فى القسوة ، لا فى التسامح . وبهذه الطريقة كان يسد امام المحاكم اى طريق نحو «التساهل» ويجرها الى القسوة المتناهية ازاء المتهمين . واذا اراد اى من المحافظين العسكريين انقاذ متهم معين من الاعدام ، لم تكن لديه حيلة سوى

التوجه الى القيصر مباشرة بواسطة وزير الداخلية ، ولكن نادرا ما كان حكام المحافظات يبدون مثل هذا الحرص او يجرؤون على ازعاج وزير الداخلية بطلبهم ، كما لم يحدث الا نادرا جدا ان لبى القيصر طلبا كهذا .

#### الفصل السابع

# جريجوري راسبوتين

### الترحال عبر الدروب

لم يحب نيقولاى الثانى احدا غير ذاته (واطفاله) ، ولم يشفق على انسان ولم يحرص على احد ، حتى اكثر المخلصين له مسن حاشيته . ان ذهب احد فسيأتى غيره . كان نيقولاى يتصرف بهم على هواه ، ويلفظهم بكل بساطة . انه يقوى على طرد اى فرد ، حتى وان كان قد لاطفه وقبله لتوه .

ولم يستثن من هذه القاعدة التي كانت تسرى في العلاقات بين العرش وحماته سوى راسبوتين . فهو وحده العارف بخفايا القصر وتقلبات الطبع الملكى .

فى الماضى ايضا كان لدى القياصرة معبودون ورجال سلطة معظوظون ومستبصرون وبهاليل . وكانوا عادة من حاشية القيصر ، ومن الارستقراطيين فى احيان كثيرة . غير ان راسبوتين لم يكن يشبه ايا منهم . فهو فريد من نوعه ، معبود لم يسمع به من قبل وما 'عرف له مثيل .

دخل القصر قادما من غابات التابعا ، كما يكتب الكسى تولستوى ، وبلغ العرش الامبراطورى . و«اصبح هذا الفلاح الامى ذو النظرات المتطايرة والقوة البدنية الجبارة يحتال على روسيا بتهكم وسخرية» .

انه لا يسأل الرحمة ولييه القيصر والقيصرة العظيمين ، بل هما اللذان ينحنيان امامه بغشوع وتملق . انهما يتوسلان شفاعت المام القدر ومباركته وتوصياته نيابة عن الرب . ومهما كانست الملفات والمحاضر وخلاصة التقارير عن مغامراته وافعاله الفاحشة التى كان يسجلها البوليس ويبعثها الى مكتب القيصر ، فانها ترتد عن جريجورى راسبوتين كما ترتد الكرة عن الجدار .

عندما ظهر راسبوتین فی العاصمة كان عمره ، كما يبدو ، ما بين ٣٠-٣٢ عاما (اما هو فلم يعرف تاريخ ميلاده) . وهو يتحدر

من عائلة ميسورة . كان والده يدير ارتيلا للاعمال الموسمية يقوم بسمن وتفريغ الصنادل على نهر تورا . وتقول بعض المعطيات انه (وكذلك ابنه جريجورى) اشتغل بعض الوقت حوذيا لعربات البريد على الطريق العام الذى يربط ما بين تيومين وتوبولسك . بدأ جريجورى بشرب الفودكا وهو لا يزال صبيا . وكثيرا ما كان يتسكع دون عمل . وقد تزوج في سن العشرين \* . واشتهر في القريسة بعربدته وبذاءة لسانه . كان يدخل في عراك مع شقيقه ، بل وحتى مع ابيه ، ليس فقط قبل ان تصبح له منزلة ، وانعا بعد ان اعتلى ذروتها ايضا . وعلى اثر محاولة راسبوتين سرقة الخيول تقدم اهالى القرية الى السلطات بطلب يرجون فيه ابعاده عنهم الى اى مكان .

وفى اثناء ترحاله بدأ «تعوله» . كان يتسكع بين الاديسرة والابرشيات مرتديا ما يشبه لباس الرهبان ، متصنعا الجنون ، مستجديا الناس . وكانت تتسكع معه احيانا ، وتقضى الليل اينما حل امرأتان جوالتان او ثلاث . تعلم قليلا قراءة النصوص الدينية ، وهضم طريقة تلاوة الصلوات بصورة صاخبة وانفعالية وتمتمة النصوص المقدسة دون ارتباط بعيث يغدو حديثه عسير الفهم ومتقطع الجمل .

بعد ان قطع راسبوتين روسيا من اولها الى آخرها (وصل حتى نوفى افون فى الجنوب) عاد الى قريته ، ولكن فى صورة «الورع» هذه المرة .

فى قريته بوكروفسكويه التفت حوله حلقة من المريديسن (اغلبها من النساء) من اتباع طائفة «الخليستيين» الدينية التي كانت منتشرة فى سيبيريا آنذاك . هذه الطائفة التي تعرفها راسبوتين اثناء ترحاله كانت ملائمة له وتتفق وذوقه . فهى لا تعترف بالكتب الدينية ، وتؤمن ب«كلمة الرب الحية» التي تصل المؤمنين من خلال انسان «فاضل» الى درجة عالية ، كما هو ، فى هذه الحالة ، شأن جريجورى راسبوتين بالنسبة الى اتباعه .

الاساس التنظيمي : تتكون الطائفة من «سيفن» اى حلقات

<sup>\*</sup> كانت عائلة جريجورى راسبوتين تتالف من الزوجة براسكوفيا والابن دميترى والبنتين ماتريونا وفارفارا .

مغلقة تقام في كل منها بانتظام صلوات جماعية حماسية للوصول الى «النشوة الروحية».

الاساس الفكرى: لا يتم خلاص الروح الا عبر الخطيئة والتوبة . ان لم ترتكب خطيئة فلن تستطيع تغليص روحك . وكلما كانت درجة الفسق اكبر ، كانت مأثرة التوبة اعظم وكان تقدير رب السموات لها اكبر . على هذا الاساس كان جريجورى يشعر وكأنه في وسطه ومحيطه . وطالما يطلب رب الكون ممارسة الغطايا فان راسبوتين يلبى هذه الرغبة . وبدأت في «سفينته» التي تكرون «طاقمها» من النساء في الغالب حفلات صاخبة يتم في خلالها ترتيل النصوص والقصائد الدينية ، والرقص الجنسي الشهواني العارى ، والتهتك الجماعي . لم يرق هذا الامر للسلطات المحلية . وعجل راسبوتين هذه المرة ايضا في مغادرة قريته مستبقا الاحداث .

ومن جديد راح راسبوتين يتخبط فى دروب الارياف وشعاب الفابات ، متسكعا بين الملاجئ الليلية والغانات والاديرة الى ان دفع به القدر (عام ١٩٠٢) الى بطرسبورج . وقد حمل معه توصية خطية من اسقف ابرشية قازان وقدمها الى رئيس الاكاديمية الدينية سيرجى متضرعا اليه ان يلتفت لحاله بشكل عام ، ويعطيه مساعدة نقدية بشكل خاص . كان يجلس فى مكتب سيرجى صديقا راسبوتين القادمان – شفانيباخ ونيدجاردت ومعهما فيوفان مفتش الاكاديمية والمرشد الروحى الغفى للقيصر والقيصرة . بدا للجميع ان شيئا ما غير عادى فى هذا الرجل : حركاته ، حديثه ، نظراته .

وما لبث فيوفان ان عرف في القسم الداخلي للاكاديمية زوجة الامير الكبير نيقولاى بهذا الفلاح التقصى. ومن ثم قام الزوجان بتقديم هذا الرحال الى القيصرة الكسندرا فيودوروفنا . واذا بصاحبة الجلالة تجلس مسحورة امام نظرات راسبوتين الثاقب المسمرة ، تصغى الى حديثه القروى البسيط الملىء بالعطف والمفعم بغرائب الافكار الصوفية . ويلى ذلك تقديم راسبوتين الى القيصر نيقولاى الثانى ، ثم دعوته لاول مرة الى القصر ، حيث استحوذ بسرعة على اهتمام العائلة واندمج في دور «واحد منهم وفيهم» .

فى عائلة رومانوزف ، شرع راسبوتين يؤدى دور «الورع» جيدا وهو يتمتم بالتعاويظ المسيحية ويتطلع الى ملاقاة «القادر العلى». وفي مواعظه الخاصة ، في البدء امام القيصر وزوجته ومن ثم في صالونات

بطرسبورج الارستقراطية ، كانت الاصطلاحات الانجيلية الصوفية تمتزج بالتعابير الفارغة ، المتبقية لديه من زمن الرقصات الليلية في حلقته ، حول وحدة الجسد والروح . لا حقيقة إلهية غير حقيقة النشوة الروحية الشهوانية وجريجورى راسبوتين بشيرها . ومن البشير والنبى الى الرب المنقذ خطوة واحدة . ويعرض راسبوتين في شخصه الواحد الاثم والخلاص والنعيم . وعدا ذلك ، اعلن نفسه منزلا من العناية الالهية لحماية سلالة رومانوف والقيصر والقيصرة ، وبالاخص (وهو ما اضيف فيما بعد حين ولد الكسى) وقاية ولى العهد \* المريض من اخطار وعوارض الحياة .

كانت عائلة رومانوف بعضور دجال تيومين لا تشعر بمرور الوقت . كتب نيقولاى فى دفتر يومياته فى الاشهر الاولى من تعرفه براسبوتين : «اجتمعنا نعن السبعة من جديد مع صديقنا . . . وكان بوسعنا ان نصغى ونصغى اليه بلا نهاية» . ويرد فى احد التسجيلات بان راسبوتين وصل الى القصر فى الساعة الثالثة نهارا وظل هناك حتى المساء . وفتحت امامه ابواب مخادع العائلة المالكة . ودخل هذه المرة غرفة نوم القيصر . وكانت الزوايا الهادئة معط اهتمامه بشكل خاص . ودخل هنا مرة ثانية ، لا من اجل العناية بالقناديل فعسب ، وانها لمآرب اخرى ، الامر الذى اثار حوله فيما بعد ضجة عالية – على مسمع من العالم كله تقريبا – الراهب البودور الذى كان من المئة السود الساهرين على الاخلاق الروحة .

ان اليودور الذي كان من افضل اصدقاء راسبوتين في البداية ، ومن ثم عدوه اللدود ، نظم عام ١٩١٤ محاولة

<sup>\*</sup> عانى الكسى منذ ولادته مرض الهيموفيليا (استعداد الجسسم للنزيف الدموى المستمر). فاية كدمة او جرح او خدش بسيط ، الامر التافه بالنسبة للاطفال الآخرين ، كانت تهدد الكسى بالموت . وقد ورث هذا المرض عن اقربائه الالمان في جيسين : ففى المانيا ذهب ضحية لهذا المرض ، غير مرة ، اقرب اقرباء والدة الكسى — الكسندرا فيودوروفنا . وقد راح راسبوتين يسحر بحذاقته المريض مستخدما شتى انواع الشعوذة والحيل ، بحيث استطاع ان يوحى له ولأهله بانه مداويه ومنقذه الوحيد الذى لا غنى عنه .

راسبوتين ، اذ بعث اليه فى بوكروفسكويه احدى النساء المتعصبات التى سببت له جرحا بليغا بضربة سكين فى البطن – ومن اجل ان يتجنب اليودور الانتقام هرب الى النروج واصدر هناك كتابا فضع فيه راسبوتين .

نعود الى دفتر يوميات القيصر: «جلس معنا جريجورى». لقد ظل نيقولاى الثانى وقتا طويلا، حتى نهاية القيصرية تقريبا، يتمتع بموهبة التلذذ بمحيط راسبوتين: «كل كلمة تصدر عنه هـــى السعادة بالنسبة لى، فبوجوده تنتعش روحى».

ان روبرت ميسى ، الذى وضع فى اساس كتابه المتكون من ٥٠٠ صفحة عن مناقب آل رومانوف قصة مرض الكسى ، يثبت بان راسبوتين بث الغوف فى قلبى الوالدين من خطر وفاة الابن . وهذا صحيح ، ولكن جزئيا . فقد ارعب راسبوتين القيصر والقيصرة بخطر وفاتهما هما ايضا . انه تعلم استغلال خوفهما . وبعد ما تأكد من متانة تأثير ايماءاته المغناطيسية الى حد كبير ، تمادى فى غيه بعيدا حتى نهاية حياته . ان الخدمة الدؤوبة التى اولاها راسبوتين سيديه لم تنف الضغط ، ولا حتى الابتراز المباشر . فكان راسبوتين يهددهما : «ولى العهد حى طالما انا حى» . ومن ثم وسمع هذه الصيغة : «نهايتي تعنى نهايتكما» .

لقد اكد يوسوبوف الذى قتل راسبوتين ان «تدينه كان قناعا» ، اما تملقه فكان يخفى «خداعا وقذارة» . ومع ذلك يعترف يوسوبوف بانه كانت لراسبوتين «قوة فوق قوة البشر» تجلت بشكل خاص ، كما يعتقد ، فى «حيويته الخارقة» التى ابداها ابان قتله .

لقد فهم راسبوتين جيدا كنه القيصر والقيصرة . واوحت له ملاحظاته بان التهيج الصوفى او التعاويذ المبهمة غالبا ما تترك انطباعا لديهما اكثر تأثيرا من اية حجة منطقية جيدة الاعداد . فعن طريق التمتمات غير المفهومة والولالات الغامضة كان راسبوتين يطرد الارواح الشريرة عن العائلة ويبعد المرض عن الكسى . وكثيرا ما كانت نوبات العرض التي يمر بها الكسى تزداد حدة من جراء هستيريا الام ورعبها . وكان الهدوء الذي يوحى به راسبوتين للام ينتقل الى الابن ايضا . ويبدو ان راسبوتين جرب ما يشبه التنويم للمغناطيسي على الابن المريض مباشرة . كان يعود ابن القيصر في

غرفة نومه مساء ويجلس الى طرف فراشه ، ويوجه نظراته الحادة اليه فى العتمة ، ويمسد رأسه برقة ، ويقص عليه شتى الحكايات بصوت رخيم واثق . انه يهدى من روعه ، ويحول انتباهه ، ثم يجعله يغط فى النوم . لقد عود راسبوتين الطفل عليه ، على صوته ، وعلى تلك الاحاديث الليلية المصحوبة بالخرافات والحكايات الهزلية ، الى درجة ان مجرد ظهوره فى الغرفة كان كافيا ليكف الطفل المريض عن الانين والبكاء ، ثم يهدأ ويستسلم للنوم . ويجرى هذا كله امام انظار الوالدين المبهورين بهذه «المعجزة» .

كان راسبوتين يخدر السلالة الملكية كلها متنبئا لها بالحياة الرغيدة والمستقبل الامن . ولولا كلامه الغامض لفقد تأثيره . وكما يسيطر الساحر على زبائنه ويبقيهم بين يديه عن طريق مجموعة من الطقوس والحركات ، كان راسبوتين ايضا يمارس الصلوات الممزوجة بهذيان لا تحل طلاسمه ولا يترجم الى اية لغة بشرية .

ومن تيومين او نوفى افون يبعث راسبوتين الى القصر برقيات قد تبدو ثمرة من ثمار السكر . ولكن صاحبى الجلالة المعنونة لهما يضعانها فى مصاف التبجيل . وهى من حيث الاسلوب تذكر الى حد ما بلغة القسوس ، واحيانا بلغة اللصوص الاصطلاحية .

يتمتم راسبوتين شيئا ما بشكل غامض بلغته «الخاصة». ولكن عند الضرورة ، وحين تجبره الظروف ، يستطيع التغلى عن لغته هذه ، مثلا ، فى تلك الحالات التى اطلق عليها فيما بعد تسمية «تجارة التأثير على الطريقة الراسبوتينية» : كان يستغل راسبوتين وضعه المكتسب فى القصر ليساعد – لقاء ثمن طبعا – كل من يلتمسه مهما كانت مشكلته . وعلى هذا الاساس كان يؤمن لاحد الوجهاء – وظيفة ، ولصاحب المصنع – طلبية تموين ، وللمحكوم عليه جنائيا – العفو ، وللضابط الالماني الاسير – الغلاص . وحسب شهادة سكرتير راسبوتين السابق ، كانت تمر من خلاله كل شهر اثناء الحرب زهاء ١٥٠ رسالة كهذه .

كانت العبادة الفظة للاشياء والعاجيات تطغى على حياة آخر سلالة آل رومانوف تحت قبب قصورهم وعلى يد راسبوتين الماهرة برز هنا خليط فريد من تكنيك السحر . . . يدقون على الدفوف ، ترن الاجراس منذرة بقدوم الاعداء ، ترفع الصلوات الصاخبة الى مختلف صنوف الآلهة : قطع الخشب والجذامير ، الاصنام الصغيرة ،

الاوثان المصورة والمنقوشة ، الطلامس - عصا ذات مقبض على هيئة رأس سمكة ، حزام منقوشة عليه مقتطفات «مقدسة» . كانت هذه العبادة الجنونية للاشياء تجرى على خلفية البريــــق الشكلى للثقافة الاوربية واناقة المظاهر الاستعراضية ورونقـــة حفلات الرقص والولائم .

لقد استحوذ السحرة والمشعوذون منذ امد بعيد على اهتمام الزوجين الاخيرين من آل رومانوف . منهم المحليون ومنهم الاجانب الذين كان الفرنسى بابيوس والنمساوى شينك اول من دعى منهم الى القصر . وقد سبق راسبوتين مباشرة المدعو مسيو فيليب الذى استدعى الى القصر من فرنسا وكان فيما مضى بائع سبجق فى ليون ثم اصبح مساعد طبيب ، وكان مطلوبا للبوليس الفرنسى من جراء ممارسته الشعوذة . وقد انزل فى جوار غرفة نوم القيصر لكى يستخدم طرقه الخاصة باستحضار الارواح والتنويم المغناطيسى وغيرها من اجل ان يرزق الزوجان الملكيان بولى عهد (بعد ان ولدت لهما اربع بنات) . وكان بالنسبة لعائلة رومانوف اشبه بمستشار فى شؤون ادارة الدولة .

ان الكسندرا فيودوروفنا المتنورة وحائزة شهادة البكالوريا في العلوم الفلسفية اضافت الى «معجزات» راسبوتين شيئا خاصا من عندها واغنتها بقيمها الروحية الذاتية . فهي تكتب مثلا لزوجها : «اهداني صديقنا فيليب ايقونة ذات جرس ينبهني باقتراب الاشرار ويعرقل دنوهم مني» .

او : عندما كانت القيصرة فى رحلة الى معافظة نوفجورود قدموا لها احدى الناسكات الورعات التى تبلغ من العمر ١٠٠ عام . وبعد ان كتبت لزوجها واصفة هذا اللقاء ، اضافت : «تبعث الناسكة اليك هذه التفاحة . ارجوك اكلها» . فالقيصرة تعتقد بان فاكهة الناسكة «تبعث القوة» . وبعد مدة تسأل نيقولاى الثانى عن مصير الثمرة المقدسة ويأتيها الجواب بان الزوج والابن «اكلا التفاحة ووحدا انها رائعة» .

## شارع جوروخوفایا ، ۲۶

منذ ان ظهر راسبوتين فى بطرسبورج غير شقته ست مرات . وانتقل الى شارع جوروخوفايا فى الاول من مايو عام ١٩١٤ .

كان عند راسبوتين ما يكفى من الزائرين فى الماضى ايضا . ولكن مع انتقاله الى جوروخوفايا ، وخاصة بعد عودته من زيارته لمحافظة تيومين التى دامت شهرين ، حيث تعرض هناك لمحاولة الاغتيال (وهذا ما زاد فى شهرته) ، راحت السيدات والسادة يسبرون افواجا الى محل اقامته .

من خلف القنطرة ، عبر الفناء نصف الدائرى تتقدم مسرعة نعو المدخل المركبات المكشوفة الانيقة والسيارات الفاخرة والعناطير التقليدية . وعلى اثر كبار الزائرين ينقلل الخدم ملن العربات صناديق الخمر والسلال الممتلئة بالاطعمة والزهور .

كان هناك في العاصمة ذات المليوني نسمية مختلف اوكار وبيوت الدعارة . الا ان رائحة خاصة كانت تنبعث من هذه الدار . فعبر هذه الشقة يمتد طابور اصحاب الرتب والالقاب والثروات الذين لا يمكن من النظرة الاولى تخمين ما الذي يربطهم بهذا المكان ويجعلهم يجتمعون فيه : وزراء ، اصحاب مطاعم ، سماسرة لبيوت المال ، امراء ، محامون ، تجار عقيق ، وصيفات ، مكيسين واصحاب مسارح . واحيانا في النهار ، ولكن على الاغلب تحت جنح الظلام ، يتسلل الى هنا رؤساء الحكومات الروسية المتعاقبة المتقاعدون او الذين لا زالوا في الحكيم – جوريميكين ، تريبوف ، شتورمير ، الوزيران خفوستوف وبروتوبوبوف ، رئيس دائرة البوليس بيليتسكى ، الوجيهان كرامير وشفانيباخ ، المطران فارنافا ، والامير يوسوبوف ، الذي سيلقى راسبوتين المضياف مصرعه على يده بعد سبتين .

وكثير من هؤلاء الضيوف كانوا قد تعلقوا فى الماضى ايضا حول مائدة راسبوتين ، مدعوين الى الولائه الفاخرة العامرة بنبيه ماديرا . بيد انه اعتبارا من عام ١٩١٥ صار يلاحظ اكثر فاكثر بين سيل الزائرين العسكريون من الضباط والجنرالات الذين يأتى بهم الى هنا الامير اندرونيكوف . وكما لو ان الامر حصل تلقائيا ، يظهر بين جمهور المدعوين سيدات وسادة ، ممن كانوا يتجولون ، لاسباب مختلفة ، فى مواقع الجيوش العاملة . لا يمكن القول ان الاجهزة السرية فى الامبراطورية كانت غير مبالية ازاء هذا التجمع الغريب فى شارع جوروخوفايا ولم تهتم به على الاطلاق . كلا . فقد كانت هناك مراقبة الى حد ما . وتشهد على ذلك مقتطفات مسن المعلومات

المحفوظة فى الارشيف . ولكنها كانت سلبية الى حد بعيد ، ولا تؤدى الى اى فعل – فليست هذه مكافحة لعصيان ، ولا عملية لاصطياد الثوريين . . . .

ومن بين الضيوف كان يتميز بالانشراح والتقرب الواضح من المضيف : آنا فبروبوفــا ، وصيفـة الامبراطـورة ، وارون سيمانوفيتش ، ٤٢ سنة ، تاجر من الدرجة الاولى ، من مواليد موزیر ، سکرتیر راسبوتین ، وماریا جولوفینا ، ۲۲ سنة ، ابنة موظف كبير ، السكرتيرة الثانية لراسبوتين ، ومويسي جينزبورج ، ٦٣ سنة ، صيرفي كبير ومستشار تجاري ، ودميتري روبينستين ، ٣٩ سنة ، صيرفي كبير ، مرشح في الحقوق ، وايفان ماناسيفيتشـ مانويلوف ، المحرر الثقافي في القسم الدولي لصحيفة «نوفويـــه فريميا» ، السكرتبر الشخصي لرئيس مجلس الوزراء ، وميخائيـــل اندرونيكوف ، امير ، ٢٨ سنية ، موظف في وزارة الداخليية ، والكسندرا فون بيستولكورس (شقيقة فيروبوفا) ، ٢٥ سنة ، زوجية ضابط يخدم في مقر قيادة العرس تسافر على طول خط الجبهة في العربة المخصصة للجرحي ، واكولينا لابتينسكايا ، ٢٩ سنة ، من مواليد معافظة موجيليف ، ممرضية ، كانت تسافر في شقة راسبوتين واخذت تعيش هناك اسابيع بكاملها .

ومن الضيوف الدائمين ايضا الدكتور بادمايف ، ومدام سوخوملينوفا (زوجة جنرال) ، وكذلك الزوجان القريبان جدا من راسبوتين : نيقولاى سولوفيوف ، ٥٢ سنة ، موظف كبير فى السينودوس الاقدس ، وزوجته ايليزافيتا ، ٣٠ سنة ، معجبة براسبوتين . ويسكن الزوجان على بعد عدة خطوات من بيته . وسولوفيوف هذا هو اب الملازم ب . سولوفيوف نفسه الذي عقد قرانه في عام ١٩١٧ على بنت راسبوتين وتوجه معها الى سيبريا لكي ينقذا عائلة القيصر من السجن .

جريجورى راسبوتين – روح المجتمع كله . مسلك الفظ وسكره الدائم لا يمنعانه من ان يقبض باحكام على هذا الخليط من الناس ، وان يتحكم بالصلات والعلاقات السائدة فيما بينهم . وهو في هذه الحالة يعتمد على اقرب المقربين من المحيطين به . وعنده لكل واحد منهم تقريبا كنية خاصة به . ان الاحساس الفلاحــــى

بالفكاهة والميل الى النكتة هما اللذان امليا على راسبوتين عادة اطلاق الكنية .

تعلموا لغة الشيفرة للمراسلة فيما بينهم ، ولم يكن ذلك للتسلية ، وانما لاخفاء ما يفكرون فيه وما يضمرونه . فقد كان عندهم ما يكتمونه . وكان جوهر تصرفاتهم ينطلق من واقع انهم من الناس المعارضين بضراوة لخطط سبحق المانيا القيصرية والذين يعتقدون ان على روسيا الا تتخاصم مع المانيا ، في اى حال مـن الاحوال ، لانها كانت حصنا للقيصرية ، ولهذا السبب ، وكذلك لاعتبارات اقتصادية ، يجب على روسيا حتى الدخول معها في تحالف . ان ميل راسيوتن إلى المانيا كان راسخيا وفعالا ومثايرا. تحدثت ابنته ماتريونا (ماريا) في المهجر ، وكانت قد قضت في تيومن شهرا جالسة عند فراشيه : «كان والدى من المعارضين الاشداء للحرب مع الامبراطورية الالمانية . وعندما اعلنت الحرب كان طريح الفراش في تيومين على اثر الجرح الذي سببتــه له جوسيفا . و بعث القيصر له برقية يسأله فيها نصيحته . . . كان والدى في برقياته الجوابية ينصح القيصر بكـــل الوسائل ب«ضبط النفس» وعدم اعلان الحرب على ولهيلهم . . . كنت آنذاك بالقرب من والدى وشاهدت بنفسى برقيات القيصر وبرقيسات والسدى الجو ابية».

لم يستطع راسبوتين وشركاؤه درء الحرب مع القيصر الالمانى ، غير انهم منذ الاشهر الاولى لاندلاعها كانوا يحاولون اخمادها - باسم التضامن والتحالف وانقاذ كلتا السلالتين من الثورة المحدقة . وكان هذا السعى سره الاكبر .

كان الناس يتساءلون عما اذا كان جاسوسا ويخمنون ما اذا كان عميلا لمخابرات اجنبية . ليست هناك مسوغات واضحة لتأكيد ذلك . لكن لا شك فى انه لا يمكن للمخابرات الاجنبية الا ان تولى اهتماما لزبائن الدار رقم ٦٤ فى شارع جوروخوفايا ، وان تحاول استغلالهم لخدمة اهدافها . اما مدى نجاحها فى تحركها هذا فى الوسط المحيط براسبوتين فهو امر يلفه الضباب . اما ان تسرب اسرار الدولة من خلال هذا الشتى وارد وممكن فامر تشير اليه دلائيلة .

حسب الرأى الذى ادلى به المؤرخ السوفييتى بوكروفسكى فى العشرينات فان راسبوتين الذى كانت تحت تصرفه اموال اسرة رومانوف ، اغنى العوائل فى روسيا ، لا يمكن ان تغريه نقود الاجهزة السرية الالمانية او اية اجهزة سرية اجنبية اخرى . ان راسبوتين المخلص بطريقته الخاصة لآل رومانوف كان بامكانه ، اقتداء بهم ، بيع او خيانة اى كان : قادة الائتلاف ، الامبراطور الالمانى وحتى صنائعه المقربين اليه . وهو اذ كان يقدم خدماته لآل رومانوف ويقوم بنشاطه معهم ، من اجلهم وباسمهم ، مارس كل الاعمال التى من شأنها ان تعود على سلالة القيصر ، وعليه شخصيا بالفائدة والارباح بالمعنى الحرفى والمجازى للكلمة . غير انه ، كما يبدو ، لم يكن عميلا للاجانب عن وعى ولسبق اصرار منه .

ولكنه كان من الجائز ان يقدم «بلا وعى» خدمات للمخابرات الاجنبية الملتفة حوله وذلك من جراء الخصائص المعروفة التي تميزت بها تصرفاته . وكان بامكان عملاء الاجهزة السرية الالمانية ، بل وحتى مخابرات دول الائتلاف المضادة لها ، ان يستفيدوا من ثرثرة راسبوتين وعربدته المتهورة على مقربة مباشرة من اهمم مصادر المعلومات الرسمية . وكان مثل هذا الغطر ، سيما وانه لم يكن من الصعب جدا اكتشافه ، يحتم على المسؤولين الكبار الالتزام باعلى درجات الحذر ازاء الرواد الدائمين لشقة راسبوتين ، وعلى الاقل – ابعادهم الى اقصى حد عن مصادر المعلومات ، وغلق خزائن الوثائق السرية بوجههم غلقا محكما .

لم تكن هناك عمليا مثل هذه العيطة . بل كان ما يشبه الضد منها تماما . فقد اعرب رئيس الوزراء السابق كيرينسكى فى المهجر عن اعتقاده بانه «كان يعمل الى جانب راسبوتين دون عائق لا انصار المانيا فحسب ، وانما عملاؤها ايضا» . وذكر ماكلاكوف – احد قادة حزب الكاديت السابقين : «عندما كان خفوستوف وزيرا للداخلية حدثنى بانه وضع راسبوتين تحت المراقبة ، وقد اتضح له تماما انه يحيط براسبوتين اناس مشبوهون بعمالتهم للالمان . . . ووجد خفوستوف ان من واجبه اخبار القيصر بذله ، فكان هذا سببا للنقمة عليه واقالته» .

اما العميل السرى الذى ساهم فى مراقبة شقة راسبوتين فتحدث بدقة اكبر: «اتضيح لى حينذاك بان شقتيه هى المكان الذى يستطيع الالمان فيه ، من خلال عملائهم ، الحصول على المعلومات الضرورية لهم».

وتجدر الاشارة الى ان المخابرات الاجنبية طورت نشاطها فى روسيا منذ امد بعيد وفى مقدمتها المخابرات البريطانية واليابانية والنمساوية ، واما فى السنوات العشر التى سبقت العرب فقد ابدت المخابرات الالمانية ايضا نشاطا ملحوظا . وكانت دائرة مكافحية التجسس فى روسيا تتصدى لها بشكل ضعيف وبمستوى سيئ . التجسس فى روسيا تتصدى لها بشكل ضعيف وبمستوى سيئ . ان الاجهزة السرية لدول العلف المركزى ، التى نسقت اعمالها منذ عام ١٩٠٨ ، استطاعت بعد ان استغلت الفعالية الواطئة لدائرة مكافحة التجسسية فى منطقتى مكافحة التجسسية فى منطقتى بيتروجراد وكيف العسكريتين ، وان تعول محطية فيرجبولوفو الواقعة على الحدود الى نقطة لاستلام وتسليم المعلومات .

استطاع رئيس المخابرات العسكرية الألمانية العقيد نيقولايه ان يقدم عشية الحرب للامبراطور الالمانى تقريرا عن بعض النجاحات الهامة لدائرته: تم الحصول على مجموعة من الوثائق الروسية السرية للغاية من جهاز الادارة العسكرية مباشرة. وقد تم الحصول على قسم منها من عند الملازم المدعو آدالبيرت زيفيرت الذى كان يخدم فى القسم السرى لمقر منطقة كييف العسكرية ، حيث يتم الاطلاع على المراسلات الرسمية والشخصية لضباط وجنرالات المنطقة ، بمن فيهم قائدها . ان الملازم زيفيرت الذى جنده ألتشولير رئيس الجهاز السرى النمساوى الالمانى المشترك فى الجيش كيف قد وضع للاخير عددا من التقارير عن الوضع فى الجيش الروسى وذلك بالاعتماد على رسائل الضباط والجنرالات التى كان يطلع عليها .

كانت معلومات زيفيرت التى وصلت الى بوتسدام من كيف هامة بالطبع . غير انها فقدت بريقها امام الوثيقة التى وصلت الى هناك من بطرسبورج ، وبالتحديد ، من مكتب وزير الحربية . لقد رمت المخابرات النمساوية الالمانيية شباكها على الجنرال سوخوملينوف منذ ان كان فى كيف قائدا للمنطقة العسكرية ، هذا المنصب الذى شغله اعتبارا من عام ١٩٠٤ . استطاعت فى البدء

تجنيد زوجته (لقبها العائلي قبل الزواج بوتوفيتش). وبعدما الاركان انتقلت الى بطرسبورج سوية مع زوجها (ترأس زوجها الاركان العامة منذ عام ١٩٠٨، ثم اصبح وزيرا للحربية على امتداد ست سنوات، مسن عام ١٩٠٩ حتى عام ١٩١٥)، اخسنت مدام سوخوملينوفا تزور راسبوتين على الدوام وتشارك فى الامسيات الساهرة وحفلات الشرب. وعن طريقها تورط فى تقديم المعلومات الى ألتشولير كل من العقيد ايفانوف والنقيب فيلر – الموظفان فى ديوان وزارة الحربية، واصحاب العلاقة بشؤون الوزارة المهندس جوشكيفيتش، وبولى وبولى والاتسيك، ودومبادزه (احد اقرباء محافظ يالطا دومبادزه المشهور بقساوته)، واخيرا، المقدم يرانداكوف – رئيس قسم مكافحة التجسس فى الادارة الرئيسية للاركان العامة.

وهذه المجموعية بالذات هي التي سرقت وسربت من وزارة العربية وثيقة ذات اهمية استثنائية اعدها سوخوملينوف ليقدمها للقيصر شخصيا: «تقرير عن حالة الجيش الروسي واجراءات اعداده من عام ١٩٠٩ حتى عام ١٩١٣». ومفهوم ماذا كان يعني مثل هذا الصيد بالنسبة للاستراتيجيين الالمان ، سيما وانهم كانوا في ذلك الوقت يضعون اللمسات الاخيرة على الخطط الميدانية لغزو روسيا . . .

اندلعت الحرب . فصعبت ، بالطبع ، مهمة الجاسوسية الالمانية في الاراضي الروسية ، الا انها لم تلغها تماما ، بل وحتى لم تضعفها كثيرا . كفت عن العمل النقطة الالمانية لتسليم المعلومات في فيرجبولوفو لقربها من الجبهة . ولكن اقيمت مثل هذه النقطة في ستوكهولم تحت اسم «المركز الاخضر» ، وكان يقودهما السفير الالماني في السويد فون لوتسيوس ذو الصلة الوثيقة بالعقيد نيقولايه عن طريق المخابرات العسكرية الالمانية . فاين ومن كان يشتغل لحساب لوتسيوس ، اي لحساب نيقولايه ؟

تقوم الاجهزة السرية لدول الائتلاف بايصال المعلومات الى حكوماتها والتى تفيد ان القيادة الالمانية تظهر ابان العمليات العسكرية فى شرق اوربا سعة اطلاع غريبة . فهى كثيرا ما تنزل ضربات دقيقة لا يمكن تأمينها بواسطة اجهزة الاستطلاع التقليدية للجبهة . ولكن مهما كانت اجهزة مكافحة التجسس الروسية ضعيفة وتسودها الفوضى نتيجة خيانة يرانداكوف ، الا انها كانت تقوم من

وقت الى آخر بلفت انتباه القيادة العامة والقيصر شخصيا الى هذه الحالات المشبوهة ذاتها . ما من شك ، كما تؤكد مخابرات كللا الجانبين ، ان الخصم يستطيع بهذه الدقة ضرب الاهداف المرسومة ، لكونه يستلم الاشارات من العملاء المقيمين في مكان ما في عمسق المؤخرة الروسية .

في احدى ليالي صيف عام ١٩١٥ اقتحمت اجهزة مكافحة التجسس فى بيتروجراد فندق «بيلفيو» الواقع فى شارع بولشايا مورسكايا ، وقامت بتفتيش الغرفة رقم ٢٨ التي يشغلها الامير اندرونيكوف . كان هذا الشخص معروفا في مجتمع بيتروجراد الرسمي كله ، ومع ذلك لم يكن يعرف عنه الكثير جدا . في عام ١٩٤٢ كشف احـــد المؤلفين الفاشست الالمان النقاب عن بعض تفاصيل حياة هذا الشخص . ابوه من جورجيا ، خدم ضابطــا في الجيش الروسي ، وشارك في الحرب الروسية التركية ، وامه هي البارونة اونجيرن شتيرنبيرج . وقد ولد اندرونيكوف الصغير وترعرع في المانيا . وعندما جاء في سنى شباب، الى روسيا اتصل براتحاد الشعب الروسي» وعقد صداقــة مع حاكم مدينــة بيتروجراد فون دير لاونيتس ، ثم اصدر صحيفة «صوت الروسي» . غير ان المؤلف الفاشي التزم الصمت ازاء بعض المسائل الاخرى . فهو لم يذكر ان اندرونيكوف استطاع بمرور الزمن كسب ثقة راسبوتين ، بحيث اصبح واحدا من اقرب الناس الذين يركن اليهم باطمئنان . وقد وصفه رئيس الوزراء السابق فيته بانه «شخصية دنيئة». جاسوس . . . غير جاسوس ، نصاب . . . غير نصاب . شغله الشاغل ان يتصرف بنذالة وان يحيك المكائد ويشر الخصومة بين الناس . كان يحشر نفسه بين جميع الوزراء . فهو الصديق الحميم لسوخوملينوف وقرينته ، ولوزير الداخليـة ماكاروف . ثم قال فيته «لقد دس انفه في شؤون مكتبى . . . دس انفه في شؤون كوكوفتسوف الذي قال عنه بانه «دني، جدا»».

عشر لدى اندرونيكوف اثناء التفتيش على وثائق عسكرية لم تكن له بها اية علاقة ، خاصة وانه ما كان يقدر الوصول اليها . وقد اتضح انه استطاع بطريقة ما الحصول على اذن بالدخول فى موقع مرابطة الجيش الثانى عشر . وقد تعود الذهاب الى هناك لزيارة معارفه الضباط الارستقراطيين . وكان يحصل منهم على

المعلومات الحربية ، ويسرق الخرائط وصور الاوامر العسكرية . كان هؤلاء المعارف والخلان انفسهم يزورون ، عند عودتهم باجازات قصيرة من الجبهة ، شقة راسبوتين بدعوة من اندرونيكوف الذى كان يقيم لهم الولائم هناك ويعرفهم بالنساء ويستل منهم آخر الاخبار عن الوضع داخل الجيوش . ولهذا الغرض نفسك كان اندرونيكوف يستغل لقب الامير للتعرف بالضباط في المدينة والبحث عن اصحاب في مطعمي «استوريا» و«يفروبيسكي» . وبعد ان استأجر غرفة في فندق «بيلفيو» اقام هناك خلف القاطع مكتبا غير رسمي لمسك الملفات . وفي هذا المكان كان يخفي الوثائية الحربية التي يحصل عليها من الجبهة والمؤخرة ، ويضع ، بطلب من المانيا ، قوائم بمصير الضباط الالمان الذين وقعوا في الاسر لدى روسيا .

من خلف القاطـــع تتطاير فجأة احدى الاوراق مــن درج المكتب . . . تخيم الدهشة على وجوه رجال مكافحــة التجسس . والآن يبدو ان المصيبة ستحل حتما بهذا الامر الانيق . ثم يبرز عنوان على ورقة : «حول حالة قوات الاحتياط والتسلح» . التوقيع : الجنرال ابانتشين . لاى غرض ولحساب من خررت هذه الوثيقة ؟ هذا ما لم يستطع توضيحه بشكل معقول اثناء التحقيق ابانتشين ولا اندرونيكوف . ومن خلال الامر العسكري الذي صدر على اثر هذا الحادث يمكن معرفة ان الجنرال ابانتشين «بأمر من القائد العام الاعلى يسرح من الخدمة مع حرمانه من حق ارتداء البدلة العسكرية من جراء كتابته تقريرا اجاز فيه لنفسه نشر معلومات سرية للغاية ذات طابع عسكرى» . اما اندرونيكوف فلم ينله اى عقاب البتة . فقد ظل طليقا وواصل ممارساته المشبوهة حتى شهر ديسمبر عام ١٩١٦ ، حين توقفت عن العمل الى الابد بورصية المعلومات العسكرية في شارع جوروخوفايا على اثر اغتيال راسبوتين ورميى بابعاد اندرونيكوف الى ريازان.

الى هذا الحين تقريبا تعود قضية اصحاب مصانع السكر فى كييف الذين قاموا فى ظروف الحرب بتزويد العدو بالسكر الروسى . كان يهدد الثلاثة جميعا خطر الاعدام شنقا حتى الموت . وقد توجهوا الى شارع جوروخوفايا ، ٦٤ ، بطلب المساعدة . الا ان انقاذ هؤلاء

المتهمين بدا صعباحتى بالنسبة لراسبوتين ، لانهم كانوا معتقلين بأمر من بروسيلوف (قائد الجبهة الجنوبية-الغربيية) الذي كان يرفض الاستماع الى طلبات العفو عنهم حتى وان جاءت من القيصرة . ولم يشعر المضاربون بابتعاد حبل المشنقة عن رقابهم الا عندما امر نيقولاى الثانى بنقل القضية من القضاء العسكرى الى المدنى ، وفي نهاية عام ١٩١٦ اغلقت قضيتهم تماما .

كان روبينشىتاين يشغل منصب مدير البنك الروسي-الفرنسي بالاضافة الى وظيفة مدير شركة «ياكر» للتأمين . ووفقا لقواعد ذلك العهد كانت وزارة الحربية ملزمة بالتأمين على طلباتها الخاصـــة بالسلاح والمحفوظة في الخارج ، وعلى نقلها الى روسيــا . وكانت شركة «ياكر» تقوم بالجزء الاكبر من عمليات التأمين هذه . وفي عام ١٩١٥ تم اعتقال روبينشتاين بتهمة نقل المعلومات عسن اماكن توزيع الطلبات الحربية وخطوط سير بواخر النقل المستأجرة من قبل وزارة الحربية الى شركات التأمين في البلدان المعايدة ، دون ان يأخذ في الاعتبار واقع ان هذه الشركات كانت بدورها على صلة بالمؤسسات الالمانية . وكان واضحا تماما ان الخصم يحصل على هذه المعلومات . فكانت غواصاته استنادا الى هذه المعلومات تكتشف وتغرق وسائل النقل البحرى الروسية المحملية بالمواد العسكرية . وعلاوة على ذلك ، كانت «ياكر» تزود المؤسسات السويدية بمعطبات عن القدرات والخطط الانتاجية للمؤسسات الصناعية الروسية المؤمن عليها لديها ، متجاهلة في هذه الحالـة علاقة السويديين بالالمان . كان روبينشتاين مهددا بالشنق . بيد ان راسبوتين توسط له عند القيصر والقيصرة فاطلق سراحه في عام ١٩١٦ . و بعد ثورة فبراير كشهف ماناسيفيتش-مانويلوف للمحققين عـــن ان روبينشىتاين «شكـر» راسبوتين بمبلـغ ١٠٠ الف روبل لقاء اطلاق سراحه .

فسر سكرتير راسبوتين السابق سر حصائة روبينشتاين بالخدمات التى كان يقدمها هذا الصيرفى الى القيصرة . فبتوصية من راسبوتين جعلت منه قبل الحرب وكيلا لشؤونها المالية الخاصة . وبتكليف من الكسندرا فيودوروفنا كان روبينشتاين يقوم بانتظام بعمليات التحويل المالية بين روسيا والمانيا ، وساعد على وجه الخصوص فى تحويل مبالغ ضخمة الى «اقربائها غير الاغنياء» فى

جيسين . وعندما وقعت الحرب بدا وكأنها اوقفت مثل هذه الممارسات . الا ان موكلة روبينشتاين التى «بقيت قلقة على اقربائها» واصلت كالسابق البحث عن فرص «لتحويل النقود سرا الى المانيا» . اما روبينشتاين فواصل هو الآخر «بمهارة كالسابق» القيام بالعمليات ذاتها ، ولو انها اضحت «حساسة وخطرة للغاية» . لقد مدت الكسندرا فيودوروفنا الممتنة يد الخلاص له في تلك اللحظة حين تدلت فوق رأسه انشوطة المشنقة .

فى الحقيقة ، ان شفاعة كهذه كانت محفوف المخاطر حتى بالنسبة لها ، للقيصرة . فقد اصيبت فى البدء بصدمة عندما سمعت بنبأ اعتقال روبينشتاين . وكان اعتقاله بمثابة ضربة بالنسبة لها ، لا لكونها فقدت وكيلها فحسب ، بل ولانها تخاف من احتمال الاساءة لشخصها من جراء هذه الفضيعة التى لا سابقة للعرش بها . خيل لها فى اللحظات الاولى ان اعتقال روبينشتاين : «يعود الى العمليات المتعلقة بتحويلاتها . . . وانه سيكشف عن علاقاتها به حالا» . وحين اتضع ان اسباب الاعتقال لا علاقة لها بشؤونها هدأت من روعها واضحت جريئة ، ومارست ضغطا على السلطات – فخرج روبينشتاين طليقا . واستنادا الى تأكيد المؤلف ذاته ، سلمت له روبينشتاين طليقا . واستنادا الى تأكيد المؤلف ذاته ، سلمت له صاحبنا الصيرفي طليق . الكسندرا» .

عام ١٩١٦ ، الوقت ربيعا . فى شقة راسبوتين ، وعلى المائدة يغلى الماء فى السماور . يجلس شخصان الواحد مقابل الآخر : راسبوتين وروبينشتاين . اقتربا من بعضهما الى حد كبير جدا ، بحيث كاد انفاهما يتلامسان . انهما يتهامسان . وما يتهامسان فى صدده محرم سماعه حتى على الجدران . يطلب روبينشتاين من جريجورى راسبوتين ان يعرف من «صاحب الجلالة» ، عند اول فرصة ملائمة ، متى يمكن ان يبدأ الهجوم الروسى المرتقب الحاسم على جاليتسيا .

بعد عدة ايام ، يتحدث راسبوتين في القصر مع «صاحب الجلالة» في شتى المواضيع ، ويدس في سياق الحوار سؤالا وكأنه جاء عفو با :

- هل ستقوم بالهجوم ام لا ؟
- سىوف لن يحصل الهجوم ، يا جريجورى .

- ورغم ذلك ، متى ستقوم بالهجوم ؟

- السلاح لا يكفى حاليا . ولن يكون هناك ما يكفى منه الا بعد شهرين . . . وعندئذ ساقدم على الهجوم وقبل هذا الموعد لا استطيع باى حال من الاحوال .

بعد ما عرف الوزير خفوستوف بهذا الحديث الذي جرى خلف مائدة القيصر شرع يستفسر من راسبوتين عن سبب اهتمامك بالذات في مواضيع بعيدة جدا عن مواعظ المنقذ السامية ، وعن قضايا الصلة المتبادلة بين الروح والجسد ؟ وهنا يأتى التوضيع يفكر روبينشتاين بشراء وبيسع مساحات من اراضي الغابات في يفكر روبينشتاين بشراء وبيسع مساحات من اراضي الغابات في المحافظات الغربية ، ولما كان لا يعرف كيف ستتطور احداث الحرب لاحقا ، اخذ يتردد بين عقد الصفقات او الامتناع عنها . ولذلك كان من الضروري مساعدته بابداء النصيحة له . «ولهذا تحدثت كان من الضروري مساعدته بابداء النصيحة له . «ولهذا تحدثت الكلبة ؟» . ودخل تعليق خفوستوف في سبجلات التاريخ : «يا ترى ، هل كانت هذه المعلومات ضرورية للصيرفي من اجل شراء الغابات ، الالمان لكي ينقلوا ٥-٣ فيالق من الجبهة الروسية الى جبهة فردن الفرنسية – هذا ما اصبح الآن من الصعب اثباته» .

ليست هناك اسرار عائدة للدولة يمكن ان يخفيها الزوجان القيصران عن راسبوتين ، بما في ذلك الاسرار العسكرية . فهو يسأل كما يشاء ، وهما يجيبان عن كل سؤال يطرحه ، ويستفسر جريجوري راسبوتين عن معلومات لا يمكن ان يطلع عليها لا غالبية الضباط الكبار فحسب ، وانما العديد من الجنرالات ايضا دون اية خشية من ان يضع نفسه موضع الشك او حتى من ان يلام على تطفله الزائسد عن اللزوم . من خلال قراءة مراسلات الزوجين رومانوف في اعوام ١٩١٤-١٩١٦ يتكون انطباع وكأنهما كانا مهتمين بالدرجة الاولى ان لا يفوت فضيلة جريجوري اي حدث هام ، وان لا يفلت من نطاق نظره حتى ولا سر ستراتيجي واحد ، وانهما بجهودهما المشتركة يعملان على سد كل ثغرة ، وان كانت صغيرة ، بعموراته عن وضع وخطط الجيوش العاملة .

تخبر الكسندرا فيودوروفنا زوجها في القيادة العامــة العليا : «ان صديقنا لا زال يصلى ويفكر في الحرب . وهو يقول ان مــن

اللازم علينا اخباره فى الحال عن كل شىء حالما يحدث شىء ما ملفت للنظر». وورد فى السطر التالى : «لقد وبغنا لاننا لم نقم باخباره عن ذلك فى الوقت المناسب». وكما نلاحظ ، فان «الصديت» لا يسأل فحسب ، بل ويطالب بالمعلومات ، واذا لم يستجب الزوجان بالسرعة الكافية فانه ينزل بهما عقوبة (اعلن توبيخا لصاحبى الجلالة).

قبل ذلك بوقت قصير يبعث نيقولاى الثانى مسن مقر القيادة لزوجته مجموعة كاملة من الاخبار الميدانية حول الوضسع على الجبهة ، مضمنا اياها معلومات فى غاية السرية . ويكتب القائسد العام الاعلى ، ان عليه الآن ان يقول «عدة كلمات عن الوضسع العسكرى» : يعتبر هذا الوضع خطرا فى اتجاهى دفينسك وفيلنا ، وجديا فى الوسط باتجاه بارانوفيتشى . . . وجدية الوضع تكمن «فى الضعف الرهيب لحالة افواجنا التى وصل عدد افرادها الى اقل من ربع قوامها . ولا يمكن تعزيزها قبل مرور شهر لان المجندين الجدد لن يكونوا جاهزين قبل هذا ، ثم ان البنادق قليلة جدا . واما المعارك فهى مستمرة ، ومستمرة معها الخسائر» . ويمضى قائلا : «ورغم ذلك تبذل جهود كبيرة من اجل نقسل الاحتياطيات الممكنة من الاماكن الاخرى الى دفينسك . . . بالاضافة الى هذا انه لا يجوز حاليا الاعتماد على سككنا الحديدية كما كان الامر سابقا . ولن ينتهى حشد قواتنا الا فى العاشر او الثانى عشر من سبتمبر ،

التواريخ ، المواعيد ، النقاط ، الاتجاهات ، النواقص – كلها مدونة بالتفاصيل . الامور الهامة والخطرة – واضحة ، كما لو انها على راحة كف . انه ليستعصى على الفهم كيف كان يمكن فى ظروف العرب الركون الى قناة المراسلة الخاصة فى ايصال مشخص هذه المعلومات . فقد كان تسربها للعدو يعنى خطر موت عشرات ومئات آلاف الجنود . وفى خاتمة الرسالة يضيف صاحبها وكانه تذكر : «ارجوك ، يا حبى ، عدم اخبار اى احد بهذه التفاصيل ، اننى كتبتها لك وحدك » . ولكن لم يكن هذا الشرط يسرى عصلى راسبوتين . ويتضح من رسالة القيصرة الجوابية انه اطلع مباشرة على هذه ويتضح من رسالة القيصرة الجوابية انه اطلع مباشرة على هذه الحوبية السرية للغاية .

فيما بعد شهد بيليتسكى رئيس دائرة البوليس امام لجنة التحقيق التى شكلتها الحكومة المؤقتة على «ان الالمان كانوا على علم بخطوط ومواعيد سير القطارات ذات الاهمية الخاصية سواء فى منطقة الجبهة او فى الشريط المحاذى لها».

ولكن كانت هناك ايضا حالات بدا فيها القيصر قليل الكلام . ربما كان ذلك بضغط من رئيس اركان القيادة العامة العليا الجنرال الحذر الكسييف . وعنده الله كان يتأتى على القيصرة وراسبوتين استخلاص المعلومات منه . . . تطرح القيصرة بشكل مباشر الاسئلة التى تهم راسبوتين . وهى لا تخف في ذكر من اوصى على هذه المعلومات ، ولا الشخص الذي تود الحصول عليها من اجله .

«يا ملاكى العزيز ، بودى ان اطرح عليك الكثير والكثير مسن الاسئلة المتعلقة بخططك ازاء رومانيا . وكل ذلك يهم صديقنا جدا» . ثم تضيف : «والآن بشكل سرى للغاية . . . اذا ما قام الالمان ، فى اللحظة التى يبدأ فيها هجومنا ، بتوجيه ضربة الى مؤخرتنا عبر رومانيا ، فباية قوى ستستطيع المؤخرة حماية نفسها ؟ هل سيرسل الحرس الى الجنوب من مجموعة كيلير وللدفاع عن الطريق المؤدية الى اوديسا ؟ . . واذا ما استطاع الالمان اختراق رومانيا وانزال الضربة بجناحنا الايسر فما هى القوى التى ستكون قادرة على حماية حدودنا ؟ وما هى خططنا الحالية فى القفقاس بعد سقوط ارضروم ؟ . . ارجو عفوك ، اذا كنت ازعجك ، بيد ان مثل هذه الاسئلة تقتحم الدماغ من تلقاء ذاتها» .

بعد هذه الاسئلة كلها ، التي من الصعب ان نتصور انها «تقتحم الدماغ من تلقاء ذاتها» ، يرد سؤال من المستبعد بالطبيع ان يتمخض عن خيال القيصرة : «حبذا لو نعرف هل ينفع قناع أليك المضاد للغازات ؟» .

بديهى ان الكسندرا فيودوروفنا لم تكن تحتاج لتطرز قمصانا حريرية لراسبوتين الى حيازة معلومات سرية حول ما هو جديد فى الوسائل المضادة للغازات ، او عن الهجمات الجديدة فيما وراء ارضروم ، ومن باب اولى الى الاحتفاظ بخارطة سرية خاصة تشير الى العمليات العسكرية وجدت فى مخبأ القصر السرى بعصد ثورة فبراير .

لم يكتف راسبوتين بالاطلاع على الشؤون العسكرية بل كان يريد توجيه هذه الشؤون . فمن بطانته في شارع جوروخوفايا 75 ، لا يرنو للوصول الى المعلومات العسكرية ، بل والى القيادة العسكرية . واعتبارا من صيف عام ١٩١٥ يتجلى طموحه الى المشاركة في تخطيط العمليات وفي وضيع المهمات للجيوش والجبهات . واستنادا الى المعطيات التي يحصل عليها من خلال الكسندرا فيودوروفنا يعاول اعطاء التوجيهات العسكرية والسياسية الى القيادة العامة . ومهما بدا غريبا ، فان هذه التوجيهات الصادرة عن هذا الساحر الامى من تيومين لم تكن بالمرة فوضوية او عديمة المعنى . فقد كان فيها تسلسل منطقى قائم على فكرة معينة : عن طريق التخفيض المتواصل لنشاط القوات المسلحة الروسية نبدى لولهيلم الثانى التنازل والميل الى الصلح . وفي اللحظة المناسبة نعقد معه اتفاق سلام انفرادى من اجل الانتقال لاحقا الى الهجوم على اعداء العرش في الداخل .

لم تكن هذه المهمة من المهام السهلة . . . العودة الى الاقرباء الالمان اضحت الآن اكثر تعقيدا مما كانت في الماضي . فبعد مضي نصف عام منذ ان تبادل القريبان الكلمات اللاذعــة بالتلغراف ، تكدست في الحقول الاوربية قرابين الضحايا . لقد اريقت في الاشهر الاولى من الحرب دماء كثيرة للغاية ، الامر الذي جعل من غير الممكن تحويلها خفية الى سوء فهم دبلوماسي . وقد ربطت البرجوازيــة الروسية مصالحها الانانية ربطا محكما بهذه الحرب وبدول الائتلاف بحيث لا يمكن لجماعة البلاط المولعة بالمانيا قطع هذه العقدة بسهولة وامان . ولكن لا فرق – سواء دول الائتلاف او الالمان – فالافضل ان «يقطعوا ذيلنا من ان يقطع الفلاحون الروس رأسنا» . ان المعين الرئيسي للالهام الستراتيجي عند الاب جريجوري هو ، عادة ، الاندفاع السحرى غير المعروف المصدر ، او الاحساس الباطني بمشيئة الخالق ، او الرؤيا الصوفية الهابطة من السماء . ان الرأى الذي يطرحه راسبوتين بالاعتماد ، مثلا ، على الحله يكتسب بالنسبة لعائلة رومانوف قوة الالزام. فكل ما لدى «الورع» مفعم بمعنى خفى : بحة صوته ، فواقه ، وحتى سعاله الاعتيادي . واستنادا الى هذه المؤشرات الخاصـة بالاحتراق الداخلي لدى راسبوتين بعثت الكسندرا فيودوروفنا على امتداد عام ونصف (في ١٩١٥-١٩١٦) الى مدينة موجيليف زهاء ١٥٠ من توصياتـــه وتحذيراته وطلباته المباشرة.

تخبر القيصرة زوجها في احدى رسائلها الى مقر القيادة: «ان جريجورى يسعل ويقلق من جراء الوضع حول القضية اليونانية» . وكما يبدو من الرسالة ، فان راسبوتين لا يسعل عبثا : انه يريد بعارض الزكام هذا تحقيق انعطاف كامل في ما يسمى بالسياسية البلقانية (الجنوبية الشرقية) للحكومة القيصرية ، وهو ما يشهيد عليه التعليق الذي كتبته صاحبة الجلالة بغط يدها حول سعال راسبوتين : «ان صديقنا القلق جدا يرجوك (بمناسبة الوضيع الناشىء في الجنوب الشرقي – المؤلف) ارسال برقية الى مليك الصرب . . .» وحتى ان نص البرقية جاهز : «ارفق بطيه ورقته التي ستصوغ البرقية بموجبها : اكتب فكرتها بكلماتك الخاصة» .

ان نيقولاى رومانوف ، الذى درس خمسة عشر عاما على يد احسن اساتذة الامبراطورية ، يسترشد فى ستراتيجيته ازاء البلقان بشخابيط المعتوه السيبيرى السابق ، وكل ما يطلب منه ، وهو القائد العام الاعلى للجيش الروسى والاوربى المتنور «اعادة كتابة فكرة هذا المعتوه بكلماته الخاصة» . وبالمناسبة ، لم يغتظ من زوجته . فقبل هذا وبعده كتبت له شيئا من هذا القبيل غير مرة .

وما غفا العقل الستراتيجى لراسبوتين في صيف عام ١٩١٦ ايضا . فبينما كان هجوم الجيوش الروسية في ذروته ، كتبت الكسندرا فيودوروفنا الى مقر القيادة : «أنه يعتقد الآن بانه قد يكون من المفيد عدم الهجوم بشكل مثابر في الجزء الغربي مسن الجبهة . . . يمكن القيام بهجوم ضار والانتهاء من الحرب في خلال شهرين ، ولكن سيضحى في هذه الحالة بحياة الآلاف من الناس ، اما اذا ابدى صبر فيمكن ايضا بلوغ الهدف دون اراقة دماء الما اذا ابدى صبر فيمكن ايضا بلوغ الهدف دون اراقة دماء الالمان «بالصبر» ، ولا تغريه الامكانية التي اختلقها هو بنفسه حول كسب الحرب في خلال شهرين . وكل هذا ضرورى من اجل عرقلة العمليات في المنطقة الغربية .

بعد ان سعى راسبوتين الى ان يعرقل ، لبعض الوقت ، هجوم الجيوش فى المنطقتين الشمالية والغربية حاول بلوغ هذا الهدف

ايضا في المنطقة الجنوبية الغربيسة . وبهذا تبلسغ الكسندرا فيودوروفنا زوجها في الوقت المناسب : «يأمل صديقنا في اننا لن نقوم بعبور جبال الكاربات ، وحتى لن نحاول السيطرة عليها» . ثم تعاود مرة اخرى : «آه ، يا زوجى ، لماذا يزحفون ويزحفون (جنود بروسيلوف – المؤلف) ، كما على جدار . الافضل ان ينتظروا الفرصة المناسبة ، لا تجعلهم يسيرون الى الامام والى الامام . . .» . المؤلف غير ذى معنى ، ولكنه في الواقع يحمل في طياته مفتاح يبدو وكأنه غير ذى معنى ، ولكنه في الواقع يحمل في طياته مفتاح الوصول الى جوهر ستراتيجية راسبوتين العسكرية السياسيسة برمتها : «كم انا سعيدة لكونك امرت ب بالتحدث اخيرا بجديسة مع ج وب» .

يبدو ان الامر مبهم ، ولكن يمكن فك رموزه : «ب» - بروتو بوف ، «ج» - جريجورى (راسبوتين) ، «ب» - بادمايف . فعلى يد هذا الثلاثي شدت مجموعة الكسندرا فيودوروفنا آنذاك عقد الصلات والمفاوضات السرية مع الحكومة الالمانية القيصرية التي تعود مرحلتها الاولى الى عام ١٩١٥ .

لا يمكننا ان نتصور بمعزل عن حقيقة نشاطات راسبوتين المعادية للدولة مدى عمق فساد النظام القيصرى فى العقد الاخير من وجوده . بالطبع ليس من السهل تماما تحديد اى قسط من آرائه ينطلق من فهمه الخاص للاشياء – فهمه البدائى جدا نتيجة فقره الثقافى العام (كان لا يكاد يستطيع القراءة ، ولم يطلع على الكتب والوثائق ، ولم يكن يعرف جغرافيا العالم ، ولم يسمع بالمسرة عن وجود العديد من الدول) . وعلى اية حال ، هناك من بين الذين تابعوا حياته اشخاص على يقين من انه ، رغم كل رهافة عقلمه المحتال ، كان يردد فقط فى المسائل الرئيسية شيئا توحى به مصادر مجهولة . فالاساس المبدئى لهذا «الشيء» لا يعود اليه ، وما صيغة تجسيده بالكلمات فهى من عنده .

بعد ان احتل فى البدء مكانا فى حياة عائلة رومانوف ، اخذ ينشر تأثيره بالتدريج على مجموعة واسعة من شؤون سياسة الدولة الداخلية والخارجية وغيرها . كانت مناجاته الروحية الداخلية التى يرددها خلف المائدة تخفى مشروعا معينا وحسابات دقيقة . فالهدف الذى وضعه راسبوتين نصب عينيه (او بالاحرى – الذى

وضعته له القوى الخفية التي مهدت امامه الطريق) كان يرمى الى تثبيت اقدامه اولا في البلاط من خلال المواعظ والاحابيه السحرية ، ومن ثم تعزيز قوة تلك المجموعة الموالية لالمانيه والتأثير في مجرى القضايا السياسية لصالحها ، والوثوب ، ان المكن ، الى السلطة العليا في مصلحة هذه المجموعة نفسها . وهكذا ففي عشية الحرب العالمية الاولى ، وفي اوارها ، يأخذ راسبوتين بالتقرب مباشرة من سلطة الدولة ، وبممارسة هذه السلطة الى حد معلوم وفي اوقات معينة .

#### عند عتبة السلطة

هل شارك راسبوتين في قيادة الامبراطورية الروسية ؟ وما هو مستوى مشاركته في شؤون الدولة ؟

لقد انكر بعض افراد حاشية القيصر الذين اودعوا سبجن قلعة بطرس وبولس بعد الثورة وجود مثل هذه المشاركة ، مع انهـم اضطروا في اثناء التحقيق الى ذكر حقائق تدل على جبروت محبوب القيصر هذا . وانكرها فيما بعد المهاجرون البيض . ويحاول دحض ذلك وكلاء ومروجو البضاعة المعادية للاتحاد السوفييتى ، وكـل صنوف المختصين في الشؤون السوفييتية ، اى كل الذين يحاولون ، انطلاقا من السعى لتخفيف اثم القيصر امام روسيا ، اسقاط الصفة السياسية عن راسبوتين وربط اسمه ، بشكل اساسى ، بحفلات التنويم المغناطيسى ونبيذ الماديرا وبالبارونات المتيمات .

فى حين ان الحقائق الدامغة تشهد على ان راسبوتين كان يأتى الى تسارسكويه سيلو كمستشار رئيسى للدولة ، كوزير اعظم وكعضو فى المجلس الامبراطورى الثلاثى غير المعلن .

وقد اضطلع راسبوتين بهذا الدور طيلة سنين عديدة وعلى الاخص فى فترة الحرب العالمية ، وهو ما تشهد عليه رسائل القيصرة الى زوجها فى مقر القيادة الواقع فى موجيليف . وهذه الرسائل مفعمة بالتوصيات والتعليمات الفعلية التى يفهم منها عادة وكأنها صادرة عن راسبوتين مباشرة . اما لقاءاتها مع راسبوتين (السريسة او المموهة قدر الامكان) فكانت تعقدها بدار آنا فيروبوفا فى تسارسكويه سيلو – فى البيت الصغير ذاته الذى وصفه وزيسر الداخلية فى احدى المرات بانه «عتبة السلطة» .

وهذه سطور نموذجية من تلك التي كانت تطفح بها رسائسل القيصرة الى زوجها في عامي ١٩١٥-١٩١٦ : «التقيت آنا خطفا . وجاء صديقنا الى هناك ليتحدث معي» . . . «انا استعد للذهاب الى آنا لكى نلتقى صديقنا» . . . «قضى صديقنا يوم امس وقته عند آلها ، وكان لطيفا الى حد بعيد . . . سأل كثيرا عنك ايضا» . . . سرهبت الى آنا وجلست عندها حتى الساعة الخامسة وتحدثت هناك الى الصديق» . . . «اعتزم مرة اخرى رؤية الصديق عند آنا . . .» . من خلال طائفة من مثل هذه الاخبار ذات النمط الواحد برق ذات مرة ايضاح ، كما لو فرضه ظرف سيئ : «التقى به عند آنا ، وامــا اذا التقيته في القصر فيفكرون حولي باشياء لا يعرفها الا الله». وقد احاطت الزوج علما بكل وصايا راسبوتين : «يا لها من برقية رائعة من عند صديقنا» . . . «انها برقية ساحرة من الصديق ، وسلوف تبعث في قلبك الغبطة» . . . «هل نقلت لنفسك على ورقة منفردة ما جاء في برقيته هذه ؟» . تلك هي احدى وسائل القيصرة لاغناء زوجها برحكمة» الورع . فيجب على القيصر استنساخ تعليماتـــه وجعلها في مصاف النصوص المقدسة بحيث يحتفظ بها دائما امام ناظريه . وتصدر القيصرة احيانا بنفسها التعليمات : «احتفظ بهذه الورقة بين يديك» . . . «مره (بروتوبوبوف - المؤلف) بان يطيع صديقنا اكثر . . .» . اما رد فعل نيقولاي ازاء عملية اجباره على النقل فهو : «اشكر لك برقة رسالتك اللطيفة وتوجيهاتك الدقيقة بشأن التحدث الى بروتو بوبوف» .

قد يبدو ، للوهلة الاولى ، ان الشكر على «التوجيهات الدقيقة» بمثابة تهكم طالما انه جاء على لسان حاكم مستبد حرص مدة ٢٣ عاما على الدفاع بلا هوادة عن حقه الالهى فى السلطة الفردية . بيد ان نيقولاى ما كان يتهكم . ولم تكن توجيهات الكسندرا فيودوروفنا اهواء فارغة لزوجة تعانى وحشة الفراق . فقد كانت تصدر ويأخذ بها بجدية . وبالمناسبة ، حسلت ايضا حالات خروج على هذه التوجيهات . فقد اعرب القيصر فى احدى المرات عن شكه فى جدوى بقاء بروتوبوبوف غير السوى تماما فى منصب وزير الداخلية (كما تطالب القيصرة) . وشعورا منه بان راسبوتين سيدافع عن محسوبه بروتوبوبوف يضيف نيقولاى : «ولكن ارجوك يا عزيزتى لا تدعى بروتوبوبوف يضيف نيقولاى : «ولكن ارجوك يا عزيزتى لا تدعى

صديقنا يتدخل في هذه القضية ، وانا سأتحمل المسؤولية ، ولهذا فبودي ان اكون حرا في اختياري».

يا للعجب! اراد نيقولاى هذه المرة ان يبقى «حرا في الاختيار»، واعتزم عزل الوزير المناسب لراسبوتين، ولكن لمع يحصل ذلك، فها هى الزوجة ترد: «يا عزيزى! . . ربما لا اكون على قدر كاف من الذكاء ، غير ان شعورى متطور الى حد بعيد، وهو غالبا ما يساعدنى اكثر من العقل . لا تستبدل اى احد الى ان نلتقى ، دعنا نناقش كل شىء سوية بهدوء» . ان القيصر الاسير للطروحات حول لالزومية العقل وسهولة الاستعاضة عن هذه الخاصية باخرى ، والواقع كذلك تحت تأثير دعوة القيصرة ، او بالاحرى راسبوتين ، الى «مناقشة كل شىء سوية بهدوء» يقرر ابقاء بروتوبوبوف في منصبه الذى ظل فيه حتى جاءت ثورة فبراير و«عزلته» منه .

اذا ما قارنا تواریخ رسائل القیصرة المتضمنة تعالیم راسبوتین بتواریخ المراسم الامبراطوریة فی تلك الایام لاستطعنا ان نری كم كان لراسبوتین تأثیر واسع علی مجری شؤون الدولة .

فقد اوصل راسبوتين لمنصب وزير الحربية سوخوملينوف (خدم من عام ١٩٠٩ حتى عام ١٩١٥). وعندما حل معله واحد اكثر اخلاصا وكفاءة هو بوليفانوف (خدم من ١٣ يونيو ١٩١٥ حتى ١٨ مارس عام ١٩١٦) ، تمكن راسبوتين من عزله عن هذا المنصب . وهناك العديد من الشواهد على مكائد مجموعة راسبوتين في وزارة الحربية .

اوصى راسبوتين بتعيين خفوستوف فى منصب وزير الداخلية (عام ١٩١٥). وبالعاح منه اعطى بروتوبوبوف المنصب ذاتـــه (شغله من سبتمبر ١٩١٦ حتى فبراير عام ١٩١٧).

وبتوصية منه عين بمنصب رئيس مجلس الوزراء جوريميكين (ظل في هذه الوظيفة من يناير عام ١٩١٤ حتى يناير (١٩١٦)، واعقبه شتورمير (يناير - نوفمبر عام ١٩١٦)، ومن ثم جوليتسين (ديسمبر ١٩١٦ - فبراير ١٩١٧) الذي عين بعد وفاة راسبوتين ولكن بتوصية سابقة منه .

وكان من بين صنائعه المعينين في الوزارات والمناصب الاخرى ذات المسؤولية كاسو ، شيجلوفيتوف ، تيزينهاوزن ، روخلوف ،

بارك ، تاتيشيف ، فوييكوف ، ريتيخ ، دوبروفولسكى ، بيليتسكى وآخرون عديدون . وكل هؤلاء وامثالهم من رجال الدولة كانوا لا يترقون الا بعد تقديم تعهد لراسبوتين بالخضوع له وتحقيد طلباته . والدليل الرئيسى على صلاحية هذا المحسوب او ذاك للنشاط الحكومي يتحدد بدرجة خضوعه للمحترم جدا جريجورى . فان كان الوزير يطيعه فهو صالح للعمل ، وان لم يقدم له التبجيل فهو مشكوك فيه ومن الافضل التخلص منه . وما ان يتضح ان الوزير الذي اسديت له الحماية قد اخل بتعهده الشخصي امام حاميه ، حتى يحرم من دعم راسبوتين وبالتالى – تلقائياً تقريبا – من ثقة القيصر .

وعلى قاعدة هذه العلاقات المتبادلة تم في سنى الحرب العالمية الاولى وحدها تعيين وعزل زهاء ٢٠ وزيرا وعدد من رؤساء مجلس الوزراء . ومن بينهم يمكن اعتبار شتورمير - رئيس الوزراء القيصرى ما قُبل الاخير واحد اكثر عملاء راسبوتين مثابرة - نموذجا للارتقاء السريع نحو القمة والسقوط الجامح بالسرعة ذاتها . وكان ماناسيفيتش مانويلوف وهو شخص غامض تماما حلقة الوصل بينهما . وفي اثناء ترؤس شتورمير للوزارة كان يأخذه معه الى راسبوتين ليقدم التقارير عن مجرى الامور . وكان راسبوتين في وقت من الاوقات يميل كثيرا الى شتورمير بالرغم من انه كان يتحدث عنه بلهجة لا تخلو من الازدراء . كان يقول للمحيطين به : «لقد عينت هذا الالماني على مضض ، وانا لا ارتاح له . انه مراوغ كبير . ولكن ثمة شيء حسن ، وهو انه لا يستطيع الافلات مني . وقد قلت له هكذا: احكم ، ولكن على ان ارى ليس ما تفعلـــه فحسب ، وانما ما تفكر فيه ايضا» . وكان يسمى شتورميـــر «الشبيخ الهرم» تهكما به . ولقاء حماية راسبوتين كان رئيس الوزراء يقدم له خدمات تصل الى مستوى الخنوع المـــذل: كان ينفذ دون ادنى اعتراض رغباته فيما يخص التعيينات والمكافآت وتخصيص الاعانات من خزينة الدولة ومنح الامتيازات والعفــو والاعفاءات من الخدمة العسكرية . كما كان يمرر في مجلس الوزراء القرارات التي يوصى بها راسبوتين (خدمة لمصالح «اسياده») . وبعد ما تسلم شتورمير منصبه اصدر قبل كل شيء امرا لدائرة

البوليس بشأن تأمين الحماية الشخصية لراسبوتين كما لو كان واحدا من العائلة الامبر اطورية \* .

الا ان شتورمير الذي اسكرته نشوة السلطة فقد العذر تجاه محسنه وحتى انه اثار ذات مرة سخطه . ففي شقية المطران بيتيريم ، التي قاد اليها ماناسيفيتش مانويلوف المذنب شتورمير ، حصل مشهد مسرحى . عندما اختلى راسبوتين برئيس الوزراء في الغرفة المجاورة دوى صراخ : «انت لا تستطيع الوقوف ضدى ! . . اعمل حسابك لكى لا ارفع يدى عنيك ، والا ستحل عندها نهايتك !» . وقد ادلى ماناسيفيتش لاحقا بهذه الشهادة : «بعد ان غادر شتورمير الشقية سأليت راسبوتين : لماذا يا جريجورى يفيموفيتش كنتم تصرخون في وجهه ؟ فاجابنى : «ان الشيخ الهرم يخرج على طاعتى . . . يجب عليه ان يسير خلفى كما لو وضعت سلسلة في رقبته ، والا فسأكسر له رقبته » .

لقد لقن راسبوتين هذا «الدرس» لرئيس مجلس الوزراء بعد عشرة ايام فقط من تعيينه .

يتضع من ملفات لجنة التحقيق الاستثنائية الخاصة بجرائه القيصرية ان ما لفت انتباه المحققين على وجه الخصوص حضور القيصر الذى لا سابق له الى مراسم افتتاح دورة مجلس الدوما عام ١٩١٦ (لم ينعم على الدوما بزيارته فى السابق بتاتا) . واراد المحققون معرفة ما اذا كان القيصر قد ذهب الى الدوما بيعاز من راسبوتين حقا ؟ يقول شتورمير انه عرف حينذاك عن طريق التقارير السرية لعملاء البوليس بان الزيارة السامية للدوما كانت بطلب من راسبوتين الذى «بعث» بالقيصر الى هناك . قال راسبوتين بحضور احد المخبرين السريين : «سأعمل هكذا ، سأبعث بالقيصر الى الدوما . . . ليذهب وليفتع (الدورة المؤلف) ، ولن يجرؤ احد على الاعتراض على شىء» . ويشهد المؤلف) ، ولن يجرؤ احد على الاعتراض على شىء» . ويشهد المؤلف) ، ولن يجرؤ احد على الاعتراض على شىء» . ويشهد المؤلف : «كنت فى تلك الايام عند راسبوتين وقلت

<sup>\*</sup> حافظت على سلامة راسبوتين اربع جهات (كل جهة على انفراد): رجال المباحث ، البوليس العام ، بوليس القيصر ، والحراسة الشخصيـــة الخاصة التي نظمتها مجموعة من الصيارفة على رأسها روبينشتاين .

له : «يقولون ان لكم تأثيرا كافيا حتى لاجبار القيصر على الظهور في الدوما» . فأخذ راسبوتين يقطع الغرفة ذهابا وايابا تــم قال : «نعم ، سأقوم بذلك على الارجح ، وسيذهب ابونا القيصر الى الدوما . . . فقل انت للشميخ الهرم (شمتورمير - المؤلف) ان هناك مثل هذه الفكرة وان من المحتمل حضور القيصر الى الدوما . . .» . يحاول البعض التقليل من دور راسبوتين في جرائم القيصرية وذلك عن طريق الحجم الزاعمة ان «العلة لم تكن في راسبوتين ، وانسا في الفساد» ، وكأن هاتين الظاهرتين منفصلتان . وهـــم يستندون الى كلام شولجين الذي قال انه «لم يكن هناك راسبوتين ، بل كان هناك فجور» ، وانه لم يكن الجميــع يأخذون خرابيش راسِبوتين على محمل الجد ، وانه لو جاء راسبوتين اليه (الى شو لجين) «لقذفه» من على درجات السلم! وكأن القضيــة هنا لا تتعلق بدور راسبوتين وانما بسفالـة الاوساط الحاكمـة في بطرسبورج . وقد كرر شولجين هذا الرأى في احد اللقاءات مع مؤلف هذا الكتاب عام ١٩٧٥ ، ولكن مع تدقيق واحد : «. . . كان وجها الشر متداخلين - فقد كنا نعن انفسنا سافلين ، واستطاع راسبوتين الاكثر سفالة منا ان يستخلص لنفسه من ترهلنا قوة وسلطة» . واضاف شولجين بان راسبوتين كان يحتل بلا شـــك «مواقع قوية» ، والا لما شرع يوسوبوف وبوريشكيفيتش في القضاء عليه (وشولجين نفسه حاول ثنى بوريسكيفيتش عن هذا العمل لعدم جدواه بالمرة - «ما الفائدة من قتل الثعبان بعد ان لدغ») . ليس مهما في هذا السياق ان خط «السافل» راسبوتين كان تصريح شولجين الصارم عن انه كان بامكانه «قذف» راسبوتين من على درجات السلم لو «جاء» اليه - قبل كـل شيء لان راسبوتين لم يتردد اليه بالمرة لكونه يعرف بعدائه نحوه ، كما ان شولجين لم يتردد الى خصومه الذين يمكن ان يصيبه مكروه منهم . لم يكن شولجين الشخص الوحيد الذي «لـم يتردد» اليــه راسبوتين ، فهو حتى ليلة مقتله لم يتردد ابدا ، على سبيل المثال ، الى قصر يوسوبوف الذي كان يشبك في نواياه . وقد تطلب الامسر مجموعة كاملة من المتآمرين وخطة خاصة وضعت من قبلهم ، لكي يتم بمكيدة اعدت بدقة استدراج راسبوتين الى هذا القصر \* . على اية حال ، فان تبجح شولجين بصرامته تجاه راسبوتين لا يوفر لنا اى شيء لفهم مسألة قوة او عدم قوة راسبوتين .

يدعى البعض ان تأثير راسبوتين في شؤون الادارة العليا في الامبراطورية «مبالغ فيه»، وان وظيفته «المرسومة بدقة» في حضرة القيصر كانت «ممارسة الهراء الصوفى»، ومن المستبعد ان يتفق مثل هذا الادعاء سواء مع الحقائق والوثائق التاريخية التي ورد بعضها هنا ، او ، بالاخص ، مع التحليل العميق والاستنتاجات المبدئية من مثل ما اورده لينين من مواد وثائقية واقعية لا تدخض . وضع لينين في مؤلفاته كلا من نيقولاي الثاني وراسبوتين في خانة واحدة ووصفهما على نحو واحد باعتبارهما شريكين في الفكر ومسؤولين عن الكثير من مصائب وعذابات الشعب بملايينه

روسيا القديمة عند لينين هي ديار نيقولاي وراسبوتين .
اما السلطة العليا في روسيا القيصرية فهي «عصابة للتافهين ،
انصاف العاقلين ، على شاكلة رومانوف وراسبوتين . . .» \* \* .
وعند الحديث عن السياسة الخارجية للحكم المطلق تساءل
لينين : من هم اركان هذا الحكم ؟ واجاب : «القيصر ، وراسبوتين
والعصابة القيصرية بالطبع» \* \* \* .

العديدة.

وفي «رسائل من بعيد» فضح لينين بشدة «وقاحـــة ودعارة العصابة القيصرية وعلى رأسها المسخ راسبوتين . . .» \* \* \* \* . كان لينين يشير الى ان راسبوتين «اذ يستغل حماية القيصر شخصيا او اقربائه » \* \* \* \* \* يدوس على كل شيء ، وعلى القوانين الى كانت .

<sup>\*</sup> حذرت السلطات راسبوتين من الخطر عدة مرات ، واوصاه وزير الداخلية بروتوبوبوف بصريح العبارة بضرورة اخذ الحيطة من يوسوبوف . \* لينين ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ٣٥ ، ص ١١٧ .

<sup>\* \* \*</sup> لينين ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ٣١ ، ص ٢١٧ .

<sup>\*\*\*</sup> لينين . المختارات في ١٠ مجلدات ، المجلّد ٦ ، ص ٢٦٤ ، دار «التقدم» .

<sup>\* \* \* \* \*</sup> لينين . المؤلفات الكاملة ، المجلد ٢١ ، ص ١٧٨ .

وكتب لينين ان الثورة «عرت ثم عزلت نيقولاى الثانى وشركته (راسبوتين)» • .

فما هو العام بين هذا التعريف اللينينى «للغول راسبوتين» بصفته شريكا من نوع خاص للقيصر يقف الى جانبه فى دفــــة الحكم ، وبين صورة مهرج القصر – البهلول ، البرى نسبيـا والمكلف بالقيام لدى القيصر بممارسة الهراء الصوفى ؟

لا يتسم بالمغالاة مطلقا التقييم اللينينى لراسبوتين باعتباره واحدا من ابرز عناصر البطانة القيصرية المجرمة المتنفذة التى كان يتزعمها ويقف ، كما قال لينين ، «على رأسها».

<sup>\*</sup> لينين . المؤلفات الكاملة ، المجلد ٣١ ، ص ٤٨٠ .

### الفصل الثامن

# قبيل المجزرة العالمية

## الهزيمة المشيئة

بعد ما انهى ولى العهد نيقولاى دورته التعليمية فى البيت قدم الفحوص النهائية امام والده – وهو ممتحن ليس على درجة عالية من التعلم ، ولكنه صارم – فحصل فى الحال على مكافأة تشجيعية : صدر امر ملكى بالتهيؤ لرحلة الى رحاب الدنيا الواسعة .

وضع تحت تصرف «السائع» البالغ من العمر ٢٢ سنة الطراد «ذكرى آزوف» العائد الى اسطول البلطيق . ورافقه فى الرحلية ولى العهد اليونانى جيورج (جورجى) وعدد مين ضباط الحرس الشباب ، من بينهم الامير اوبولينسكى والامير كوتشوبى من حرس الفرسان ، وفولكوف من الخيالة القيصرية . وعين لقيادة الرحلية الاميران بارياتينسكى واوختومسكى . وكانت اليابان هى المحطة الاخدة للرحلة .

واجتازوا منذ اكتوبر عام ۱۸۹۰ وحتى ابريل عام ۱۸۹۱ البحار والمحيطات حتى بلغوا اليابان بأمان . الا ان حادثا وقع في مدينة او تسو اليابانية بتاريخ ۲۳ ابريل وضع حدا للرحلة : عند مرور عربة ولى العهد الروسى في موكب احتفالي عبر الازقة الضيقة انطلق فجأة من بين صفوف رجال الامن اليابانيين رجل البوليس ساندزو انسودا واستل سيفه من غمده موجها ضربة الى رأس نيقولاى . الا ان السيف حاد جانبا وافلح اليوناني جيورج في ابعاد الضربة التالية . ولم يكن من نصيب نيقولاى سوى جرح بسيط وحالة رعب قصيرة . هنا انتهت الرحلة الاستطلاعية حول العالم . وبعد ما رفض نيقولاى معصوب الرأس عبر كيوتو الى ظهر سفينته ، وما لبث ان ظهسر معصوب الرأس عبر كيوتو الى ظهر سفينته ، وما لبث ان ظهسر معاك امبراطور اليابان شخصيا ليقدم له الاعتذار عما حصل . وبعد مدة قصيرة عاد الطراد «ذكرى آزوف» بركابه الى سواحل الوطنن بمرافقة عمارة من السفن الحربية المدرعة استدعين منن

اشار بعض المعاصرين الى ان ضربة السيف هذه تركت ندبة لا فى يافوخ ولى العهد فحسب ، وانها فى نفسه ايضا . وهذا ما اتضح لاحقا بعد ان اصبح امبراطورا . كتب فيته : «عندما تولى نيقولاى العرش لم يستطع التعامل مع اليابانيين بود تام . . . فقد احتفظ بتصور عن اليابانيين كأمة مكروهة ، تافهة وضعيفة ، يمكن القضاء عليها بنقرة اصبع واحدة من قبل العملاق الروسى . . .» . اوعلى قاعدة هذا التحامل الاعمى الممزوج بالاستخفاف الارعن كان من السهل على اولئك الذين يتربصون اغتنام المنافع ان يلعبوا لعبتهم .

اريد لبذور التعريض المنشورة فى مثل هذه التربة ان تعطى ثمارها الغبيثة . كما دفع الامبراطور الالمانى ولهيلم القيصر الروسى الى الاصطدام باليابان وذلك عن طريق الاقاويل حول ضعفها وضآلة قدراتها . وفى الوقت ذاته كان ولهيلم (من خلال ممثليه الدبلوماسيين) يلهب حماسة طوكيو بالاطراء على الديناميكية اليابانية ، وبالمديح لامبراطورية الشمس المشرقة ، وبالتأكيدات حول هشاشة «المارد الروسى ذى الساقين الخزفيين» ، وكذلك بالاتفاقات السرية حول المساعدة الالمانية لليابان بالسلاح والغبراء العسكريين والمعلومات التجسسية .

يؤكد الامبراطور الالمانى للقيصر رغبته فى المساعدة قدر الامكان فى قضية التصدى «للخطر الاصفر» المنطلق من اليابان والصين . ويؤكد لامبراطور اليابان وحاكم بكين تعاطفه مع فكرة ازاحة الروس عن الشرق الاقصى ، ان لم يكن حتى موسكو فالى بحيرة بايكال على اية حال ، وحتى تشيتا فى اسوأ الاحتمالات . ووراء هذه الفكرة هدف بعيد : توريط الجيش الروسى فى نزاع بمنطقة الشرق الاقصى ، واجباره على تخفيف اجراءات حماية الحدود الغربية للبلاد وفى الوقت نفسه تصعيد الضغط الالمانى على هذه الحدود وبالتالى فرض شروط على روسيا بخصوص علاقاتها الاقتصادية والسياسية فرض شروط على روسيا بخصوص علاقاتها الاقتصادية والسياسية في اوربا .

لم تكن هناك حاجة لتوفير ظرف ما خاص للقيام بخطوات دبلوماسية في هذا الاتجاه . فقد استخدمت جميع الفرص المتاحة . فمثلا ، زار الامبراطور الالماني روسيا وحل ضيفا في قصر

بيترجوف ، وعندما كان يتجول سوية مع القيصر بعربة مكشوفة في المتنزه ، بادر الضيف فجأة بطرح سؤال على مضيفه : هــل سيعترض القيصر اذا ما احتل الاسطول الحربى الالمانى الميناء الصينى تسينداو ؟

نيقولاى ضد ذلك ، ولكنه اخذ على حين غرة ولم يستطع ان يجد ما يجيب به على الفور . الا انه احاط مساعديه علما بالسؤال الخبيث . وتمخضت عن هذه الواقعة عواقب جدية . فقد دخلت السفن الالمانية خليج تسينداو وانزلت الجيوش الالمانية هناك . واوحى الامبراطور الالماني عبر سفيره في طوكيو الى اليابانيين ان نيقولاى الثاني نفسه اقترح عليه «التحرك سوية في اعماق آسيا» ونصح الالمان ب«التقدم بخطوة تالية بعد تسينداو» وفي الوقت نفسه «التحضير لازالة العقبة اليابانية» بالاشتراك مع روسيا .

لاحت آفاق التنشيط الحاد لسياسة اليابان وتحضيراتها العسكرية ضد روسيا ، وهو ما كان يسعى اليه ولهيلم . بلا شك ان «احد الدوافع الى ذلك قدمه الامبراطور ولهيلم باحتلالة تسينداو» ، كما يعتقد فيته ، فقد حاول بجميع الطرق «زجنا في المغامرات بالشرق الاقصى . . . وسعى الى توجيه كل قوانا نعو الشرق الاقصى . . . وهو ما استطاع بلوغه تماما» .

منذ امد بعيد ، اثبتت الدرآسات التي قام بها المؤرخان السوفييتيان رومانوف وايروساليمسكي ان الامبراطور الالماني ، بكل بساطة ، كان يكذب حينما حدث اليابانيين عن اتفاقه مصع القيصر . وفي الحقيقة لم يعط نيقولاي في بيترجوف ولا في اي مكان آخر موافقته على الغزو الالماني للصين عامة ، وعلى احتلال تسينداو خاصة . ولاغراض استفزازية اختلق ولهيلم رواية كاذبة عن وجود اتفاقية روسية المانية بشأن الشرق الاقصى لكي يدفع الامور نحو اندلاع نزاع في هذه المنطقة من العالم . وقد استخدم طائفة مسن الوسائل التي اشتهر بها : دبلوماسية البوارج والطرادات الحربية ، واجهزة العباءة والخنجر وكل العالات الاخرى التي تخدم خططه بهذا القدر او ذاك . في الحقيقة ، التزم نيقولاي بعد هذه الواقعة جانب العذر اكثر عند لقاءاته مع ولهيلم ، كما حصل مثلا اثناء لقائهما التالى في بوتسدام . بيد انه لم تدم طويلا جهود نيقولاي هذه وسرعان ما تغلب لديه التهور الذاتي .

سبقت اندلاع الحرب مباحثات روسية يابانية طويلة . وفي ذلك الوقت ، حين تعثرت بشدة هذه المباحثات وغدا واضحا ان اليابانيين ، بالرغم من تنازل بطرسبورج ، يميلون الى القطيعة ، سافر القيصر والقيصرة لزيارة اقربائهما في دارمشتادت . ودون اعتبار لخطر اندلاع الحرب الذي خيم على البلاد اصطحب القيصر معه قادة الدائرتين الحربية والخارجية (من بينهم وزير الخارجيية والمزورف) وكذلك مجموعة من الجزالات العاملين في مكتبيه العسكري السيار (يشبه اركانا عليا متنقلة) . تحل هذه المجموعة من المرافقين في قصر الدوق الكبير (شقيق القيصرة) . من منطقة جيسين الالمانية يحاول نيقولاي بمساعدته قيادة شؤون الامبراطورية عامة ، والاشراف خاصة على اعمال حاكمه العام في الشرق الاقصى .

كان ظهور مركز السلطة الروسى فوق الاراضى الالمانية بمثابة هبة من السماء بالنسبة لولهيلم ، الذى جند فى تلك الايام كل قواه من اجل توريط روسيا فى نزاع مسلح فى الشرق الاقصى . فقد كان يجرى كل يوم امام انظار رجال مغابراته واركانه العامة سيل المعلومات السرية من والى الشرق . وفى قصر الدوق المكتظ بجواسيس الامبراطور الالهانى (وفى مقدمتهم صاحب الدعوة المضياف) كان ضباط القيصر يعالجون يوما بيوم وثائق القيادة ويصدرون الاوامر والتعليمات ، ويفكون رموز شفرات التقارير والبرقيات الواردة من بطرسبورج وخاربين وبورت ارثر . ومن يوم لآخر كان خبراء الشفرات الالهان يضعون فوق مكتب الامبراطور التحركات والمناورات التي تفكر الحكومة القيصرية فى القيام بها فى التركات والمناورات التي تفكر الحكومة القيصرية فى القيام بها فى السرق الاقصى ، بما فى ذلك التنقلات والتحضيرات الحربية للقوات المسلحة . واضحت جميع مراسلات نيقولاى الثانى ككتاب مفتوح المسلحة . واضحت جميع مراسلات نيقولاى الثانى ككتاب مفتوح المام الامبراطور ولهيلم .

لقد ثبت ان ولهيلم كان ينقل المعلومات المسروقة مسن دارمشتادت (على اقل تقدير – جزئيا) الى الاركان العامة اليابانية . جن جنون فيته عندما عرف بهذا «الاهمال الفظيع» لدى الجماعسة التى حطت ركابها فى قصر الدوق ارنست . وسأل فيته وزير البلاط فريديريكس الذى وصل بطرسبورج قادما من دارمشتادت ، كيف

استطاع بلا اكتراث غض النظر عن مثل هذا الموقف الاجرامى اذاء مصالح امن الدولة ؟ فاعترض فريديريكس انه لفت انتباه صاحب الجلالة الامبراطور الى خطورة احتمال تسرب والتقاط الاخبار ، الا ان جلالته لم يرغب فى تغيير اى شىء . وظل دون جواب ايضال التحذير المماثل الذى قدمه فيته الى الوزير لامزدورف .

شهد المعاصرون على ان روسيا برمتها ذاقت عام ١٩٠٤ مرارة الخسائر التي سببها الهجوم اليابانيي المفاجئ الغادر . وغصت قلوب الناس البسطاء بالكثير من الغضب والاستياء . وتذمر الشرفاء في روسيا من تصرف العكومة القيصرية – من مغامرتها وجشعها وعماها وضيق افقها وغبائها – التي حكمت على البلاد بالشلل امام الغطر الخارجي المحدق . لقد لف العزن الشديد السكان من جراء نبأ الكارثة في مكلاً بورت ارثر . وحاولت جماعة المئة السود عبثا في تلك الايام القيام بمظاهرة موالية للملكية ، فلم يخرج احد تقريبا . ولوحظ غياب الحماسة في الشوارع ، ولم تكن ملحوظة كثيرا في القصر ايضا . غير ان صاحب التاج ذاته سجل نفسه مسبقا في عداد المنتصرين .

اما الى اى مدى اعاقه الاعتداد الزائد بالنفس عن ادراك حجم الخطر فيتضح من واقع انه قبل شهر واحد فقط من الانفجارات فى بورت ارثر ، فى اثناء حفلة الاستقبال بمناسبة عيد رأس السنة ، تبسم القيصر بسخرية وازدراء للسفير اليابانى وقال بالفرنسية : «ستصل اليابان بالامور الى الحد الذى سيثر غضبى» .

لم يكن القيصر يتوقع ما سيحل من فواجع بالبلاد ، الى حد انه عندما سأله احد النبلاء : ماذا سنعمل الآن بعدد الاجتياح الليلى وتحطيم الاسطول فى مكلاً بورتدارثر ، انتفض القيصر وقال باستخفاف : عليكم ان تعرفوا بانى اعتبر كل ما حصل كعضمة برغوث .

ان ما اطلق عليه نيقولاى ، بهذه الدرجة من الاستهانة ، عضة برغوث استحال الى حرب دموية مديدة استمرت تسعة عشر شهرا وخسر فيها الجيش الروسى ٤٠٠ الف شخص من القتلى والجرحي والمعوقين والاسرى : كلفت الحرب روسيا مليارين ونصف المليار من الروبلات الذهبية كنفقات حربية مباشرة ، ما عدا الخمسمائية

مليون روبل التي خسرتها روسيا على شكل اموال سيطرت عليها اليابان وسفن حربية وتجارية غارقة .

وضعت معاهدة بورتسموث السلمية حدا للحرب . وسجلت هذه المعاهدة النتائج والتطورات التى اعتبرتها الصحافة الغربية فى تلك الايام بفخر «ظاهرة الشرق الاقصى» و«المعجزة اليابانيية» . لم تكن هناك فى الحقيقة اية معجزة . فقد عرف سر فتح الصندوق دون عناء نسبيا .

لقد جعلت الامبريالية الالمانية كتفها جسرا لتعبر من خلاله العسكرية اليابانية نحو منصة انتصارها فى منشوريا . . . وليست المانيا وحدما فى هذا المجال .

ففى الفترة من ابريل عام ١٩٠٤ وحتى يوليو عام ١٩٠٥ حصلت اليابان على اربعة قروض من المانيا وانجلترا والولايات المتحدة الامريكية بمبلغ اجمالى وصل الى نصف مليار دولار ، وهو ما غطى زهاء نصف نفقاتها الحربية . وادى هنا السلاح الالمانى والانجليزى والمستشارون العسكريون الغربيون دورا ليس اقل من ذلك ، ان لم يكن اكبر . فقد أمن الرايخ الالمانيين مساعدات على عسكرية متعددة الجوانب قبل حادثة بورتدارثر بعشر سنوات على الاقل .

الجيش الياباني ، الذي انزل عام ١٩٠٤ في البر الاسيوى ، انشى ودرب عمليا على ايدى الضباط الالمان . وتمست تحت اشرافهم ايضا مضاعفة هذا الجيش ثلاث مرات في الفترة من عام ١٩٠٣ . والاسطول البحرى الياباني ، الذي اصطف عشية ٢٧ مايو عام ١٩٠٥ ، في مضيق تسوسيما من اجل مواجهة اسطول روجيستفينسكي ، ساعد في بنائه وتسليحه بناة السفن والادميرالات الالمان والانجليز . فبمساعدة هذين البلدين المادية التكنيكية وباستشارات خبرائهما زادت السعة التحميلية لهذا الاسطول في خلال السنوات الثماني نفسها اربع مرات ونصف لهذا الاسطول الروسي في المحيط الهادي البالغ عددها ٦٩ سفينة ضد الاسطول الروسي في المحيط الهادي البالغ عددها ٦٩ سفينة قديمة ١٩٠٨ سفينة حربية يابانية من احدث طراز .

اما الشيء الذي لم يبخل الرايخ طبعا في تقديمـــه لاتباعــــه اليابانيين فهو خبرة تنظيم عمل الاجهزة السرية وبيع وشراء الخدمات

التجسسية . وفي كثير من الحالات كانت هذه الخدمات مجانية وقائمة على اساس التبادل الودى . ومئات الجواسيس اليابانيين الذين ترعرعوا في كنف المخابرات الالمانية والبريطانية كانوا يعملون في مؤخرة الجيش الروسي ، في بطرسبورج وموسكو والمدن الكبيرة وضع الصناعة الحربية ، ويرسلون المعلومات التي يحصلون عليها الى المركز في طوكيو . وفي الوقت ذاته كانت برلين تشاطر اليابانين المعلومات السرية الواردة من الموالين لالمانيا في الطرسبورج . وهكذا ، ففي الوقت الذي كانت فيه ادارة نيقولاي الثاني لا تعير اهتماما لابسط الاستعدادات اللازمة لصد الهجوم الياباني المعتمل معتمدة على القضاء والقدر وعلى الاعتقاد بامكانية «دحر اليابانين بالعصي» ، كان الخصم يتابع بشكل دقيق جدا الآلية الروسية العسكرية والاقتصادية ، واستطاع ان يكشف مسبقا ثغراتها ومفاصلها الضعيفة ، واضحي منذ الايام الاولى للنزاع قادرا على انزال الضربات الماحقة بالجيش الروسي .

كتب لينين في يناير عام ١٩٠٥ في مقاله «سقوط بورت ارثر»: «لقد اتضح ان الجنرالات والقادة العسكريين بلداء وبدت البيروقراطية المدنية والعسكرية طفيلية ومأجورة ، كما كانت عليه في زمن نظام القنانة . وتبين ان الضباط جاهلون ، قليلو الثقافة ، غير معدين ، ليست لهم صلحة وثيقحة بالجنود ولا يحظون بثقتهم . . . وتعرت بهرجة الجبروت العسكرى للحكم المطلق في روسيا . وغدا واضحا ان القيصرية عقبة تقف في وجه التنظيم العسكرى المعاصر على مستوى يستجيب لاحدث المتطلبات» . وتوصل لينين الى هذا الاستنتاج : «ان الذي اصيب بهزيمة مشينة مو الحكم المطلق وليس الشعب الروسي» .

## بورتسموث

لا يجوز القول ان نيقولاى لم يكترث بمجرى الحرب ونتائجها . فقد كف عن قراءة التقارير والاخبار فى مكتبه ، واخذ يجوب دروب الامبراطورية متفقدا حالة الجيوش . وحيثما حلّ كان يفتش القطعات

<sup>\*</sup> لينين ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ٩ ، ص ٥٥١-١٥٨ .

العسكرية المتجهة الى الشرق الاقصى ويلقى الخطب التوجيهية المامها ، ويباركها ، ويوزع الايقونات الصغيرة والصلبان على الضباط والجنود ، ويشارك فى مراسم تدشين السفن العربية الجديدة . وقد علق آنذاك الجنرال دراجوميروف بسخرية لاذعة قائلا : «نضرب اليابانيين بايقونات قديسينا ، اما هم فيلقموننا قذائف وقنابل . . . نحن نوجه لصدورهم الايقونات ، اما هم فيوجهون لصدورنا الرصاص» . انت تواجهه بالانجيل ، وهو يواجهك بالرصاص . . . يا لها من حرب رائعة !

لم يكن صاحب الجلالة غير مبال ، ولكن لم يعذبه القلسق ايضا ، ناهيكم عن اليأس . وقد بلغه نبأ سقوط بورت ارثر وهو في محطة بارانوفيتشي اثناء تجواله . وعندما حل المساء دوّن في دفتر يومياته : «انه لخبر صاعق جاءنا من ستيسل حول تسليم بورت ارثر لليابانيين بسبب الخسائر الضخمة وتفشي المرض في الحامية ونفاد العتاد تماما . انه لحدث صعب ومؤلم ، ولو انه كان متوقعا ، عسى ان يستطيع الجيش استرداد القلعة . فقد قات المدافعون عنها ببطولة وعملوا كل ما يجب عمله . وهذا يعني ان ارادة الله وراء ذلك» .

وصل من بطرسبورج نبأ اغراق سفينة القيادة المدرعية «بيتروبافلوفسك» . وكان على ريدزيفسكى ، الذى شغل موقت منصب وزير البلاط ، ان يبلغ القيصر بهذا الحادث الفاجع . حددت الساعة الثالثة للقاء رسميا بالقيصر . ساور القلق ريدزيفسكى وفكر فى ما سيكون عليه الحال عندما سيخبر القيصر بالحادث . وفجأة يصل رسول من قصر الشتاء ويعلن الغاء اللقاء . تنفس ريدزيفسكى الصعداء – لقد مرت ولو مؤقتا . لم يمض وقت طويل حتى اعلى الرسول ثانية : سيجرى اللقاء فى الساعة المحددة .

تحدث ريدزيفسكى بعدئذ عن هذا اللقاء: جئت الى القيصر فتبين انه كان مشغولا بحضور القداس المقام على روح الادميرال ماكاروف. قلت بينى وبين نفسى لقد حصل الأسوأ . وانتظرت حتى انتهاء مراسم القداس . عاد القيصر من الكنيسة مرتديا البدلة العسكرية البحرية وشرع يصافحنى بانشراح ثم سحبنى من يدى الى مكتبه محدقا الى مشيرا الى النوافذ التى كانت تتهاوى خلفها حبيبات الثلج المندوفة:

- يا له من طقس لطيف! انه يصلح تماماً للصيد، ونحن واياكم لم نخرج للصيد منذ امد بعيد، واليوم كما اعتقد هو يوم الجمعة، فهل عندكم رغبة في الخروج للصيد غدا؟

امتقع وجه ريدزيفسكى امتعاضا وتمتم بكلمات غير مفهومــة وعجل بالخروج . وعند هبوطه السلالم رأى مشهدا في الساحة من بعيد : يقف القيصر عند النافذة ، يمتشق بندقيته موجها فوهتها نحو سرب الغربان السود الذى كان يغطى السماء الشتوية القاتمة . وهذه مقتطفات من تسجيلات القيصر في ايام تسوسيما (المعركة التي جرت في ١٤ (٢٧) مايو) :

17 مايو . ركبت الحصان ، تجولت على القارب . بدأت تصل اليوم شتى الاخبار المتضاربة عن معركة قواتنا البحرية مع الاسطول الياباني . وكلها تتحدث عن خسائرنا ، وتتميز بالصمت المطبق ازاء الاضرار التي لحقت باليابانيين . وهذا ما يؤلم الفؤاد بفظاعة ، تناولت اولغا وبيتيا وكيريل طعام الغداء .

1V مايو . ما زالت الاخبار المؤلمة والمتضاربة تصل عن المعركة الخاسرة نسبيا في مضيق تسوسيما . تجولنا لوحدنا نحن الاثنين . كان الطقس حارا بشكل عجيب . شربنا الشاى وتغدينا في الشرفة .

1 مايو . الطقس مدهش . تناول سيرجى فطوره . جاء ميخائيل ليودعنا لانه سيسافر غدا الى برلين لحضور حفلة زفاف الاميرولي العهد . قمت بجولة شيقة على ظهر الحصان . . . تناولنا طعام الغداء في الشرفة وتجولنا في بافلوفسك .

11 مايو . الآن تأكد تماما خبر تعطيم سفننا البحرية كلها تقريبا في خلال يومين من المعارك . وروجيستفينسكي نفسه جرح ، ووقع في الاسر . كان الجو هذا اليوم رائعا ، الامر الذي زاد في ضيق النفس ، فطر بيتيا . تجولنا على ظهور الخيل .

۲۰ مایو . کان الجو حارا جدا . سمع فی الصباح صوت الرعد مسن
 بعید . فطرت ناریشکینا . استقبلت تریبوف . تجولت قلیلا ثم تنزهت
 علی ظهر القارب الصغیر .

كان بامكان روسيا الا تغسر الحرب في عامى ١٩٠٤-١٩٠٥. فبصرف النظر عن جميع الاخفاقات والتراجعات ، وبالرغم ايضا عما حسل في تسوسيما ووافانجو وموكدن ، فقد ظلت القدرة العسكرية والاقتصادية الروسيــة حتى نهاية العرب تفوق كثيرا نظيرتهـاليابانية . ووصل الخصم الى حالة النهك والعياء .

احتفلت الامبريالية اليابانية بانتصاراتها وهي شاحبة من جراء ما نزفت من دماء . وبلغت حالتها الفعلية – مع مراعاة التصاعد السريع للاستياء الثورى في البلاد – حدا جعلها تتوجه ، بعد عدة ايام من معركة تسوسيما ، الى الرئيس الامريكي ثيودور روزفلت ترجوه ان يأخذ على عاتقه مهمة الوساطة السلمية . وافق روزفلت وطلب بالتلغراف من السفير الامريكي في بطرسبورج ان ينظم لقاء بالقيصر وان يحاول اقناعه بعدم جدوى مواصلة النزاع لاى من الطرفين المتحاربين ، فهو ، على العكس ، يهدد كليهما بمضاعفات داخلية خطرة ، وبان السلام ضرورى على نحو خاص بالنسبة لروسيا التي تهزها الاضطرابات والتمردات .

في ٢٥ مايو (٧ يونيو) استقبل نيقولاى الثانى السفير الامريكى واخبره بانه موافق على اجراء المفاوضات مع اليابانيين . وفي اليوم التالى توجه روزفلت رسميا الى الحكومتين الروسية واليابانيية باقتراح الدخول في مفاوضات حول وقف الحرب والتوقيع على معاهدة سلام . وافقت الحكومتان كلتاهما على الاقتراح : انطلقت الحكومة الروسية من مسوغات الرئيس الامريكي لضرورة توجيه الجهود نعو قمع الثورة ، وانطلقت الحكومة اليابانية من وعيها لعجزها الفعلى عن مواصلة الصراع ضد روسيا بالاضافة الى خوفها الكامن ايضا من نمو المزاج الثورى لدى الجماهير التي اخذت تدرك اكثر فاكثر تعارض هذه الحرب مع المصالح الحقيقية للشغيلة سواء في اليابان او في روسيا . اختيرت بلدة بورتسموث الامريكية مكانا لاجراء المفاوضات .

اريد لعملية السلام ان تكون جسرا نحو خنق الثورة الروسية . بيد انه حصل العكس : كانت عملية السلام جسرا نحو انتفاضات ثورية جديدة ، وتصعيد لاحق لاستياء الجماهير الشعبية المتذمرة من مغامرة الشرق الاقصى . وتميز الوضع في روسيا بالاضافة الى ذلك بانخراط جماهير الجنود في الاحداث اوسع فاوسسع . يعود الجيش الروسي من الشرق الى وسط البلاد متذمرا مسن جراء عار الهزائم التي قاده اليها جنرالات القيصر . ونقل الجنود عدوى مزاجهم هذا الى صفوف السكان . والعكس بالعكس ، حيث جرى تحت تأثير نهوض الحركة العماليسة في البلاد تصاعد المزاج الثورى لدى الجنود .

كانت السلطات تريد عودة الجيش وتخشى منها . لقد كانت الاوساط الحاكمة في القصر تنظر الى هذه القضية من منظارين. بودها توجيه القوات ضد الشعب لتقمع الثورة بالحراب. ولكن من بين هذه الاوساط ذاتها ترتفع اصوات تحذر من عودة الجيش الى وسبط البلاد . وكان كثير من الضباط الذين قادوا القوافسل العسكرية العائدة من الشرق غير واثقين بانهم سيجدون في وسط روسيا الوضع القديم نفسه . بعد ان عاد الامير فاسيلتشيكوف مع فوجه الى بطرسببورج اثر توقيع معاهدة السلام تحدث الى نيقولاى الثاني قائلا انه «حتى وصوله الى مدينـــة تشيلابينسك لم يكن يعرف بالضبط ما الذي يجرى في البلاد» ، وكان يعتقد بانه «لن يرى فيها العائلة القيصرية التي اشيه انهها هربت الى خارج الحدود» . وبالنسبة لرئيس الوزراء فيته واعضاء حكومت كان الامير «يتوقع رؤيتهم معلقين على اعواد المشانق» . ولكن صلح بورتسموث عقد لكي يتم تلافي مثل هذه الاحداث بالذات. وفيته الذي مهر المعاهدة بتوقيعه اكد فيما بعد انه لولا صلح بورتسموث لكان بالامكان حدوث كوارث خارجية وداخلية من شأنها ان تطيح بأسرة رومانوف عن العرش.

كانت معاهدة بورتسموث ترمز الى تثبيت الوجود الامبريالى اليابانى على البر الاسيوى . فبعضى شهرين ونصف على توقيعها فرضت الحكومة اليابانية على كوريا معاهدة العماية ، وبعد خمس سنوات ، فى عام ١٩١٠ ، ضمت كوريا الى قوام الامبراطوريـــة اليابانية . وانتقل الى سيادة اليابان شبه جزيرة كوانتون مع مينائى بورت ارثر ودالنى ، والفرع الجنوبى من السكة الحديد الصينية الشرقية وكذلك نصف جزيرة ساخالين الروسية (الى الجنوب من خط العرض الخمسين) .

بيد ان اليابان ليست وحدها التي خرجت من الحرب بغنيمة . فقد اخرج الكستناء من موقد الشرق الاقصى بايدى الغير الامبراطور الالمانى ولهيلم الثانى ايضا . فهو كان يعول على الانهاك المديد لروسيا في هذه الحرب . ولم يخطئ في حساباته : فمن جراء الحرب التي انهكت حقا قوى روسيا ولسنوات عديدة ، اضحت المانيا ، كما يرى فيته ، «الرابحة اكثر من الجميع» . ففي ٢٨ يوليو عام ١٩٠٤ ، وبناء على أمر مباشر من القيصر وقع فيته في برلين ، دون

اية تعفظات ، اتفاقية تجارية جديدة مع الطانيا ، او بالادق على ملحق اضافى للمعاهدة الروسية الالمانية بشأن التجارة والملاحة البحرية لعام ١٨٩٤ . وبموجب هذه الاتفاقية رفع الالمان بسدة الرسوم على الشعير والجودار الروسيين . اما مقادير الضرائب على البضائع الالمانية المستوردة فظلت كما فى السابق على مستوى واطئ الى اقصى حد . خفضت الرسوم على اخشاب الخام المستوردة من روسيا الى المانيا ، ولكنها زادت بالنسبة للمصنوعات الخشبية الروسية . وعموما ، تفاقم اكثر من السابق وضع روسيا كمورد للخامات الطبيعية . كانت الاتفاقية تنفح بتطلع التوسعيين الالمان الى الابقاء على روسيا كمورد للخامات الرخيصة التى تحتاجها الصناعة الالمانية ، وكذلك الاحتفاظ بها كسوق مفتوحة على مصراعيها ، وغير محمية بالحواجز الجمركية لتصريف البضائع الصناعيسة .

ولم يكن ذلك سوى جائزة واحدة فقط من تليك التي قلد ولهيلم نفسه بها لقاء نجاح مكائده التحريضية في الشرق الاقصى . فهو اذ استطاع دفع بطرسبورج وطوكيو الى الصدام اكتسب منافع في هذا الجانب او ذاك .

ابتداء من ربيع عام ١٩٠٤ اخذ مركسز فيرجبولوفسو يزود الامبراطور الالمانى بشكل منتظم، من خلال ايلينبرج، بالمعلومات عن الانكشاف الفعلى للحدود الغربية الروسية التى فقدت غطاءها العسكرى السابق من جراء نقل الوحدات العسكرية الى منطقة الشرق الاقصى ومصير هذه الوحدات هو ضياع قسم منها فى المعارك (٤٠٠ الف قتيل وجريح واسير) ، وتسريح قسم آخر فى الشرق الاقصى وسيبيريا بعد ان وزعت على جنوده قطع الاراضى . اما الافواج التى كانت محط ثقة اكثر من غيرها ، وفى مقدمتها افواج القوزاق ، فقد وزعت على المحافظات الداخلية واوكلت لها مهمة مساعدة السلطات فى اخضاع السكان . وعلى هذا النحو اضحى الدفاع عسن الحدود الغربة ضعيفا لعدة سنوات قادمة .

استغلت الامبراطورية الالمانية فرصة دخول روسيا واليابان في صراع مسلح ، فثبتت اقدامها دون عوائيق ذات شأن في رأس الجسر الذي استولت عليه في عام ١٨٩٨ ، والذي فتح امامها الطريق الى التغلغل الامبريالي اللاحسيق في الصين . وعجسل

الستراتيجيون البحريون الالمان ، وعلى رأسهم تيربيتس ، فى عامى ١٩٠٥–١٩٠٥ فى اعادة تجهيسز تسينداو وتزويدها بالمعدات باعتبارها القاعدة الرئيسية لاسطولهسسم الحربى فى شرق آسيا . وبالمناسبة ، لم يتمكن الالمان من الاحتفاظ طويلا بهذه القاعدة . لم يتركهم تلامذتهم اليابانيون يخلدون الى الراحة هناك كثيرا . ففى ٢٦ اغسطس عام ١٩١٤ اعلنت اليابان ، بعد انضمامهسا لدول الائتلاف ، الحرب على المانيا واحتلت تسينداو ومجموعة من جزر المحيط الهادى . لقد كان حريق الشرق الاقصى فى عامى ١٩٠٤ المحيط الهادى . لقد كان حريق الشرق الاقصى فى عامى ١٩٠٤ في عامى ١٩٠٤ . منابة المقدمة للمذبحة العالمية فى اعوام ١٩١٤ - ١٩١٨ فبعد مضى تسعة اعوام خرج جنرالات الامبراطور الالمانى فى حملة «من اجل تأمين المجال الحيوى» .

### طلقتان عند الجسر اللاتيني في ساراجيفو

فى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ١٦ (٢٩) يونيو عام ١٩١٤ صعد المراســـل الخاص سكوراتــوف الى متن اليخت القيصرى «شتاندارت» المرابط عند ساحل خانكو ، وبعد ان اخذ موافقــة الادميرال نيلوف تقدم من الطاولة التي جلس خلفها القيصر والقيصرة ووصيفتها فيروبوفا يلعبون بالورق . اخذ القيصر الظرف من يـد سكوراتوف وفتحه . ما ان لمح برقيتين داخله حتى نهض وسار برفقة نيلوف الى مقصورته الخاصة على ظهر المركب مشيرا بايماء الى السيدتين لتتبعانه .

وحتى المساء لم يظهر اى من الثلاثة على سطح اليخت . استدار اليخت استدارة حادة عن خانكو باتجاه البحر ، وبسرعة قصوى سار صوب كرونستادت .

تضمنت البرقيتان التي جاء بهما سكوراتوف اخبارا في غايسة الاهمية . اكدت احداهما النبأ الذي وصلى الى اليخت في اليوم السابق ولكن بشكل مشوش : في ١٥ (٢٨) يونيو قتل برصاص مسدس في مدينة ساراجيفو في البوسنة ولى العهد النمساوي-المجرى فرانتس فرديناند وعقيلته صوفي فون هوهينبيرج . وكان الزوجان قد عرجا على ساراجيفو بعد انتهاء المناورات التي قام بها الجيش قد عرجا على ساراجيفو بعد انتهاء المناورات التي قام بها الجيش

النمساوى في اراضى البوسنة المحتلة القريبة من حدود الصرب . وتم القاء القبض على القاتل \* .

ولم يكن الغبر الثانى اقل مدعاة لقلق القيصر والقيصرة مسن الغبر الاول . قبل يوم واحد من حادث ساراجيفو طعن راسبوتين فى قرية بوكروفسكويه بسيبيريا بسكين فى بطنه وجرح جرحا بليغا . حدث ذلك عند مروره بشارع القريسة محاطلا بجمهرة النساء المعتدينات . وقامت بالهجوم عليه فيونيا جوسيفا التى كانت فى السابق احدى مريداته ورفيقته فى سفره وتجواله على الاديرة . اخذ الفلاحون يطاردونها فى القرية ، ولكنها لم تستسلم لهم ، وكانت تصرخ : «لا بد ان اقتل عدو المسيح هذا» . وحاولت ايضا ان تنتحر بالسكين ذاتها . . .

فى المساء وصل اليخت «شتاندارت» الى بيترجوف بعد ان اطفئت الانوار فيه من دون ان يمر على كرونشتادت . وفى القصر الكبير ، انزوت فى الحال الكسندرا فيودوروفنا مع وصيفتها فى جناحها الفخم وهى تكاد لا تقوى على كبت انينها ودموعها . وقد بدا للخدم فى الوهلة الاولى انها حزينة على مقتل فرانتس فرديناند ، الا انهم ادركوا بعدئذ انها تبكى على ما حدث لراسبوتين .

فى الثانى من اغسطس عام ١٩١٤ ، بعد خمسة وثلاثين يوما من صعود المراسل الخاص الى متن اليخت «شتاندارت» وتسليمه الظرف للقيصر ، اعلن نيقولاى الثانى رسميا فى قصر الشتاء وبحضور جمهرة من وجهاء البلد ، ان المانيا فرضت على روسيا الحرب . مضت عدة ايام واذاع القيصر الاعلان ذاته امام اعيان موسكو المجتمعين فى قاعة جيورجى فى قصر الكرملين الكبير .

لا علاقة بين حادثتي ساراجيفو وبوكروفسكويـــه من حيث

<sup>\*</sup> دوت الطلقتان عند مدخل الجسر اللاتينى من جهة الكورنيش . فقد اطلق الصربى غافريلو برينتسيب من الرصيف وسط الجمهور رصاصتين على الزوجين اللذين مرا على مهل في سيارة مكشوفية وارداهما قتيلين في الحال . كان موكب ولي العهد ، خلافا للتقاليد المتعارف عليها ، يسير من دون اى حرس ، الامر الذى يثير كثيرا من الشكوك : فالبوليس كان يعرف على نحو رائع بالتوتر الخطر في المدينة . وكانت المناورات في البوسنية وقدوم فرانتس فرديناند الى ساراجيفو يحملان طابعا استفزازيا صارخا .

المصدر . والصلة الوحيدة بينهما هي وقوعهما في وقت واحسد تقريبا . ورغم ذلك . . .

قال راسبوتين فيما بعد انه لو لم يقع ما فعلته به الملعونة فيونيا لما وقعت الحرب . وكان هو على الدوام ضد الخصومة مع «البلد القيصرى المانيا» ، وسبق له ان كبع جماح نيقولاى الثانى من الاصطدام بها ولكبعه فى ذلك الصيف ايضا لو لم يصب بجرح فى حينها . لا لكونه ضد العرب عموما ، بـل لانه كان يدعـو الى تحالف النظامين الملكيين ، ويقف ضد الثورة عموما ، ويعتقد بانه يمكن التنازل الى الامبراطور الالمانى من اجل مثل هذا التحالف .

اعد الحرب العالمية الاولى الامبرياليون جميعه عبر ان الامبرياليين الالمان المتعطشين الى اعادة تقسيم العالم جذريك لصالحهم كانوا اكثرهم عدوانية . كتب لينين ان «البرجوازية الالمانية اذ روجت الحكايات حول الحرب الدفاعية من جانبها ، اختارت عمليا اكثر الفرص ملاءمة ، من وجهة نظرها ، للحرب ، مستخدمة آخر ما لديها من التكنيك الحربى المتطور ومتداركة الاسلحة الجديدة التي كانت روسيا وفرنسا قد قررتا التزود بها» \* .

لقد ارادت المانيا القيصرية الحرب فاشعلتها . واندفعت الاركان العامة فى برلين الى معركة شاملة يدفعها الغرور بالفرق فى الوسائل العسكرية المتوفرة لدى الطرفين ، او على الاصح ، لتفوقها المادى التقنى على جيوش الخصم ، وقبل كل شىء روسيا .

يشرح سكرتير ديوان القصر للشؤون الغارجية فون ياجوف في رسالته الى السفير الالمانى فى لندن ، المؤرخية فى يوليو عام ١٩١٤ ، الاسباب التى تدعو المانيا الى استغلال حادث ساراجيفو لاغراض الهجوم . فهو يؤكد ان «روسيا غير مهيأة فى الوقت العاضر لخوض الحرب . وفرنسا وانجلترا ايضا غير راغبتين حاليا فى دخول الحرب» . واشار الى ان الخلل فى ميزان القوى موقت ، وانه سيتغير حتما . النتيجة : توجيه ضربة قاضية للخصيم ذى الاستعداد الضعيف او السيئ .

<sup>\*</sup> لينين ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ٢٦ ، ص ١٦ .

والى هذا الاستنتاج وصل ولهيلم الثانى وفرانتس فرديناند فى اثناء لقائهما عشيه الحرب فى كونوبيشت ، اذ قرر كلا طرفى المؤامرة الانتقال من لغة الانذارات الى لغة المدافع .

بغض النظر عن النزوة الذاتية للشاب الصربى فان الجواب واضح تماما عن هذا السؤال: من الذى كان ينتظر بفارغ الصبر هذا الحادث، وفي خدمة من يصب ما حدث ؟

تصور التعليقات الالمانية على العادث ان ولهيلم الثانى عندما سمع بطلقتى ساراجيفو رفع يديه مرعوبا الى السماء متوسلا الى العلى القدير ان يجنبه عواقبهما الغطرة . ووضع باول زيته لمقاله هذا العنوان : «الامبراطور يغشى الحرب ، انه لا يريدها» .

منذ ان وضع حد فى بورتسموث ، فى سبتمبر عام ١٩٠٥ ، للنزاع الروسى اليابانى وحتى يونيو عام ١٩١٤ انقضت زهاء تسع سنوات . وهي حقبة ليست طويلة جدا ، الا انها ليست قصيرة ايضا . وفى خلال حقبة اقل منها استطاعت بلدان خسرت الحرب ان تعيد تنظيم وسائلها الدفاعية وتستأنف بناء العواجز الضرورية على حدودها . ولكن القيام بمثل هذه المهمة بدا بالنسبية لامبراطورية رومانوف فوق طاقتها .

وبالرغم من اتضاح تنامى الغطر الالماني ، بقيت المقدرة الحربية للقوات المسلحة الروسية واستعدادها للقتال دون الحد المطلوب . فلم يطرأ اى تطور جوهرى فى وضع الماكنة العسكرية القيصرية التى اعطى لها لينين وصفا عميقا وماحقا فى عام ١٩٠٥ بعد سقوط بورت ارثر .

قبل اسبوعين من بداية الحرب العالمية استقبال نيقولاى الثانى فى مقره الرئيس الفرنسى بوانكاره واكد له استعداده التام لخوض المعركة – مثلما حصل تقريبا قبال هذا بمدة قصيرة فى كونوبيشت حين تبادل ولهيلم وفرانتس فرديناند مشال هذه التأكدات.

ولكن عندما اندلع لهيب الحرب تردد نيقولاى روماانوف برهة فى اتخاذ القرار . ربما صعقته الصورة الغامضة لغاتمة ذلك الدرب الذى دفعه اليه ولهيلم وبوانكاره . فبعد ان اصدر الامر بالتعبئة العسكرية ، غير رأيه وطلب بالهاتف من رئيس الاركان العامــة يانوشكيفيتش ايقاف الاجراءات المتخذة ، وذلك تحت تأثير برقية

التهديد التى بعثها اليه ولهيلم الثانى . بيد ان هذا التوقف لم يدم طويلا ، وتحت ضغط العسكريين استؤنف العمل بأمر التعبئة . مرت اسابيع معدودة وعرفت روسيا بالمصرع الفاجع للجنرال سامسونوف . ومرت اشهر معدودات وعرفت البلاد ايضا بالانسحاب الاضطرارى للفرق الروسية بعد ما ظلت دون عتاد ، وكانت احتلت لفوف ، وحررت جاليتسيا ، ودفعت بالخصم الى اعماق بروسيا الشرقية ، وحطمت الجيش النمساوى عند بيريميشل . وبحلول صيف عام ١٩١٥ اتضع ان القوات الروسية المنسحبة بسبب نقص العتاد تركت خلفها في سوح القتال زهاء نصف مدفعيتها وخسرت اكثر من مليون شخص بين قتيل وجريح .

# الحرب

#### القارة الاوربية وسط النار

اندلع الصراع المسلح الذي ستنهار في خلاليه اربيع المبراطوريات - الروسية والالمانية والنمساوية المجريسة والعثمانية.

ما ان خرج بورتاليس من مكتب سازونوف ، بعد ان وضع على طاولته مذكرة بشأن اعلان الحرب ، حتى اخذ دولاب الاحداث الحربية يدور بسرعة قصوى . دار العلزون الجهنمى ، الذى حطم ولهيلم الثانى عنه صمامات الامان ، متخذا طابعا اوربيا شامللا ثم عالميا . ولفت دائرة الحرب العالمية المتوهجة ، فى نهايلة المطاف ، زهاء ثلاثين دولة فاق عدد سكانها على مليار ونصف مليار نسمة .

ومن بين ٢٩٠ فرقة عسكرية بعثت بها حكومات دول الائتلاف في الاستابيع الاولى للحرب الى ميادين القتال الاوربية قدمت روسيا اكثر من نصف هذا العدد . ومن جراء الاخطاء في الاستعداد والتسلح ، وكذلك بسبب البطء في التمركز (نتيجة سوء وسائط النقل) اضطر الجيش الروسي الى دخول المعارك الاولى بجزء من قواه فقط . وبالاضافة الى ذلك ، قدر له منذ البداية ان ياخذ على عاتقه عبء الاغاثة المستمرة لحلفائه على امتداد فترة الاربعين شهرا التي شاركت خلالها روسيا في الحرب العالمية الاولى .

ولكن بالرغم من كل الصعوبات حققت القوات المسلحة الروسية في اثناء المعارك الاولى انتصارات وانزلت بالخصصم عددا مسن الضربات الموجعة . وفي معركة جاليتسيا (اغسطس – سبتمبر عام ١٩١٤) الحقت اربعة جيوش روسيسة (الجبهة الجنوبية-الغربية) باربعة جيوش نمساوية مجرية هزيمة كبرى ، واجبرت الخصم على التراجم العام بعد ما اخترقت الجبهة في قطاع عريض . بيسد ان

الجبهة الجنوبية الغربية لم تستطع استغلال هذا الانتصار في تعقيق نتائج استراتيجية وذلك لانها كانت تعانى نقصا في قوات الاحتياط اللازمة – بالرغم من امر نيقولاى الثانيي الذي يزعيم ان هذه الاحتياطيات قدمت.

حينما كانت المعارك دائرة فى جاليتسيا ، كانت جيوش الحلفاء المنهكة تصد باستماتة هجوم الجيوش الالمانيـــة عند مشارف العاصمة الفرنسية ، على طول نهر مارنا . وخيم على باريس خطــر مميت ، فكتــب الرئيس بوانكاره رسالة الى القيصر نيقولاى يطلب مساعدته .

نزولا عند امر القيصر الشخصى دفعت القيادة العامة العليا على عجل بجيشين للهجوم على بروسيا الشرقية : جيش رينينكامف الاول وجيش سامسونوف على خط لومجا – ملافا واندفع بجرأة الى الامام وذلك بدعهم من جيش رينينكامف الاول فى البداية . وفى منطقة بيركيندفيلداوهاو وجه جيش سامسونوف ضربات ماحقة الى قلب وجناحى جيش بريتفيتس الثامن الالهانى المتقهقر امامه . بعد ما تحمل بريتفيتس خسائر فادحة وخلف وراءه كثيرا من المعدات كتب مذعورا الى القيادة الالهانية (فى كوبلينتس) بانه ينوى الانسحاب الى ما وراء نهر فيستولا ، ولكنه لا يعرف ما اذا كان سيستطيع الصمود فى هذا الموقع الجديد او لا . عمت البلبلة المانيها بعد ما شاهدت فى دروبها طوابير النازحين من الشرق . وتلافيا لوقوع الكارثة سحب رئيس الاركان العامة الالهانية مولتكه من جبهة مارنا بفرنسا فيلقين وفرقة خيالة واحدة وحشد فيلقا ثالثا فى منطقة ميتس ، تم فيلقين وفرقة خيالة واحدة وحشد فيلقا ثالثا فى منطقة ميتس ، تم

كان قائد الجبهة الشمالية الغربية جيلينسكى يؤكروسل لسامسونوف فى تلك الايام ان جيش رينينكامف الاول يواصل المشاركة فى الهجوم معززا الضغط على الخصم . اما فى الواقع ، فكان رينينكامف قد توقف وخرج من المعركة تاركا جناح الجيش الثانى الروسى مكشوفا ، وذلك فى لعظة حرجة من تقدم القوات الالمانية الجديدة من جهة الغرب . استغلل هبندينبورج المعين خلفل لبريتفيتس النغرة التى فتحت على حين غرة فانقض على الجيش

الثانى بعد ان انهكته الهجمات واستنفد عتاده . وقع هذا الجيش في الكماشة ودمر تدمرا كاملا .

الا ان الحلفاء استطاعوا تعسين وضعهم . فالجيش الالمانسى الذى ضعف بنتيجة سعب قسم من وحداته الضاربة نعو الشرق اوقف عند نهر مارنا ، ثم ازيح الى الخلف . وفي المحصلة النهائية صمد الحلفاء في الجبهة ، تمكن الفرنسي جوفر من قصم ظهر جيش الالماني كلوك عند ضفاف نهر مارنا . ولكن ما كان لهذا النصر ان يتحقق لولا سامسونوف الذي «ادمى» ، حسب تعبيره ، بريتفيتس خلف فيستولا .

دفع آلاف الجنود من الجيش الثاني الذي خانه رينينكامف دماءهم وارواحهم لقاء «معجزة نهر مارنا» ، ووقع معهم ضحية للخيانة ذاتها قائد هذا الجيش الكسندر سامسونوف ، الذي انتحر في ٣٠ اغسطس عام ١٩١٤ في منطقة العمليات قرب سولداو . وكان رينينكامف قبل ذلك بيومين قد هرب الى فيلنا تاركا قواته .

توقع الجميع ان يحيل نيقولاى الثانى هذا الغائف الهارب الى محكمة عسكرية . الا ان ذلك لم يحصل . وظل رينينكامف فى الجبهة بعض الوقت فى منصب قيادى هام . ولكن جرى فيما بعد ما يشبه التحقيق معه ، ولكنه لم يسفر عن اية نتيجة : فقد وافقت القيصرة على استقباله رسميا وتحدثت معه بلطف ظاهر ، مما جعل السلطات القضائية عمليا عاجزة عن اتخاذ الاجراءات ضده .

واصلت السلطة السوفييتية ، بعد مجينها ، التحقيدة حتى النهاية مع رينينكامف . ذكرت الجنرال بمسؤوليته عن الحملات الانتقامية التى قادها ضد الثائرين عام ١٩٠٥ ، بالاضافة الى خيانته على جبهة بروسيا الشرقية عام ١٩١٤ . وبناء على قرار المحكمة الثورية اعدم في عام ١٩١٨ رميا بالرصاص .

فى ٢٨ سبتمبر عام ١٩١٤ دخل الجيش الروسى معركة وارشو – ايفانجورود التى توجت بهزيمة كبرى للخصصم وبانسحاب الى الغرب . ٢٢ مارس ١٩١٥ استسلمت قلعة بيريميشل المحاصرة وتم اسر ١٢٠ الفا من جنود العدو والاستيلاء على ٩٠٠ مدفع . واعتبارا من ذلك الربيع بدأ مركز ثقل الصراع ينتقل اكثر فاكثر نحو الشرق حيث كانت روسيا تواجه ١٢٠ فرقة من اصل ٢٦٨ فرقة في حوزة التحالف الالماني . خططت القيادة الالمانية لاحراز انتصارات حاسمة

بواسطة هجومها الصيفى فى الشرق بعد تأكدها من ان نيقولاى الثانى اخذ يتخبط من جهة الى اخرى ويبدد قواه مكيفا اياها فى الغالب وفقا لحاجات حلفائه العسكرية والسياسية.

استطاع الخصم اختراق الجبهة عند منطقة جورليتسا في بولونيا . لم تستطع روح الصمود لدى الجنود الروس التعويض عن نقص العتاد وقلة وسائل النقــل والمواصلات وضعف جهاز الاستطلاع واخطاء القيادة ، فشرعوا بالانسحاب الواسع تحت نيران المدفعية الالمانية: لم يكن لديهم ما يردون به على العدو ، اذ لم يخصص للمدفع الواحد سوى ثلاث قذائف في اليوم . في ٢٢ يونيو سقطت مدينة لفوف . ورغم ما ابداه الجيش الروسي من مقاومــة عنيدة اضطر في خلال يونيو - يوليو الى التخلي عن منطقة جاليتسيا وجزء من منطقة البلطيق . وفي ٢٢ اغسطس سقطت قلعة كوفنو التي تركهـــا الجنرالان الهاربـان الى المؤخرة جريجوريـف وميلىر ـ زاكوميلسكي المسؤولان عن حمايتها . وفي نهايــة الصيف اصبح تحت الاحتلال الالماني كل ما يسمى ببولونيا الروسية. وبدا للجنرالات الالمان انه لم يبق الا بذل بعض الجهد ويتـــم اخراج القوات الروسية الرئيسية من المعركة . غير أن هذا الهدف ، كما تبين ، لم يكن قابلا للتحقيق . أن الجيش الروسي المقاوم لم يسمح للعدو بتطويقه ، وحافظ على قواه الحيسة ، واستطاع تثبيت اقدامه عند الخط الدفاعي دفينسك - بينسك -تارنوبول - تشارنوفيتسي ، حيث تم له ايقاف الهجوم النمساوي الالماني هناك .

كشفت اخفاقات صيف عام ١٩١٥ لشعوب روسيا بشكل جلى وجه خاص ان القيصرية عاجزة عن تأمين حماية فعالـة للبلاد وانها تضحى بالجيش من اجل مصالح دول الائتلاف الامبرياليـة وتقود الامور نعو الكارثة . وظل دون عقاب اولئك المسؤولون عن الانهيارات والنقص في القذائف ، وكذلك اعوان العدو المتسترون والمكشوفون ، العاملون في مقار القيادات وفي الوزارات . ولـم يقص احد عن منصبه غير وزير الحربيـة سوخوملينوف (في ١١ يونيو عام ١٩١٥) . ولكن بعد وقت قصير من هذا ، وفي احلك ايام الهزائم المرة ، عين نيقولاى الثاني في مناصب عسكرية رفيعة وجوها اخرى معروفة بميلها الى المانيا ، من بينها ايفيرت – قائدا

للجبهة الغربية وفون بليفه - قائدا للجبهة الشمالية الغربية . وفي هذه الفترة من المحن العصيبة بالنسبة للجيش الروسي لم يقدم الحلفاء الغربيون تقريبا اى شيء من شأنـــه تخفيف اعباء روسيا ، حتى ولو تعويضا عما قامت به من اجلهم . ومرة اخرى اتضح ان الحلفاء مشغولون اكثر بقضاياهم الخاصة ، وان مصاعب الجيش الروسي قلما تعنيهم ، وان ما يهمهم ، على نحو اساسي ، هو ان يستطيع هذا الجيش بذل كل قواه في سبيل اشغال العدو المشترك وشل حركته . وبالفعل ، فبالرغم من جدية انسحابات ربيع وصيف عام ١٩١٥ ، فقد وفر الجيش الروسي بمقاومتـــه العنيدة الفرصة للقيادة الغربية لكي تتجاوز الازمة الخطرة من جراء الهجمات الالمانية الاولى بالغازات على ايبر ، حين فر من المواقع الامامية الآلاف من جنود الحلفاء هربا من الغازات السامة . واستثمرت قيادة الحلفاء الهجمات الروسية المضادة لتحسبن مواقعها في فلاندريا ، وشامبان وارتوا . وبعد ما حصل الحلفاء على فترة لالتقاط الانفاس ، استخدموها في الحال لكي يسدوا النقص في الذخيرة الحربية ، ويعززوا مدفعيتهم الثقيلة ، وليسحبوا وحدات عسكرية من مستعمراتهم ، ولكي يشتروا من الولايات المتحدة ثم ينقلوا عبر المحيط كمية كبرة من العتاد الحربي .

اراد الحلفاء الغربيون ، وخاصــة انجلترا ، خوض الاعمال العسكرية حتى النصر . الا ان الامر مختلف الى حد ما بالنسبة لعناصر معينة فى الاوساط الرفيعة لكل من بيتروجراد وبرلين ، فثمة اناس يبدون اولى علائم «التبرم» من حالـة الخصام بين الامبراطوريتين . لقد اوحت الاشهر الثمانية الاولى للحرب الدموية – بلغت خسائر كل طرف فى خلال هذه الفترة فقط حتى المليون شخص من القتلى والجرحى – لعدد مــن الشخصيات المقربــة للقيصر الروسى وللامبراطور الالمانــى بفكرة عدم فائدة هذه الحرب لاى مـن الطرفين .

تعود الى ربيع وصيف عام ١٩١٥ الخطوات الاولى لجماعية راسبوتين المعشعشة فى القصر ، والتى كانت ترمى الى اقامة صلات سرية مع الحكومة الالمانية . واتخذ الالمان مشل هذه الخطوات ايضا . وجرت عملية جس نبض متبادل لامكانيية عقد صلح منفرد . اجاب ولهيلم برنعم غير مشروطة» ردا على المذكرة السرية

التي رفعها له فاليكنهاين مستفسرا عن مدى تعبيذ المفاوضات مع روسيا حول الصلح .

### العساب في ازدياد

تعمل الجنود البسطاء عذابات هائلة وقدموا ما لا يعصى من الضحايا فى لهيب الحرب المستعر احيانا والخامد احيانا اخرى . وتكمن مأساة هذه العذابات فى ان الجنود لم يكونوا يعرفون من اجل ماذا يحاربون ، وان غايات ومصالح «القيادة» و«الاسياد» فى هذه الحرب كانت غريبة عنهم وغير مفهومة لديهم .

كتب الجنرال بروسيلوف يقول: «كم من المرات سألت الجنود في الخنادق لماذا نعارب، فكنت اتلقى حتما وعلى الدوام جوابا يقول بان احدا ما قنتل مع زوجته في مكان ما على يد احد ما . . . وهذا معناه ان الناس اقتيدوا الى المذبحة دون ان يدركوا لماذا . . . اى بنزوة من القيصر . . . ان جيوشنا المدربة والمتمسكة بالانضباط العسكرى دخلت المعارك مذعنة ، ولكن لم يجر بالمرة رفع معنوياتها ، ولم تكن تدرك ابدا ما تعنيه هذه الحرب» .

ما من شك ان التعاطف مع الصرب كان شديدا في روسيا . فقد كان لجسامة المصائب التي ألمت بالسلافيين الجنوبيين صداهـ في قلب كل روسي . واثارت الاستياء قساوة عدوان الامبرياليين النمساويين الالمانيين الذين نووا «خنق» الشعب الصربي الصغير «دون استخدام القفاز المخملي» ، كما تبجح المستشار الالمانيي وقاحة حينذاك .

بيد ان المعين الرئيسى لشعور التضامن لدى الشعب الروسى مع الصرب هو ما كتب عنه آنذاك لينين: من بين جميع الدول المتحاربة كان الصربيون وحدهم الذين يقاتلون من اجل وجودهم القومى ، وفى بلاد الصرب وحدها كانت هناك حركة تحرر وطنعم مديدة تضم فى صفوفها الملايين ، كان الدفاع ضد هجوم النمسا استمرارا لها . والى جانب ذلك اشار لينين الى ان هذا الجانب لا ينطوى على اهمية جدية فى الحرب الاوربية الشاملة ، وان افكار النضال التحررى تنطبق فقط على نضال الصرب ، اى على زهاء

«واحد بالمائة من المشاركين . . . في الحرب . . . اما بالنسبة الى ٩٩ بالمائة فكانت العرب استمرارا للسياسة الامبريالية . . .» \* . ان الجندى الروسى ، الذي بعثه القيصر الى سيوح المعارك الدانية والقاصية ، كان في كل مكان وفي اعقد الاوضاع يعارب بما عرف عنه من بسالة وصمود . ولكنه بجمهرته لم يستطع ان يعرف بعد (ربما كان يغمن جزئيا فقط) انه حينما كان اصحاب السلطة يجبون منه ضريبة الدم باسم تعاقدهم مع دول الائتلاف ، كان البعض منهم يحوك في زوايا القصر شباك المؤامرة لحساب المانيا ، وهو على استعداد لبيع حلفائه والجيش الروسى ايضاللامبراطور الالماني .

كان اللولب المحرك لهذه المكائد خوف نيقولاى الثانى وبطانته من الثورة . ففضلا عن الذكريات الاليمة بالنسبة لهم ، المرتبطة بهزات عام ١٩٠٥ ، كانوا ينظرون بقلق ايضا الى العديد من احداث السنوات الاخيرة التى سبقت الحرب .

كانت تلك اعوام النهوض الثورى الجديد في روسيا . فالطبقة العاملة التى نظمها وألهم نضالها حزب البلاشفة ، اخذت ترفص صوتها اعلى فاعلى معلنة حقوقها ومطالبها . وشملت اضرابات الاحتجاج على مذبحة نهر لينا ، التى عمت البلاد فى ابريل عام ١٩١٢ ، وهاء ٣٠٠ الف شخص . ودشن الاول من مايو عام ١٩١٢ موجة اشد فى نضالات البروليتاريا : ففى هذا اليوم وحده جرى اكثر من الف اضراب عن العمل فى ٥٠ محافظة ، وهذا يفوق ما حصل فى الاول من مايو عام ١٩٠٥ . جاء فى «تاريخ الحزب الشيوعى السوفييق» : «غدت احداث نهر لينا دافعا لتحول المزاج الثورى للجماهير الى هجوم جماهيرى ضد القيصرية والرأسماليين . . . ومن الآن يحدد حجم وطابع الحركة الاضرابية تطور النهوض الثورى عموما . الا ان حجم وطابع الحركة الاضرابية تطور النهوض الثورى عموما . الا ان ذلك لا يعنى العودة الى عام ١٩٠٥ . فالتاريخ لا يعيد نفسه . بدأ عام ١٩٠٥ بمسيرة الى «جلالته القيصر» . اما اضرابات ابريل مايو عام ١٩١٢ نقد اعلنت : «لتسقط الحكومة القيصرية !» . مايو عام ١٩١٢ نقد اعلنت : «لتسقط الحكومة القيصرية !» .

<sup>\*</sup> لينين ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ٢٦ ، ص ٢٩ ، ٢٤٠\_٢٤٠ .

وفيما بعد لوحظ تعزز نفوذ حزب البلاشفة بين جماهير الشغيلة في كل مكان . وفي عام ١٩١٣ غطى نشاط المنظمات البلشفية جميع مناطق البلاد الصناعية الرئيسية ، حيث جرت نضالات العمال ، كقاعدة عامة ، تحت قيادة البلاشفة وبمبادرة منهم . وقد اشرار تقرير اعدته دائرة البوليس القيصرى بعنوان «حول الوضع الراهن في حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي في روسيا» ، الى ان : «العنصر والمنظمات والاشخاص الملتفين حول لينين هم العنصر الاكثر حيوية ونشاطا وقدرة على النضال العنيد والمقاومة والتنظيم الدائم . . . والمنظمة الوحيدة ، من بين جميع المنظمات الثورية الموجودة في روسيا وخارجها ، التي استطاعت رص صفوفها وتثبيت شعاراتها وصلاتها بما فيه الكفاية . . . – هي المجموعة البلشفية لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي في روسيا» .

وحسب تعبير لينين ، كانت البلاد آنذاك تعيش «حالة حرب العلية سيئة التمويه . . . العكومة لا تدير شؤون البلاد ، بـــل تحارب» \* .

اتسم الوضع تلك الاعوام بكون وزير الداخلية ماكلاكوف رفع رسالة الى نيقولاى الثانى حول «امزجة العاملين فى المعامل والمصانع» طرح فيها خطة لاعلان العاصمة منطقة ذات حماية استثنائية بهدف قمع «الفتنة» الوشيكة . ووافق نيقولاى الثانى على هذه الغطة ، الا ان اعتراض رئيس الحكومة كوكوفتسوف اعاق تحقيقها . اما مدى قلق الحكومة القيصرية من جراء الوضع عشية العرب العالمية الاولى فيبينه واقع ان العدد الاجمالى للمضربين فى روسيا حتى صيف عام ١٩٠٤ فاق مستوى عام ١٩٠٥ . ففى ٧ يونيو ، يوم وصول الرئيس الفرنسي بوانكاره الى بطرسبورج يونيو ، يوم وصول الرئيس الفرنسي بوانكاره الى بطرسبورج جميع المعامل والمصانع ، واغلقت المحلات وتعطلت حركة الترام ، وذلك من جراء الاضراب الذي اشترك فيه ١٩٠٠ الىف شخص . وسارت فى المدينة طوابير المتظاهرين رافعة الاعلام الحمراء ومنشدة الاغاني الثورية . وجرت صدامات بين العمال والبوليس .

<sup>\*</sup> لينين . المؤلفات الكاملة ، المجلد ٢٥ ، ص ٦٥ .

واجتاحت موجة الانتفاضات الثورية فى تلك الايام مدن البسلاد الاخرى: اعلن الاضراب ٥٥ الف شخص فى موسكو، و٥٤ الفا فى ريغا، و٢٠ الفا فى وارشو، و١٢ الفا فى كل من خاركوف وتفليس. قال عضو مجلس الدوما، البلشفى بادايف فيما بعد: يمكسن الافتراض انه «لو لم تقع الحرب، لكان الهجوم النهائى على القيصرية مو المرحلة التالية التى حلت بسرعة بعد يونيو».

غدا شغيلة روسيا اكثر حزما تحت راية الثورة الآتية . وعزز البلاشفة تلاحمهم في الكفاح المشترك ضد العدو الطبقى . كتب لينين : «ان وقوع الثورة او عدم وقوعها امر لا يتوقف علينا فقط . ولكننا سنقوم بما يترتب علينا ، ولن يذهب هذا العمل سدى بالمرة . انه سيغرس عميقا في الجماهير بذور الديمقراطية والاستقلال البروليتارى ، ولا بد وان تعطى هذه البنور نبتات ، سواء غدا في الثورة الديمقراطية ، او بعد غده في الثورة الديمقراطية ، او بعد غده في الثورة الاشتراكية» \* .

ولوحظ فى الاعوام التى سبقت العرب ايضا الاحتدام المتصاعد بسرعة للصراع الطبقى فى الريف (احدى عواقب اصلاح ستوليبين الزراعى) ، وكذلك تعمق المزاج الثورى فى الجيش (اضطرابات الجنود والبحارة) . واخذت جماهير روسيا الكادحة ، بقيادة الطبقة العاملة تنتقل اكثر فاكثر من طرح المطالب الجزئية الى الاعمال السياسية تحت شعار اسقاط النظام القيصرى المطلق .

بعد فترة ركود قصيرة في النصف الثاني من عام ١٩١٤ ، استعر من جديد نضال الطبقة العاملة ضد نير القيصرية ، بالرغم من ظروف حالة الحرب . وجرى في عام ١٩١٥ في روسيا ١٠٦٣ اضرابا ، اى اكثر بخمسة عشر ضعفا مما في الاشهر الستة الاولى من الحرب . وارتفع عدد المضربين الى ١٥٥ الفا ، اى بزيادة ١٥ مرة . جاء في احد منشورات عمال مصانع النسيج في ايفانوفو-فوزنيسينسك : «ان نموت خلف المتاريس في سبيل السلم الدائم والحرية ، افضل من ان نموت من اجل اعدائنا» . وفي تلك الايام التي كان يوزع فيها هذا المنشور نظم البوليس مذبحة وحشية ضد بروليتاريا ايفانوفو- فوزنيسينسك راح فيها العشرات من القتلي والجرحي ضحية لحملة التنكيل التي قامت بها السلطات القيصرية في شوارع المدينة .

<sup>\*</sup> لينين . المؤلفات الكاملة ، المجلد ٢٢ ، ص ١٧٣ .

ولكن حتى اشد حملات الانتقام ضراوة لم تستطع اعاقة نهوض الكفاح الطبقى . ورغم نظام حالة الحرب ، كانت الازمة الثوريــة تنضج في البلاد على نحو جامح . وقد جرت في عامي ١٩١٥–١٩١٦ فعاليات جماهيرية في المراكز الصناعية الكبرى ، وفي اهمها طبعا -بيتروجراد وموسكو. ومن هنا ، من مراكز الحركة العمالية امتد الاستياء الثوري في سنى الحرب الى الريف (تحطيم وحرق الملك الاقطاعيين ، «انتفاضات القرويات» ، استباحــة حقول ومزارع الملاكين) ، والى الاطراف القومية (انتفاضة كازاخستان) ، والى الجيش (تآخي الجنود مع المضربين والمتظاهرين ، الانتفاضـــات المعادية للحرب في الحاميات والوحدات العسكريية وفي القوات الروسية المرابطة في فرنسا واليونان) . تميزت نهاية عام ١٩١٦ بالنضال الحاد الذي خاضه الحزب من اجل اعداد الجماهير للثورة . كتب بلاشفة ايكاتيرينبورج في احد منشوراتهم: «كفي صبرا! حان الوقت لنضع بانفسنا نهاية لهذه الحرب العديمة المعنسى» . وتوجه بلاشفة روستوف الى الشغيلة بنداء ورد فيه : «استعدوا للمعركة الحاسمة مع مضطهديكم».

اجتاحت موجة من الاستياء والسخط الشعبى البلاد على نطاق واسع . وكانت موسكو وبيتروجراد ، طبعا ، مركزى العاصفة الداهمة . وتشكلت في عاصمتى البلاد هاتين القوى الضاربة المحركة للثورة الزاحفة . وكانت هاتان المنطقتان ، اللتان تمركز فيهما اكثر من ٤٠ بالمائة من المجموع الكلى للطبقة العاملة الروسية ، بؤرتين لغالبية الاضرابات التى حدثت في اعوام العرب . فمدينة بيتروجراد وحدها اعطت ، حتى ديسمبر عام ١٩١٦ زهاء ٣٠ بالمائة من عدد المشاركين في الاضرابات عموما و٧٥ بالمائة من المشاركين في الاضرابات السياسية . لقد كانت الاضرابات والمظاهرات في بيتروجراد التى اندلعت في مطلع شهر يناير ١٩١٧ ، والمظاهرات في بيتروجراد التى اندلعت في مطلع شهر يناير ١٩١٧ ، في الامرابات الشعبية التى تحولت الى ثورة فبراير (شباط) .

كان نيقولاى الثانى يخشى اكثر ما يخشى من مثل خاتمــــة المطاف هذه بالذات: تعطيم سلطته وعرشه بضربة جديدة لا مثيل لها توجهها موجة ثورية ديمقراطية جديدة . وبعد ان أمّن على

نفسه ب«حلف مقدس» مع الرايخ الالمانى ، كان يريد ، بضربة واحدة والى الابد ، «شيل روسيا بحيث لا تستطيع العيش» . انه يتمسك بمثله الاعلى الذى ظل مخلصا له حتى النهاية على امتداد الاعوام الثلاثة والعشرين من حكمه ، وهو ان يرى روسيا راقدة رقود الموتى .

ان الرغبة المستمرة او الصريحة فى الصلح مع الامبراطور الالمانى باسم هذا المبدأ قد ترددت على شفاه مختلف شخصيات القصر ، ومنها على سبيل المثال:

أندرونيكوف ، أمير : علينا الا ننسى ايهـــا السادة عام ١٩٠٥ . بالنسبة لى من الافضل ان يقطع الالمان ذيلنا من ان يقطع فلاحونا رأسنا . وأسبوتين : افضل المانيا على الثورة . . . يجب الا نخاطر بالصراع مع المانيا ، فهى قوية جدا بالنسبة لنا . بالاضافة الى انها لا تضمر لنا الخير .

برييف ، احد زعماء الهلكيين : التحالف الفرنسي-الروسي غلطة تعيسة ، كالصداقة بين الصقر والدب : واحد في السماوات والآخر في الغابات ، ولا يحتاج احدهما للآخر مطلقا . . . وكان من صالحنا اكثر عقد الصداقة مع الامبراطورية الالمانية – صداقة لا تتزعزع كالصخر ، كالحديد .

بوتكينا ، ابنة طبيب القيصر : قالواً في القصر ان روسيا يجب الا تدخل ، باى حال من الاحوال ، في صراع مع المانيا ، لان المانيا حصن للملكية . . . لهذا السبب ولاسباب اقتصادية ، علينا ان ندخل في حلف معها .

موسولوف ، رئيس سابق لهكتب وزارة البلاف : كان فريديريكس يعتقد انه ينبغى لصالح مبدأ الملكية في روسيا اقامــة اوثق علاقــات الصداقة مع المانيا . كانت بروسيا ، حسب رأيه ، آخر معقل للملكيــة والرجعية في اوربا ، وهي ، في هذه الحالة ، بحاجة الينا بقدر ما نحن بحاجة اليها . . . وقال لي فريديريكس ذات مرة ، لا فرنسا ، ولا حتى انجلترا لن تدافعا عن سلالتنا الملكية . انهما تعرفان مصير شمشون بعد ان قصت دليله شعره .

فوييكوف ، القومندان السابق للقصر الهلكى: لقد جرمتنى السلطات الشورية لاننى ، في اللحظة التي سمع فيها القيصر بنبا قيام الثورة ، قلت له: «يا صاحب الجلالة! لم يبق بعد الآن الا فتح جبهة مينسك امام الالمان . دع الجيوش الالمانية تدخل لتروض هؤلاء الاوغاد» .

كان الارستقراطيون من طينة اندرونيكوف والخدم من امشال فوييكوف يؤكدون بعزم: «لا تنسوا عام ١٩٠٥». بيد ان الاحداث

التى وقعت فى مطلع القرن لم تعد معيارا . فحساب الشعب مسع نيقولاى الثانى كان فى ازدياد منذ عام ١٩٠٥ حتى الآن . ففى خلال عامين ونصف العام فقط من العرب تحمل الجيش الروسى خسائس بشرية تعادل ما خسرته جيوش الحلفاء مجتمعة .

#### الفصل العاشر

# بين القصر ومقر القيادة

## نقل مقر القيادة الى موجيليف

منذ خريف عام ١٩١٤ شرع القيصر يجوب انحاء البلاد ويتفقد منطقة الجبهة . قال قومندان القصر فيما بعد ان القطار الامبراطورى السماوى اللون قطع حتى فبراير عام ١٩١٧ (مع قطار الحاشية الذي كان يتبعه) اكثر من مائة الف كيلومتر .

كان خط سيره الرئيسى يمتد بين القصر ومقر القيادة العامــة الذى كان فى عهد القائد العام الاعلى نيقولاى نيقولايفيتش يقـع فى بارانوفيتشى . وقد ذهب القيصر الى هناك لاول مرة فى ٢٠ سبتمبر عام ١٩١٤ . وأخفى قطاره فى حرش الحور المجاور على خط للسكك الحديدية مدد خصيصا .

كان القيصر يحضر الى مقر القيادة صباح كل يوم فى تمام السناعة العاشرة . وفى حضرة القائد العام الاعلى يقدم رئيس الاركان يانوشكيفيتش (او الجنرال دانيلوف) امام القيصر تقريرا عن الوضع فى الجبهات . وبمثل هذه المراعاة الدقيقة للوقت كان القيصر يحضر ايضا جلسات المجلس العسكرى التى كان يقودها عادة يانوشكيفيتش او الامير الكبير . وكان يحب ان يجلس جنبه القس شافيلسكى كبير قساوسة الجيش والاسطول فى روسيا .

كان القيصر يجلس فى هذه الاجتماعات بتواضع ملتزما الصمت فى الغالب . فهو يمتنع عن التدخل فى المناقشات ، ولا يعيق عمه الامير الكبير ، ويحرص على هيبته امام الجنرالات ، بحيث بدا بالقرب منهم وكأنه ضيف الشرف .

وبالمناسبة ، فقد كان عدم تدخيل القيصر في هذه الشؤون ظاهريا . كانت تدور خلف ظهر القائد العام الاعلى نيقولاى نيقولاى نيقولايفيتش لعبة فظيعة ، حيث كانت تحفر تحته حاشية البلاط التي يتزعمها راسبوتين وتلهمها القيصرة . ان نيقولاى نيقولايفيتش لا يروق للقيصرة بطبعه الجامع ولا بميله الواضيح نحو دول الانتلاف ، ولا باحتقاره المتعمد («حثالة المجتمم» الملتفة حولها .

كانت هناك كل المسوغات لان يضنى الندم نيقولاى نيقولايفيتش . فهو بالذات الذى مكن قبل عشر سنوات الافاق السيبيرى راسبوتين من النفاذ الى القصر القيصرى . يقول باليولوج انه منذ الايام الاولى لظهور راسبوتين فى بطرسبورج «كان الاميران الكبيران نيقولاى وشقيقه بيتر وقرينتاهما اناستاسيا وميليتساكثر المعجبين به حماسة» . وهم الذين قدموه فى عام ١٩٠٣ الى القيصرة الكسندرا فيودوروفنا . ولكن كان الاوان قد فات ، حين اتضح لهم ان راسبوتين الواقع تحت وصايتهم شرع يؤدى دورا مستقلا واستطاع بسهولة كبيرة السيطرة على الوضع بحيث وصلت به الوقاحة حدا يخاطب فيه صاحبى الجلالة القيصر والقيصرة بصيغة المفرد . وعبثا ناشد العم ابن اخيه القيصر ان «يطرد الفلاح بصيغة المفرد . وعبثا ناشد العم ابن اخيه القيصر ان «يطرد الفلاح بل واعتبر من الواجب اشعار راسبوتين مفصلا بمطامح عمه البغيضة . وكما يشير باليولوج فان «فكرة الانتقام لـم تفارق راسبوتين منذ ذلك الحبن» .

وما ان حلت الفرصة الملائمة لذلك – الاخفاقات على الجبهات ، الانعطاف فى ميول القصر لصالح عقد صلح منفرد مع المانيا كان يقف ضده القائد العام الاعلى – حتى انقض راسبوتين على الامير الكبير نيقولاى وانتقم منه . فقد توجت هذه المشاحنة الحاميسة الوطيس التى تداخلت فيها الاتجاهات السياسية المتضاربية والعداوات الشخصية المتبادلة ، بعزل القيصر لعمه من منصبه فى والعداوات الشخصية المتبادلة ، بعزل القيصر لعمه من منصبه فى للجيش ، وذلك نزولا عند وصايا راسبوتين اللجوجة المدعومة من القيصرة .

وهكذا لم يقدر لنيقولاى نيقولايفيتش تحقيق حلمه المنشود الذى شاطر ضباط الاركان العامة اياه منذ نهاية عام ١٩١٤. وهذا الحلم هو رؤية راسبوتين ولو مرة واحدة فى مقر القيادة ، او فى اى مكان آخر من خط الجبهة والقبض عليه وشنقه على اول غصن شجرة ، ثم 'يبعث بعدها باعتذار الى القيصر والقيصرة عن الخطأ الحاصل من جراء ظروف حالة الحرب . وقد اكد الجنرال دينيكين فى مذكراته وجود مثل هذه النية : «ان محاولة راسبوتين الوصول الى مقر القيادة دفعت نيقولاى نيقولايفيتش الى التهديد

بشنقه . وهدد بالشيء نفسه رئيس الاركان الكسييف الذي كان لا يرتاح الى راسبوتين» .

كان ثمة دور ايضا لحسابات القيصر الخاصة الخفية تجاه عمه في قضية عزله وتعيين نفسه بدلا منه . اذ لم يكن القيصر يشق تمام الثقة بولائه الشخصي له ، وكان ينظر بشك الى عادة حب الترفع لدى قريبه صاحب الطبع الصارم ، والعسكرى المحترف الذي كان يمسك بقبضته الفولاذية الجيش الروسي ، الذي يضه ١٥-١٢ مليون فرد ، محولا كل انتصار لهذا الجيش ، مهما كان صغيرا ، الى مجد لشخصه ، وبالاضافة الى ذلك ، اخذ القيصر ، بايحاء من مُدبري الدسائس والوشاة في القصر ، يشتبه في ان لعمه مخططات سرية للاستيلاء على العرش . وكان اعداء الامير الكبير من اعوان راسبوتين يهمسون في اروقة القصر متحدثين عن مثل هذا الخطر المحدق بالقيصر . ونحو ربيع عام ١٩١٥ شرعوا ، كما يكتب موسولوف ، يكثفون جهودهم في ترويج الشائعات حول «دكتاتورية نيقولاي نيقولايفيتش القادمة ، او ربما عن ارتقائه العرش . . . وهذا تعرفه المخابرات ، ولا بد وان يعرفه القيصر . اما هـــل وقعت في ايدى القيصر بعض الاثباتات ؟ فلست اعرف . ولكن منة هذا الوقت اخذت تتخلل مراسلات القيصر والقيصرة نبرات الفزع من التأثير المتعاظم للامير الكبير . . .» .

كان القيصر مترددا بعض الشيء حين اتخذ قراره بتعيين نفسه محل عمه الامير (احمر وجهه حين اعرب لاول مرة في مجلس ضيق عن نيته هذه) ، اما بالنسبة للوزراء ، فقد تركت هذه الخطوة لديهم انطباعا خاصا .

فى ٦ اغسطس عام ١٩١٥ اجتمع مجلس الوزراء برئاسسة جوريميكين رئيس الحكومة . واعطيت الكلمة لوزير الحزبيسة بوليفانوف الذى كان قد عاد لتوه من تسارسكويه سيلو ، حيث يقيم القيصر .

بوليفانوف: ايها السادة ، مهما كان ما يجرى الآن في جبهات القتال رهيبا ، فان هناك حدثا آخر في طور النضج ، ولربما سيكون اخطر ما هدد روسيا حتى الآن . في اثناء وجودى اليوم عند القيصر لالقاء التقرير الصباحى عن الوضع العسكرى اخبرنى جلالته بعزل الامير الكبير نيقولاى من منصبه كقائد عام اعلى .

اصوات: ومن یا تری سیحل مکانه ؟

بوليفانوف: اليس هذا واضحا لكم ايها السادة ؟

جوريهيكين: من ؟

بوليفائوف: جلالة القيصر ذاته .

وقد ورد في محضر الجلسية ان ((هذا النبأ اثار بين الوزراء اعنف الهيجان)) .

وفى ٩ اغسطس اجتمع مجلس الوزراء مرة اخرى ، وأخذ وزير الحربية الكلمة .

بوليفانوف: ايها السادة ، يجب ان اقول لكم بصراحة: لقد استقبلنى القيصر ثانية ، وعندما كنت عنده شعرت بانه لم يعد من حقيى الصمت فتحدثت اليه بشأن العواقب المحتملة اذا لم تؤد قيادة جلالته للجيش الى تحسين الوضع في الجبهة . . . وكم هو فظيع التفكير في ما سيحيدث لو اضطر الامبراطور نفسه ، مثلا ، لاصدار الامر بالجلاء عن بيتروجراد او عن موسكو ، لا سامح الله . لكن جلالته اصغييى الى ثم قال ان قراره نهائى .

سازونوف: الحديث يجرى عن مصير روسيا ، ولو كنا نعرف سابقا لوقفنا ضد قرار القيصر هذا ، الذى لا يمكنني وصفه الا بالوخيم . . .

جوريميكين: انا لا ادين القيصر ، فالوضع في الجبه يكاد يكون فاجعا ، وهو يرى من واجبه المقدس كقيصر ان يكون بين جنوده ، فاما ان ينتصر او يستشهد معهم ، ، ، ولم يبق امامنا الا الاذعان لمشيئت وتقديم المساعدة له .

سُارُونُوف: كلا! فقليل من يثق بثبات طبع الامبراطور . . . وكل هذا امر فظيع . . . انهم يدفعون بروسيا نحو الهاوية . . .

كريفوشيين: عليناً ان نحتج ، نتوسل ، نلح ، نرجو . . . يجب ثنى جلالته عن هذه الخطوة . . . فمنذ حادثة خودينكا والحملة اليابانية يعتبر الشعب الامبراطور قيصرا منحوسا وسيى الطالع . . .

شيرباتوف: ما من شك ان قرار الامبراطور هذا سيفسر كنتيجة لتأثير راسبوتين السيع الصيت . . .

سامارين : يلزم الذهاب الى القيصر والركوع امامه والتضرع اليه . . .

فى اليوم التالى انعقد اجتماع آخر . ساد صمت متوتر ، ونهض رئيس الوزراء جوريميكين : «ايها السادة ، اسمحوا لى اعلامكم بان وزير الحربية سافر بتكليف من جلالة القيصر الى مقر القيادة لكى يهيئ لانتقال مقاليد القيادة العليا الى يد جلالته .

لم تكن هناك موافقة بالاجماع حتى بين انصار راسبوتين . ومنهم ، مثلا ، الكونت فريديريكس ، ولكن «حينما اخبره القيصر

بقراره (حول استلامه القيادة العامة العليا) احتج فورا» والآخرون ايضا «حذروه من هذه الخطوة الخطرة وكانت الدوافع هى : أ صعوبة الجمع بين ادارة البلاد وقيادة الجيش ، ب - المجازفة بتحمل المسؤولية عن الجيش في الظروف العصيبة التي يمر بها» . وكانت هناك مخاوف اخرى من ان «قلة معارف و تجربة القائد العام الاعلى ستزيد من تعقد الوضع العسكرى» . وفي واقع الامر ، كان «الجميع يعرف بضعف اعداد الامبراطور الذى لم يحز في الخدمة العسكرية الارتبة بسيطة وهي رتبة عقيد في احد افواج الحرس» . ومن الطبيعي ان تعيينه قوبل ، كقاعدة عامة ، ب«الريبة والجفاء» . والشيء الرئيسي هنا هو ان «مجمل سماته الداخلية قلما كان يتناسب مع المقاييس الجبارة لهذه الحرب» .

وعلى الرغم من ذلك تم تبديل القيادة . وفى ٢٠ اغسطس عام ١٩١٥ أمر نيقولاى الثانى بنقل مقر القيادة من بارانوفيتشى الى موجيليف ، وبعد فترة قصيرة سافر هو نفسه الى هناك .

فى ٢٣ اغسطس عام ١٩١٥ وصل قطار الامبراطور الى رصيف معطة موجيليف . كان تمتد خلف المعطة مدينة صغيرة نسبيا ، وكان يحكمها حتى ذلك الوقت المعافظ بيلتس . ترجل القائد العام الاعلى الجديد من عربة القطار برفقة الجنرال الكسييف ، رئيس اركان القيادة المعين حديثا (مكان يانوشكيفيتش) ، والذي كان في الماضي القريب يقود الجبهة الشمالية الغربية .

في هذه المدينة الهادئة ذات الارصفة البالية وسكك الترام الضيقة ، خصص لمقر القائد العام الاعلى وسط البيوت المتينة والحدائق المريحة عدد من البنايات المسيجة التي نصب فوق سطوحها ١٨ مدفعا رشاشا لاغراض الدفاع ضد الطائرات . وقام بحماية هذه الابنية من الداخل والخارج الف وخمسمائة جندى . وفي بيست متكون من طابقين كان القيصر يشغل غرفتين : واحدة لمكتب واخرى لمنامه . وفيما بعد امر القيصر بوضع سريسر اضافي الى جانب سريره من اجل ابنه – ولى العهد ، الذي اعتاد على اخسذه معه الى الجبهة لعرضه امام القوات . هناك في الجبهة تمرن القيصر طيلة سنة ونصف بمساعدة الكسييف على النشاط الحربي الستراتيجي العالى ، الى أن قامت ثورة فبراير عام ١٩١٧ ووضعت حدا لهذا النشاط .

ان راسبوتين اذ دبر المكائد ضد الامير الكبير نيقولاى ، كان يدرك غرضه ويرى هدفه . واعتبارا من اغسطس عام ١٩١٥ بدأت التغيرات لا فى جهاز القيادة العسكرية فعسب ، وانما ايضا فى النظام الادارى العام . وتزحزح مركز الثقل فى آلية ادارة البلاد من مكانه . اشار الكسندر بلوك بدقة متناهية الى جوهر التغيير : «بعد ما اضحى الامبراطور قائدا عاما اعلى ، فقد بذلك وضعب المركزى ، وتفرقت السلطة العليا نهائيا فى ايدى الكسندرا فيودوروفنا واولئك الذين يقفون خلفها» .

منذ ذلك الربيع عانت البلاد وعانى الجيش الكثير من المحن . فقد نشبت معارك ضارية ، ذيقت فى خلالها مرارة الخسائر التى لا مثيل لها . اما فى المؤخرة ، فى زوايا القصور الهادئة ، فاستمسر اصحابها على منوالهم فى ضفر شبكة المكيدة الكبرى التى يكمسن جوهرها فى الصلح مع الامبراطور الالمانى وهدفها فى انقاذ كسلا العرشين الروسى والالمانى .

وخفت نشاط الجيش لظروف اخرى ايضا . الا ان هذه المكائد اضطلعت بدور لا يستهان به ، وكانت خيوطها تمتد الى القيصرة ، واحيانا بعلم القيصر .

كان صاحب الجلالة يحارب ، غير ان رغبته في مواصلة العرب اخذت تقل اكثر فاكثر . وتدنت بشكل ملحوظ حماسته في مشاركة دول الائتلاف في حربها . وضعف تدريجيا ايمانه بالنهاية الموفقة لهذه الحرب ، وقلت ثقته باولئك الذين كان عليهم ان يموتوا وعلى شفاههم اسم القيصر . في احدى المرات ، وعندما كان السفير الانجليزي بيوكينين يقدم للقيصر التهاني مضيفا عليها بعض العبارات المألوفة عن ثقة الشعب بصاحب الجلالة الامبراطور ، اعترض عليه نيقولاي الثاني قائلا بلغة انجليزية سليمة : «انتم تتحدثون ، ايها السفير العزيز ، عن ثقة الشعب بي . ولكن أما كان من الاحرى بشعبى ان يفكر قبل كل شيء في ثقتي به ؟» .

كان يساوره الشك فى استعداد روسيا للموت فى سبيل العفاظ على عرش اجداده . وكان على الشعب الروسى ان يبرهن للقيصر على انه اهل لهذا الشرف الرفيع . وفى اثناء حديثه مع السفير بدا وكأنه يفكر بينه وبين نفسه فى ما اذا كانت هناك فائدة من مواصلة الحرب او لا . ولكن من حيث الجوهر ، عندما اخذت تتضع

اكثر فاكثر ملامح الخطر على حياته شخصيا وحياة عائلته ، لـــم يتوان عن احاطة اقربائه حكام برلين علما – بعذر شديد – انه لا يريد عموما الاستمرار في الحرب .

ان العديد من افراد العرس الابيض والملكيين والمختصين الغربيين في الشؤون السوفييتية وانصارهم ينكرون هذه الصفحة الختامية من تاريخ القيصرية الروسية . لعلهم لا يجادلون في صحة اية مكيدة خفية تعود لذلك العهد بمثل الحماسة التي يجادلون بها في واقع محاولة القيصر الروسي والامبراطور الالماني في اوج الحرب العالمية الاولى عقد صفقة عائلية ودية بينهما على اكداس جثث ضحاياهما .

في مطلع العثرينات قام المدعى العام السيى الصيت رودنيف بعملية دفاع من هذا الطراز عن طريحق دار «النسر ذو الرأسين» وبمساعدة من تالبيرج وجارانين . لقد استدعى كيرينسكى يوما المدعى العام رودنيف من ايكاتيرينوسلاف الى بيتروجراد وضمه الى قوام لجنة التحقيق الاستثنائية في القضايا المتعلقة بجرائه النظام القيصرى . ظل رودنيف يعمل في اللجنة لمدة نصف عام لكى يثبت وجود «قوى سودا» في القصر كانت «تغازل العدو بنذالة» من خلف ظهر الجيش الذي «ينزف دما» . هكذا صرح لمراسل صحيفة «دين» الصادرة في ٢٧ يونيو عام ١٩١٧ . ولكن ما ان وجد نفسه في المهجر سوية مع البيض حتى انبرى يبرهن العكس تماما : لم تكن هناك ، على حد زعمه ، اية قوى سوداء في العكس المان وجد المتنفذة ، كما «لم يقم اى جهاز من اجهزة السلطة العليا باية لعبة مزدوجة مع الجيش الروسي ومع خصمه في الحرب في آن واحد» . ولخدمة هذا المنطق بالذات خصص رودنيف كتابه الذي اصدره بالاشتراك مع اثنين من المؤلفين الآخرين .

## التعاويد والغرابيش

كان راسبوتين حركا للغاية ، لم يهدأ له بال حتى الليلسة الاخيرة من عمره فى قصر الامير يوسوبوف . كان كثير الاشغال والهموم يبذل جهوده دائما حتى آخر نفس . وهو فى سعيه هذا ينطلق مرة من الاخلاص لعامييه القيصر والقيصرة ، واخرى ، من

اجل خدماته المدفوعة الثمن ، وثالثة ، لمجرد انفعال يغمره من جراء عادة الاستمرار على حرية التصرف غير المحدود التى اكتسبها وتمتع بها بالقرب من العرش القيصرى . ولم ينقطع راسبوتين ، حتى لساعة واحدة ، عن نشاطه السياسي-الستراتيجي العاصف والميال للمشاحنات ، واستمر يوزع الاوامر والتعليمات ذات اليمين وذات اليسار ويبعث الرسائل والبرقيات الى كل حدب وصوب .

اصاب الكثيرين العجب من صيغة رسائل راسبوتين الشخصية . فقد ادهش بورتسيف ب«سخافة عباراته» وشولجين ب«قابليته على الشعوذة» ورودنيف ب«قدرته على اخفاء اسراره» . اما وزير البريد والتلغراف بوخفيسنيف الذي كان يطلع على جميع برقيات راسبوتين المرسلة للقيصر والقيصرة في الفترة من عام ١٩١٣ وحتى عام ١٩١٦ فقد اصيب بدهشة من «قدرته على الهذيان» . في القصر فقط لم يشر راسبوتين استغراب احد . اما القيصرة فقد اوقعها في شباك الهيام وخلجات التبجيل ، اذ كان غموض شخصيته يبعث فيها الانبهار الى حد الهستيريا .

وبالمناسبة ، فالنوبات الهستيرية حالة تكاد تكون معتادة لدى القيصرة . فعلى امتداد ٢٣ سنة من حياتها كامبراطورة وحتى ساعة سقوط القيصرية كانت الهستيريا تتخلل كل نشاطها في مجال السياسة والدين والحياة اليومية . كانت هستيرية في كل شيء ، في خوفها ، في فرحها ، في حزنها ، وحتى في حبها . ولم تكن لتعسرف تقريبا الاعتدال وضبط النفس والاحتكام الى العقل السليم . كانت في صداقاتها وعداواتها رهينة النوبات التي تعتريها ، وحتى ان نيقولاى الثانى ابدى اهتماما بخلفية الوضع الصحى لزوجته وطلب من طبيب القصر وضع تقرير طبى بهذا الشأن . وقد عثرت القيصرة في منضدة زوجها على هذا التقرير وطردت الطبيب المنحوس شرطردة .

حاولت الكسندرا فيودوروفنا عن طريق التعاويذ والادعية ايقاف خطر الثورة الزاحف ، اما موقفها من الشعب الروسى الذى كانت تتهمه على الدوام بالعصيان والتمرد ، فلم تكن تستطيع الاعراب عنه الا بما تكن له من الازدراء .

وكتبت لزوجها نيقولاى الثانى عشية ثورة فبراير: وعزيزى ، كن صلبا ، بين لهم قوة سلطتك ، فهذا ما يحتاجه الروس . . . دعهم بعد الآن يشعرون بقبضتك . فهم انفسهم يريدون ذلك - فقد قال لى الكثيرون قبل مدة : نحن نحتاج الى السياط . وهذا امر غريب . ولكن هذا هو الطبيع السلافي - اعلى درجات الحزم ، وحتى القسوة الى جانب الحب الحارى ، ثم تعطى زوجها درسا: وإنا اعرف بشكل جيد كيف تتصرف الجموع الصاخبة ، حين تكون انت قريبا . فهى ما زالت تهابك . ولكن يجب ان تهابك اكثر ، بحيث تمتلكها الرجفة ذاتها اينما كنت انت » .

فمن يشك بعد هذا فى قرابة الدم التى تربط بين الكسندرا فيودوروفنا وولهيلم الثانى ؟ فهنا صوته ، لغته ، طراز تفكيره : «القبضة» و«السوط» – «هذا ما يلزم الروس» . وبهذا الاسلوب القاطع تصف الجميع ، حتى اولئك الذين يقفون منها موقفا حسنا .

وكتبت لزوجها ايضا: وفي مجلس الدوما كلهم اغبياء ، القيادة العامة تغص بالبلهاء ، ليس في السينودوس الاقدس غير الحيوانات ، الوزراء الذال ، يجب شنق دبلوماسيينا ، اطرد الجميع ، وعين لجوريميكين وزراء جددا . . . ارجوك يا صديقى ان تعمل هذا بسرعة ، وعجل في اغلاق مجلس الدوما قبل ان يطرحوا استجواباتهم ، الصحف متذمرة من كل شيء ، لتذهب الى الشيطان ، عليك بحل الدوما ، اجعلهم يرتجفون ، يجب عليهم جميعا ان يتعلموا الرجف امامك ، أما آن الاوان لتدق بيدك على الطاولة وتصرخ ؟ يجب ان يخافوا منك ، بيس لهم انك السيد هنا ، فانت الحاكم والسيد في روسيا ، تذكر ذلك ، ليست دولتنا دستورية والحمد لله ، فكن يشرس الاكبر وايفان الرهيب وبافل الاول ، اقصم ظهور الجميع» ،

كانت الكساندرا فيودوروفنا شريكة لراسبوتين عن جدارة . ان التوفيق بين ما هو شخصى وماهو حكومى يمكن ان يتراءى لها على النحو التالى .

في صيف عام ١٩١٥ قررت القيادة العليا دعوة المقاتلين الشعبيين من الصنف الثانى بهدف تعزير قوام الفيالق التى تكبدت خسائر كبيرة بالارواح اثناء معارك جاليتسيا ، وهنا يعترض راسبوتين ، تستنصد القيصرة الى رأيه وتكتب الى زوجها في مقر القيادة : وفيما يخص دعوة الصنف الثانى : الملغ ن ، (نيقولاى نقولايفيتش) ان من الضرورى التريث ، وأنك ضد هذا الاجراء» . تدرك القيصرة مسبقا ان ن ، لن يوافق ، ولهذا تؤلب زوجها : «لا تقبل ايا من اعذاره » .فلماذا هذه الشدة ؟ لان هذا الاجراء ويمكن ان يكون وخيما ، وهذا ما يحذر (راسبوتين) منه مسبقا » . وبعد بعض الوقت

تكتب مرة اخرى: «يؤرقنى تحذير صديقنا . واذا لم يؤخذ له حساب فستكون العواقب وخيمة بالنسبة لنا وللبلاد . . . ارجوك يا ملاكى عدم دعوة الصنف الثانى . . . ومن الافضل دعوة مجندى العام التالى . ارجوك الاستماع الى نصائحه ، طالما أنه يتحدث بمثل هذه الجدية . . . قد ندفع ثمن هذه الغلطة غاليا» .

ولكن لماذا «من الافضل دعوة مجندى العام التالى» ؟ لقد تبين ان ابن راسبوتين من بين مقاتلى الصنف الثانى . ويكمن سر المعارضة الخفية لدعوة المقاتلين الشعبيين فى برقية راسبوتين المرسلة فى يونيو عام ١٩١٥ من منطقة تيومين الى تسارسكويه سيلو : «آنا فيروبوفا ، علمت بانهم سيأخذون ولدى . وقد قلت في قلبى هل انا ابراهيم حقا . مرت عصور وعندى ابن واحد ومعيل . آمل فى ان يعيش بكنفى كما لو فى كنف الملوك القدامى . ساعدينى . جريجورى» . ولما لم يستلم ردا فى الحال ، بعث سبرقية اكثر دقة الى العنوان نفسه : «استعلمى اولا عن استدعاء المقاتلين الشعبيين واعرفى بالضبط متى سيصل الدور الى محافظتنا» . وبالمناسبة ، فهو 'يطعم هذه الرسالة ايضا بالتمتمات المجازية : «انها ارادة الرب ، آخر اطفالى ، نيقولا الرحيم ، صاحب المعجزات» . يريد راسبوتين هنا القول ان المدعو نيقولا يستطيع اتخاذ القرار الذى يستجيب تماما لرغبته .

وتنتقل الكسندرا فيودوروفنا هي الاخرى من التحذيرات والتهديدات المبهمة حول العواقب الوخيمة وبالنسبة لنا وللبلاد» الى قضية تخليص ابن راسبوتين من الجبهة: واذكرك ، بان صديقنا في ياس من جراء دعوة إبنه الى الجيش . فهو ابنه الوحيه الذي يدير شؤون البيت عند غياب الاب . . . يا حبيبي ،ماذايمكن العمل من اجله ؟» . وتكتب في الرسالة التالية: وألا تستطيع يا حبيبي معرفة المدة المحددة لدعوة المقاتلين في محافظته واعلامي حول ذلك مباشرة ؟ انا اعتقد بان هذه المدة محددة بالضبط في مقر قيادتك ، هل يمكن ان تشمه لهذه الدعوة أبنه الذي لا يعتبر حتى مقاتلا شعبيا ؟ ارجوك ، اجبني بسرعة » .

اما برقيات راسبوتين فيتضم منها ان من الضرورى انقاذ ابنه بصفته واحدا من المقاتلين الشعبيين ، اما القيصرة فقد اختلط عليها الامر لشدة مغالاتها في جهودها . ومهما كان الامر ، تم التوصل الى النتيجة المرجوة في ايام معدودات : خرج المقاتلون

الشعبيون من محافظة توبولسك متوجهين الى الجبهة دون ان يكون بينهم دميترى ولد راسبوتين . فقد عين ممرضا فى القطار الناقل للمرضى .

وفى تلك الايام تقريبا تكتب الكسندرا فيودوروفنا الى زوجها: وعندما كنت اتصفح الجرائد قرأت خبر مقتل ليتسكه (الضابط فى الفوج الذى ترعاه) فتكدرت جدا . . . يا الاهى ، اية خسائر هذه . . . بيد ان صديقنا قال انهم (شهداء الحرب) - قناديل تضىء عرش الرب ، وهذا بالطبع يستحق الثناء: يا لها من ميتة رائعة » . ثم تقول: وولكن لا يجوز التفكير فى ذلك اكثر مما ينبغى ، فهذا ما يعصر قلوبنا ألما » .

اما كم كان «الالم» يعصر قلبها فى الواقع ، فامر يعسر العكم عليه . لقد نزلت بالشعب فى اعوام الحرب مآس وآلام لا تحصى . لكن من المعروف جيدا ان ما لم يمس مباشرة المصالح الشخصية لاسرة رومانوف ، ظل بهذا القدر او ذاك شيئا لا يهمها ولا تكترث به . وحتى راسبوتين ، هذا المتهور ، كان يعجب من عدم مبالاة آل رومانوف بما تجرى حولهم من مأساة دامية . وكان يوحى لهم بان جفاف قلوبهم امام احتراق الملايين من «القناديل» امر معفوف بالمخاطر ، وبأن عليهم ، اخفاء عدم اكتراثهم قدر المستطاع .

ومنذ نهاية عام ١٩١٤ شرعت العائلة القيصرية تعرض على الملأ شفقتها على «المعاربين الجرحى والمشوهين» . وجرى تنظيم القطارات الطبية التى تعمل اسماء القيصرة وبناتها ، واقيمت فى القصور ورشات لغياطة ملابس الجنود الداخلية ، وشاركت الاميرات فى حملات جمع الملابس الشتويسة الى الجنود . وقامت القيصرة بزيارات لاجنحة الجرحى فى المستشفيات العسكرية ووزعت عليهم الايقونات الصغيرة وكتب الصلوات والحلويات . واخذت الصحافة الرخيصة ، التى دأبت على تصوير الكسندرا فيودوروفنا بمظهر «المعذبة» من جراء وطنيتها الروسية وانسانيتها ، تنسج من هذا كله اسطورة . فقد صورت الامر وكأنه تم بفضل جهود القيصرة بالذات تعويل احد القصور القيصرية – قصر ايكاتيرينا الكبير بالذات تعويل احد القصور القيصرية – قصر ايكاتيرينا الكبير بميع المستشفى عسكرى ، وكأنها وضعت تحت حمايتها الشخصيسة جميع المستشفيات العسكرية الخمسة والثمانين الواقعة فى منطقة بيتروجراد ، وكيف انها «بعد ان انهت دورة تعريضية لمدة شهرين سارت على رأس طابور من المعرضات الى مركز استلام دبلوم سارت على رأس طابور من المعرضات الى مركز استلام دبلوم

الصليب الاحمر»، ثم اخذت بعدها تساعد الاطباء الجراحين في اثناء العمليات، وكانت «تسرع حاملة الادوات الطبية المعقمة. . . وقد تلطخت يداها بدم الجرحى الذين كانت تعتنى بهم في غرف العمليات وفي ردهات المستشفيات».

ظهرت القيصرة مع ابنها بين الجرحى ، وقد قام احدهم بتشغيل جهاز الحاكى فانطلق نشيد ويا رب ، احفظ القيصر » . توقف ولى العهد رافضا السير ، كان ممتعضا ، جلس الجرحى في اسرتهم ، بعضهم في رداء المرضى وبعضهم في اللباس الداخلى ، والبعض الآخر يلعب بالورق ، تقدمت القيصرة من احد الاسرة وسالت عن لعبة الورق التي كان الجنود الجرحـــى يلعبون بها . فاتاها الجواب ، اقتربت من احد الجرحى الذى كان له من العمر ٣٥ سنة ولكنه منهوك الى درجة يبدو وكانه في الخامسة والسبعين ، كان يقرأ الانجيل الذى كانت القيصرة قد بعثته الى المستشفى ، لم يدرك الجندى من الذى يتحدث اليه ، وماذا تقرأ ؟ » — سألت القيصرة منحنية ، وكلا ساقاى يؤلماننى » — اجاب الجندى اجابة لا تمت بصلة للسؤال ، تبسمت الضيفة وطرحت سؤالا آخر ، غير ان الحديث ظل بلا معنى ، بعد ان ودعت الجرحى خرجت الى قاعة المدخل ، قالت القيصرة عند مرورها ، مشيرة الى جزمات خرجت الى قاعة المدخل ، قالت القيصرة عند مرورها ، مشيرة الى جزمات واومات برأسها الى الاطباء والممرضات وجلست مع ابنها في السيارة . . .

تردى الامر الى درجة ان مجلس الدولة الذى يعتبر السند الدائم للعرش ومثال الوداعة طلب من القيصر فى منتصف ديسمبر عام ١٩١٦ عزل بروتوبوبوف – الموالى لراسبوتين – عن مجلس الوزراء.

كان راسبوتين يستطيع فى الحالات الجدية الانتقال من لغسة الاستغراق فى التأملات الالهية الى لغة العمل . اجتمع راسبوتين وبروتو بوبوف على انفراد فى الشبقة الواقعة بشارع جوروخوفايا وحررا برقبة غامضة الى القيصر:

«لا توافقوا على تنحية المدير-الادارى . فبعد هذا التنازل سيطالبون بتنحية الادارة كلها . وعندما ستتلاهى الشركة المساهمة ، سيفقد حتى المساهم الرئيسي فيها منصبه» .

لم يكن صاحبا البرقية يخمنان مدى نجاح برقيتهما وصحية تنبؤهما . لم تمض ثلاثة اشهر حتى فقد «المساهم الرئيسى» منصبه ، وتوقفت عن العمل في الوقت نفسه «الشركة المساهمة» التي ترأسها تحت حماية النسر ذي الرأسين – شعار القيصرية .

#### الفصل الحادي عشر

### الانكسار

### بداية النهاية

ف موجيليف ، عام ١٩١٦ ، وفي صباح عابس من شهر ديسمبر ، اجتمع المجلس العسكرى على ضوء الشمعدان في قاعة المؤتمرات التابعة للاركان العامة . وقد ناقش الجنرالات برئاسة رئيس اركان القيادة العامة الكسييف خطة الحملة المقبلة في ربيع وصيف عام ١٩١٧ .

تابع القيصر حديث المتكلمين باهتمام ، وكان يطرح من حين الى آخر الملاحظات او الاسئلة ، ويواصل التدخين . وفجأة اطل على الباب القومندان فوييكوف بجسمه الضخم . تردد قليلا ، ثم اتجه بعزم الى القائد العام الاعلى وسلمه برقية تحمل هذه الملاحظة : «من تسارسكويه سيلو» . قرأ نيقولاى ، واحمر وجهه . لقد قتل راسبوتين . . . كانت لهجة البرقية هستيرية : «وجد فى الماء . الصلوات والخواطر سوية . فعطفك يا رب علينا . الكسندرا» . نهض القيصر وغادر القاعة . امر فوييكوف بان يجهز القطار للسفر . وقبل الرحيل افلح فى الاطلاع على تفاصيل الحادث عن طريق المعلومات الموازية التى تصل الى الكسييف من رئيس قسم المباحث الجنرال جلوباتشيف .

قتل راسبوتين ليلة ١٦ على ١٧ ديسمبر فى قصر يوسوبوف ، الواقع فى مويكا . والمساركون فى عملية القتــل هم يوسوبوف ، بوريشكيفيتش والامير الكبير دميترى بافلوفيتش (لم يعرف رئيس المباحث آنذاك بان هناك مشاركين آخرين ، وهما الملازم سوخوتين والطبيب العسكرى لازافيرت) . وفيما بعد قام المتآمرون الرئيسيون فى المهجر بالكتابة والنشر حول بواعث القتل وملابساته .

ينبغى تفسير عبارة «وجد فى الماء» بالشكل التالى: نقلت جثة راسبوتين ليلا الى نهر مالايا نيفكا ورمى بها من على الجسر. وقد فتش الغواصون قعر النهر بالقرب من جسر بطرس ولم يعثروا على اى شىء . الا ان احد رجال البوليس لاحظ كم معطف راسبوتين المصنوع من فرو القندس متجمدا عند حافة فتحة الجليد . وتحم

اخراج الجثة . وطوقت القوات منطقة الجسر . ووصل الى مكان الحادث وزير الداخلية بروتوبوبوف ، ووزير العدل ماكاروف وبقية اعضاء الحكومة ، ورئيس المباحث جلوباتشيف ، وكبار موظفي الادعاء العام ، وقائد منطقة بيتروجراد العسكرية . وسرى خبر اللقية فالمدينة ، فجاءت عربات وسيارات الفضوليين الى هناك من جميع اطراف المدينة . غير ان السلطات اغلقت الطرق المؤدية الى منطقة بيتروجرادسكايا ستورونا .

وضعت الجثة فى سقيفة على ضفة النهر ، وبعد ان لفت بالقماش نقلت الى مصلى كنيسة تشيسما الواقعة على الطريق بين بيتروجراد وتسارسكويه سيلو . وقد اعربت ابنتاه ماتريونا وفارفارا وخطيب الاخيرة الملازم بخاكادزه عن رغبتهم فى نقل جثة الراحل الى شارع جوروخوفايا ، ٦٤ ، الا ان السلطات لم تسمح بذلك .

وفيما بعد تم التوصل الى ان راسبوتين رمى فى النهر وهو لا يزال على قيد الحياة . وواصل تعت الجليد الصراع من اجل البقاء حيث استطاع فك الحبال التى قيد بها ساعده الايمن وابرز قبضته المضمومة بقوة . لقد سقى السم وجرح بالرصاص مرتين جرحا مميتا فى صدره وعنقه ، واصيبت جمجمته بكسرين ، واغرق ايضا فى النهر .

حين خرج القيصر بعد مرور يوم واحد الى محطة القطار فى تسارسكويه سيلو شاهد بناته وزوجته وابنه ، وقد تجمعوا بحزن وكآبة . وفى الطريق الى القصر ابلغته الكسندرا فيودوروفنا انها ، اولا ، امرت بغلق التحقيق الذى شرع فيه وذلك من اجل «تلافى فضيحة منكرة يثيرها الاعداء ضد الاسرة القيصرية» ، ثانيا ، طلبت من بروتوبوبوف تحويل مسكن راسبوتين الى متحف ، وكلفت احد اشهر المعماريين فى بيتروجراد بتخطيط وتشييد ضريح من المرمر فى تسارسكويه سيلو يجب ان تنقل اليه رفات جريجورى قبل انتهاء صيف عام ١٩١٨ . وحتى هذا الوقت تقرر ان يدفن فى تسارسكويه سيلو ، غير بعيد عن القصور القيصرية ، خلف المتنزه .

بعد الظهر ذهبت عائلة القيصر كلها (عدا البنت الكبرى اولغا) للمشاركة في مراسم الدفن . سبجل نيقولاى الثاني في دفتر يومياته : «استمعنا الى صلاة الاب فاسيلي وعدنا الى البيت» .

كان افراد الاسرة يزورون قبر راسبوتين كل يوم ، ويقفون طويلا على الرابية التي شيد فوقها مصلى خسبى صغير ويصلون . ان القيصرة «تضع فوق القبر زهورا بيضاء ، وقد اصفر وجهها بحيث كانت على وشك الانفجار بالبكاء في اية لحظة ، الا انها تحاول ضبط عواطفها» . وهي نفسها تكتب في تلك الايام : «تشهم الشمس ساطعة . . . وانا اشعر بالطمأنينة والسلام عند قبره العزيز . لقد مات لينقذنا» . ولكن لم يكن الجميع يشاطر الكسندرا فيودوروفنا هذا الشعور . وبالادق لا يشاطرها احد من خارج جماعة راسبوتين منذ المتيتمة . وهذا ما انعكس بشكل ما على وضع قبر راسبوتين منذ الليلة الاولى بعد صلات الاب فاسيلى ، حين دحرجت مجموعة مسن الضباط برميلا من البراز نحو المصلى وافرغته فوق رابية القبر . وبعد ثلاثة اشهر ، في فبراير ، قام الجنود باخراج الجثة وحرقها ، وبهدم المصلى ، اما القبر فقد سووه بالارض .

استقبلت بعض الصحف المخلصة للنظام القيصرى العام الجديد بتفاؤل . كتبت صحيفة «موسكوفسكيه فيدوموستى» في ٣٠ ديسمبر : ندخل عام ١٩١٧ وهناك العديد من البشائر الطيبة . اما السفير الفرنسى باليولوج فدون في مفكرته تنبؤا مغايرا : «تشير ابراج السماء الروسية الى ان العام الجديد ينذر بالشؤم . انسا اشاهد القلق والكآبة في كل مكان هنا . . . لم يعودوا يثقون بالنصر . . . وهم ينتظرون بخضوع ما سيحدث من اهوال» .

ان استنتاج السفير بشأن «الخضوع» لا يشم بقوة الملاحظة . ولكن فيما يخص «القلق» و «الكآبة» لم يكن بعيدا عن الصواب . . . كانت البلاد تعانى فواجع جسيمة . وقد اشار بلوك المطلع على الاحداث ، انه فى نهاية عام ١٩١٦ «كانت كل اعضاء جسم الدولة الروسية مصابة بمرض لا يمكنه ان يزول من تلقاء نفسه ، ولا يمكن شفاؤه بالعلاج التقليدى» .

انهارت فى الغنادق قوى ملايين العمال والفلاحين الذين اقتيدوا للحرب. وتدهورت اكثر فاكثر ظروف الحياة فى المؤخرة . احدق الغراب - نتيجة عجز القيصرية عن تجاوز صعوبات زمن الحرب. ولم يستطع النقل تحمل الاعباء المناطة به . ومن جراء النقص الحاد فى الايدى العاملة والوقود والمواد الغام قلص بعض المعامل والمصانع انتاجه وتوقف البعض الآخر عن العمل تماما . ونفد

احتياطى الخبز فى المدن . ولم يبق فى بيتروجراد من الدقيق الا ما يكفى لمدة ١٠ ايام او ١٢ يوما فقط . وارتفع الغلاء بشكل جامع . وخيم خطر الجوع على المراكز الصناعية . واتخذت ظواهر المضاربة والفساد الادارى والكسب المالى على حساب التجهيزات العسكرية والتلاعب فى البورصة مقاييس لم يعهد لها نظير . وامتدت فى الوقت نفسه طوابير طويلة عند ابواب المخابز والحوانيت .

يفرد المختصون في الشؤون السوفييتيــة لهذه الطوابير دورا حاسما عند الحديث عن السقوط «المفاجئ» للقيصرية في فبراير عام ١٩١٧ . ويتحدث كينان عنها بالتفصيل ، ويؤكد وجودها ريدكي مستندا الى القادة المهاجرين الذين يدعون ان الجوع هو الذي «رمي» عمال بيتروجراد الى الشارع في فبراير عام ١٩١٧ . ويرى مورهيد ان «الرغبة في الحصول على الطعام كانت تسود عقول ابناء بيتروجراد البسطاء» . يتوق اعداء الشيوعية لتصوير جماهير روسيا الشعبية في تلك الايام «مجردة من روح المواطنة وغارقة في مصالحها الذاتيـة المباشرة» ولهذا اذعنت لوسوسة العنف الشيطانية التي اوحت بها الطوابير . . . حقا ، لقد تجمع آنذاك في طوابير الخبز ، كما في الخنادق المغمورة بالثلج ، غير قليل من غضب الناس البسطاء . بيد ان القيصرية لم تنهزم من جراء الاختناقات الغذائية ، مهمسا بلغت خطورتها . فقد كانت احداث مطلع عام ١٩١٧ الحلقة الاخيرة في عملية طويلة للنضال ضد الحكم المطلق الذي خاضه الشعب على امتداد عدة اجيال ، باتساع واصرار لم يعهد لهما نظير من قبل -منذ مطلع القرن العشرين .

لم تظهر الحركة العمالية والتحررية في روسيا عام ١٩١٧، وانما قبل ذلك بكثير. وقد تطورت تحت القيادة الصلبة والمباشرة للحزب البلشفي – طليعة الطبقة العاملة . وانها لمتهافتة محاولات المؤرخين البرجوازيين الرامية الى التقليل من حجم الحركة وفي دور هذه القيادة . ويكفى القول ان مقاييس الحركة الاضرابية في روسيا في النصف الاول من عام ١٩٠٤ فاقت مقاييس عام ١٩٠٥ الثورى كله . وهذا النهوض المدهش للحركة العمالية الروسية عشيسة الحرب العالمية الاولى لا ينفصل عن واقع ذى اهمية حاسمة ، وهو ان البلاشفة استطاعوا في ذلك الوقت توحيد اربعة اخماس عمال روسيا الواعين ، وان الغالبية العظمى من الطبقة العاملة الروسية

كانت فى اعوام ١٩١٢-١٩١٤ تسير خلف الحزب البلشفى . اما فى اعوام الحرب ، فعلى الرغم من ظروف الارهاب البوليسى القاسية واصلت المنظمات البلشفية نشاطها فى اكثر من ٢٠٠ مدينة من مدن البلاد . وعملت هذه المنظمات داخل القوات المسلحة ايضا : فى الجبهتين الشمالية والغربية فقط كان عددها يربو على ١١٠ منظمات .

يمكن القول بثقة انه لم يكن هناك في ظروف العمل الثوري السرى حزب اكثر تراصا وقوة وهيبة من الحزب البلشفى . وكانت صلة العزب بمكتب اللجنة المركزية في الخارج بقيادة لينين منتظمة ولم تنقطع ، كما استمر بلا انقطاع عمل المكتب الروسي للجنـة المركزية بالرغـــم من الملاحقات والخسائر الدائمة (نتيجــة الاعتقالات) . وقد ادركت السلطات القيصرية تماما مدى الخطر على النظام الذي كان يشكله نشاط البلاشفة وسط الشعب وبين الجنود والبحارة . وتشهد على ذلك طائفة واسعة من الوثائق التي اخرجت بعد الثورة من ارشيفات المباحث والبوليس ودوائر الدرك المركزية والمحلية ، والتي كشفت عنها الصحافة السوفييتية الدورية جزئيا في اوقات مختلفة . ان نتائج هذا العمل الصعب المديد والعنيد والمفعم بالبطولة غالبا وسط الجماهير قد تجسدت تماما في فبراير عام ١٩١٧ عندما دقت ساعة المعركة المسلحة بين الشعب والقيصرية . وحسب تعبير لينين المحكم فان «عربة ملكيـــة آل رومانوف الملطخة بالدم والوحل» انقلبت «دفعة واحدة» عند المنعطف التاريخي الحاد جدا في فبراير عام ١٩١٧ . وكان من الضروري لحدوث ذلك تضافر طائفة كاملة من الظروف ذات الاهمية التاريخية العالمية الشاملة ، واقتضى الامر كذلك تعجيلا خارقا للتاريخ العالمي . كانت الحرب العالمية الاولى مخرجا عظيما وجبارا وقديرا للثورة حث ، من جهة ، مسيرة التاريخ العالمي على نطاق ضخم ، وخلق من الجهة الاخرى «ازمات عامة اقتصادية وسياسية ، وطنية وعالمية ، ذات شدة لم يسبق لها نظير» \* .

ونتيجة لهذه العملية أنهارت في روسيا ، في خلال ثمانية إيام ،

<sup>\*</sup> لينين ، المختارات في ١٠ مجلدات ، المجلد ٦ ، ص ٢٦٥ ، دار «التقدم» ، بالعربية .

الملكية التى سادت قرونا . وبدا هذا التطور السريع للاحداث «معجزة» لبعض الساسة البرجوازيين . بيد انه لم يكن «معجزة» اذا اخذنا في الاعتبار النضال الثورى الطويال الذي سبق ثورة فبراير ، والطريق الشاق والصعب الحافل بالبطولة والتضحية الذي اجتازه شعب روسيا الكادح نحو انتصاره على القيصرية .

قبل ١٢ سنة من انهيار الحكم المطلق ، عندما كانت الثورة الروسية الاولى فى بدايتها ، اشار لينين فى صدد الوضع فى روسيا الى ان «تخلف البناء السياسى الفوقي عن التحول الحاصل فى العلاقات الاجتماعية يجعل من انهيار البناء الفوقى امرا حتميا» ، ثم اكد ان «من الجائز تماما وتماما ان يحصل الانهيار فورا ، دفعة واحدة ، لان «الثورة الشعبية» فى روسيا وجهت الى القيصرية حتى الآن منات الضربات ، وليس معروفا اذا كانت ستجهز عليها الضربة الاولى او العاشرة بعد المائة» \* .

كانت ثورة ١٩٠٥-١٩٠٧ واحدة من هذه «الضربات المائة» واشدها قوة هزت دعائه القيصرية . وقد عبر لينين في السطور التالية عن اهميتها بالنسبة لما جرى لاحقا في فبراير : «لولا تلك السنوات الثلاث من المعارك الطبقية العظيمة والطاقة الثورية للبروليتاريا الروسية (اعوام ١٩٠٥-١٩٠٧) لما كان بالامكان ان تقع الثورة الثانية بمثل هذه السرعة ، من حيث انجاز مرحلتها الاولى في ايام معدودات» . واضاف : «ان ثورة الايام الثمانية هذه قد تم «اخراجها» – اذا جاز استخدام هذا التعبير المجازى – كأنما بعد نحو عشرة من التمارين الجزئية والعامة ؛ وكان «الممثلون» بعد نحو عشرة من التمارين الجزئية والعامة ؛ وكان «الممثلون» ديكوراتهم طولا وعرضا ومن طرف الى آخر حتى اضعف تلوين في الاتجاهات السياسية واساليب العمل» \* \* .

اطل عام ١٩١٧ . . . ولم يعد لراسبوتين وجود . طمرت الرياح الثلجية الطريق الى قبره فى الحقل الواقع خلف منتزه القصر . واضحى اعيان روسيا ورجال الاعمال فيها عاجزين عن تحميله جريرة اخطائهم واخفاقاتهم . لقد عيل صبر الشعب وبلغ السيل الزبى . . .

<sup>\*</sup> لينين ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ٩ ، ص ٢٥٨\_٩٥٢ .

<sup>\*\*</sup> لينين . المختارات في ١٠ مجلدات ، المجلّد ٦ ، ص ٢٦٥ .

منذ نهاية عام ١٩١٦ طرح المكتب الروسى للجنة المركزية لحزب البلاشفة على منظمتيه فى بيتروجراد وموسكو الشروع فى التهيؤ لاضراب شامل والانتقال الى النضال فى الشوارع بشكول من اوسع . ووجهت قيادة العزب هاتين المنظمتين نعو التعول من الاضرابات المتفرقة ذات الطابع الاقتصادى الى النضال الجماهيرى السياسى ، وجذب الجنود الى الحركة الثورية ، والاستعداد للانتفاضة المسلحة . وقررت المنظمتان البلشفيتان لكلتا العاصمتين توقيت توسيع النضال فى الشوارع فى ٩ يناير – الذكرى السنوية الخامسة ليوم الاحد الدامى . وفى ذلك اليوم اضرب فى بيتروجراد زهاء ١٥٠ الفي عامل ، واضربوا ايضا فى موسكو ونيجنى نوفجورود ، وفى المدن الكبرة الاخرى .

عمت الاضرابات البلاد في خلال شهر ينايس كليه ، وكان الجزء الاعظم منها ذا طابع سياسي . وغدت العاصمة ميدانا للتحركات الشعبية المتواصلة الموجهة ضد العرب والحكم المطلق . وتصدرت صفوف الثورة المتصاعدة بروليتاريا بيتروجراد التي بلغ عددها في مطلع عام ١٩١٧ زهاء ٤٠٠ الف شخص . ولما كان البلاشفة اقوى حزب ثورى سرى له جذوره العميقة في البروليتاريا ، فقد اسبغوا التنظيم على الحركة وزودوها بالشعارات الكفاحية واشاروا الى النقيض مسن الثورى وعززوا تحالف العمال والجنود . وعلى النقيض مسن المناشفة انصار الدفاع ، الذين دعوا الى حماية دوما الدولة وساروا الماشفة انسروازية الليبراليسة ، دعا البلاشفة البروليتاريا الى الاضرابات والمظاهرات ، الى الشارع ، الى الكفاح المكشوف ضد الحكم المطلسق . وهذه الدعوة اخذت في الاعتبار الوضع الثورى الناضع في البلاد ، وكانت تستجيب لمزاج بروليتاريا بيتروجراد المندفعة الى المعركة . كما انها حررت الطاقة الثورية للبروليتاريا ووجهتها نحو المعارك الحاسمة ضد القيصرية .

قضى القيصر شهرين فى قصر الكساندروفسكى ليستعيد توازنه النفسى بعد دفن راسبوتين . من جراء الحزن على راسبوتين بدا كما لو نسيت جبهة الحرب الممتدة زهاء ٣ آلاف كيلومتر ، حيث يقبع فى الخنادق بين الثلوج والاوحال وتحت وابل القذائف الالمانية اثنا عشر مليون جندى يتحكم برقابهم امبراطور عموم روسيا ، باعتباره قائدهم العام الاعلى . ولكن حان وقت الذهاب الى موجيليف . فى

۲۲ فبرایر رنت اجراس کائدرائیة فیودور مودعة الامبراطور حسب التقلید الی معطة الکساندروفسکایا ، حیث کان علی القطار القیصری ان یتوجه من هناك الی سکة حدید نیقولایفسکایا ، وبرفقد فریدیریکس (وزیر البلاط) وناریشکین (رئیس الدیوان العسکری المتنقل) وفوییکوف (قومندان القصر) وجرابیه (رئیس الحرس) وفیودوروف (طبیب القصر الخاص) والامیر لیختینبیرجسکی وموردفینوف و بعض الآخرین ذهب من جدید الی مقر القیادة لکی یستأنف هناك نشاطه العسکری الستراتیجی .

لقد فات الاوان . كان الزمن الذى وهبه التاريخ لحكم اسرة رومانوف فى أفول . وكان هزيم الرعد الثورى القادم من بيتروجراد يدوى فى اعقاب القطار القيصرى السماوى اللون . لم يكن ليخطر على بال نيقولاى الثانى انه سيعود من سفرته هذه بعد ١٦ يوما لا اكثر مخلوعا ومعتقلا وانه لن يرى الحرية حتى آخر ايام حياته التى لم يبق منها الا القليل .

في مساء يوم ٢٣ فبراير وصلل القطلا الامبراطورى الى موجيليف . استقبله عند رصيف المحطة الكسييف الذي عاد توا من القرم (كان القيصر قد اعطاه اجازة للاستراحة في سيباستوبول من ٨ نوفمبر عام ١٩١٦ حتى ٢٢ فبراير ١٩١٧ ، وادار مقر القيادة في هذه الفترة الجنرال جوركو نيابة عن الكسييف ونيقولاى الثانى) . ما كاد الكسييف وجوركو يفرشان الخارطة على الطاولة لكي يشرحا للقائد العام الاعلى الوضع في الجبهة ، حتى انهالت على الطاولة نفسها برقيات الاعيان ورجال الدوما حول الوضلي في المؤخرة . وتوالت الاخبار كل منها يبعث على القلق اكثر من الآخر : الاضرابات الشعبة تهز العاصمة . يبدو ان ثورة بدأت .

يؤكد المدافعون عن نيقولاى الثانى فى الغرب بصوت واحد تقريبا ان هذه البرقيات انهالت كالصاعقة عليه وهو لم يكن يعرف اى شىء . ويزعمون ان الثورة اندلعت على حين غرة ولم يكن يتوقعها او يتنبأ بها احد حتى القيصر .

لم تجر الامور تماما بهذا الشكل ، كما يؤكد من اعماق الزمن الجنرال جلوباتشيف – رئيس قسم المباحث . كان يؤخذ عليه : «عدم توقعه» لثورة فبراير والفشل الذريع للمخابرات السريـــة

القيصرية التي لم تستطع في الوقت المناسب التنبؤ بالاحداث ولا الاخبار عنها . ولكن اي شيء هنا غير متوقع ؟

كان جلو باتشيف قد حذر الحكومة في تقرير في الخامس من يناير عام ١٩١٧ : «ان مزاج الناس في العاصمة يبعث على القلــق بشكل استثنائي» ، اللحظة السياسية الحالية تذكر بعشية عام ١٩٠٥ . . . وفي ١٩ يناير ابلغ هو بالذات بصورة سرية للغاية ان «السكان ينتقدون جهارا كل الاجراءات الحكومية باسلوب حاد غير مسموح به» ، وعلاوة على ذلك تسمع منهم كلمات «تمس حتى شخصية الامبراطور المقدسة» . ربما سيتأتى على الحكومة «الا تصارع حفنة ضئيلة . . . من اعضاء مجلس الدوما ، وانما روسيا برمتها» . دق جلو باتشیف ناقوس الخطر فی ۲٦ و ٣١ يناير و ١ و٣ و٤ و٥ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١٣ فبراير واختتم سلسلة تقاريره السرية للحكومة بالتحذير من مغبة ان يغدو تذمر السكان المتصاعد «مرحلة اخرة على الطريق نحو بداية حوادث مروعة لاكثر الثورات هولا» . هرعت زوجة القيصر ايضا الى ابلاغه بالاضرابات التي اندلعت في العاصمة . وقد فعلت ذلك ، والحق يقال ، باسلوبها الخاص ووفق فطنتها المميزة : تقول ان الاحداث في بيتروجراد ما هي الا «حركة اشقياء» ، يخرج في خلالها «الصبيان والبنات الى شوارع المدينة صارخين انهم بلا خبز لمجرد اثارة الآخرين . . . ولو كان الجو باردا لجلسوا في بيوتهم». ويعتقد كينان وريدكي انه لو كانت الكسندرا فيودوروفنا فتعتقد ان الثورة ما كانــت لتحدث لو ان الجو كان اكثر برودة . ولكن ثمـة تأكيد مغايـــر : «كان المحرار يهبط احيانا الى ٤٠ درجة تحت الصفر . . . وعند مشارف العاصمة بالاغذية . . . و فرغت محلات بيع الخبز» .

ان «الرعاع» ، وقد انفلتوا من عقالهم ، حسب تعبير هاركييف ، شرعوا يطاردون رجال البوليس «المساكين» ويقتلونهم دون ان يعرفوا لماذا ومن اجل اى شىء ؛ فليس لدى «الرعاع» شعارات ولا برنامج ولا قادة . لقد تمادوا فى غيهم من جراء عدم معاقبتهم ، وها هم يعربدون هائجين . اما السلطات فاسقط فى يدها ، والامبراطور ذاته فى موجيليف لا يستطيع عمل اى شىء . يكتب هاركييف : «ان

هذه الازمة التي واجهتها اسرة رومانوف ، لم يعدها او يخطط لها احد ، وكانت محلية ، وغير مأساوية بالمرة فى بدايتها ، ومع ذلك كانت – الامر الذى لا يكاد يصدق – الاخيرة بالنسبة لاسرة رومانوف».

وهكذا ، فما الذي يكمن في اساس الاحداث ؟ الاحداث العارضة . سوء الطبع . المصادفة . تقلبات الجو . توافه مشؤومة وهراء مميت . القيصر لم يتنبأ باي شيء ، ولم يراوده الشك ازاء اي شيء . بوغت وكأنما على حين غرة .

كلا . كان القيصر يعرف كل شيء . وقد أبلغ وحذر في الوقت المناسب . كان رئيس البوليس السرى يدق له ناقوس الغطر عند الضرورة ويزوده بالمعلومات بكل نزاهة . وحل الاسبوع التاريخي في شهرى فبراير ومارس ، اسبوع سقوط العكم المطلق . اليكم كيف تصرف نيقولاى الثاني في خلال هذه الايام الثمانية ، مسن الخميس الى الخميس ، بوقتسه وبمصيره وبالمعطيات المتوفرة لديه .

## الايام الاربعة الاولى

## الغميس ، 22 فبراير (٨ مارس)

دعا القيصر للغداء في موجيليف رؤساء البعثات العسكرية لدول الائتلاف.

وفى بيتروجراد خرج الى الشوارع ١٢٨ الفا من المضربين عنن العمل ، وهم يرددون : «السلم والخبز !» وظهرت الاعلام الحمراء واللافتات التى كتب عليها : «لتسقط الحرب !» ، «لتعش الثورة !» . وبمناسبة يوم المرأة العالمي ساهمت بنشاط عشرات الآلاف من العاملات في الاجتماعات والمظاهرات . وسمع نشيد «المارسيليز» \* في مختلف انحاء المدينة .

بقى البوليس حتى منتصف النهار يسيطر على الوضع عموما . لكن منذ الساعة الثانية بعد الظهر ، كما ذكر تقرير البوليس ،

<sup>\*</sup> المقصود «المارسيليز العمالي» – النشيد الثورى للبروليتاريا الروسية ، كلمات لافروف ، لحن «المارسيليز» ، – الناشر .

«اخدت السلطات العسكرية على عاتقها مهمــة العفاظ على النظام والامن في العاصمة».

وفى المساء ، عقد فى شقة العامل الكساندروف اجتماع طارى لقيادة بلاشفة بيتروجراد بمشاركة ممثلى المكتب الروسى للجنة المركزية . واقر الاجتماع مواصلة الاضراب وتوسيع والقيام بمظاهرات فى جادة نيفسكى وتعزيز الدعاية بين الجنود والشروع فى تسليح العمال . وحدد شعاران رئيسيان للحركة ، وهما اسقاط الحكم القيصرى ووقف الحرب .

وفى المساء ذاته ، اتخذت لجنة العزب البلشفى فى حى نارفا قرارا حول جذب الجنود العاملين فى مصنع بوتيلوفسكى للنضال الى جانب الطبقة العاملة .

شد سكان العاصمة الحزم على البطون . كان احتياطى الطحين يبلغ ٥٠٠ الف بود . وهذا لا يكفى الا لمدة ١٠ ايام او ١٢ يوما فقط ، في حالة صرف الحد الادنى يوميا اى ٤٠ الف بود .

### الجمعة ، 22 فبراير

سجل القيصر في دفتر يومياته انه قلد الوسام البلجيكيي «Croix de Guerre» . ابلغته الكسندرا فيودوروفنا برقيا من تسارسكويه سيلو ان الابن والبنتين اصيبوا بمرض الحصبة . غدت القيصرة الآن مقيدة الى أسرة الاطفال .

وصل عدد المضربين في بيتروجراد الى ٢٠٠ الف . وانضلم الطلاب الى العمال في جزيرة فاسيلييفسكى . وقد اندفع المتظاهرون للوصول الى مركز المدينة ، وظهروا عند جادة نيفسكى . وحاول البوليس ، ومعه وحدات المشاة والخيالية ، التى كانت لا تزال تساهم في عمليات القمع ، تفريقهم مستخدمية الضرب بالسياط واعقاب البنادق والسيوف . ونحو منتصف النهار ملا المتظاهرون ساحة زنامينسكايا . قوبلت شرطة الخيالة ، التى حاولت عرقلة سير المظاهرات ، بالصفير وصراخ الاحتجاج وبوابل من قطع الاخشاب وشظايا الجليسد . . . وحتى وقت متأخر من المساء استمرت الاجتماعات في شارع نيفسكى ، ودوت الخطب الحماسية . وشعار «الخبز !» الذي ساد في السابق ، غرق الآن بين الرايات التى كتب عليها «تسقط القيصرية ! تسقط الحرب !» .

فى ذلك اليوم قرر المكتب الروسى للجنة المركزية لحرب البلاشفة تطوير الحركة لاحقا بشكل نشيط لتتحول الى اضراب سياسى شامل ، وتنشيط الدعاية بين الجنود . وتقرر ايضا اعلام «المدن القريبة من العاصمة» ومنظم الحرب فى موسكو بمجرى الاحداث على نطاق واسع .

اصدر القيصر في موجيليف امرا الى الكسييف بان يبلغ تلغرافيا قائد منطقة بيتروجراد العسكريـــة الجنرال خابالوف بانه كلف بقيادة جميع العمليات التأديبية في العاصمة .

عقد مجلس الوزراء ، شأنه عادة فى كل يوم جمعة ، اجتماعا فى قصر ماريينسكى . وعندما خرج الوزراء من الاجتماع تبين لهمسم بدهشة انهم لا يقدرون على الوصول الى بيوتهم ، ولم يستطريس الوزراء جوليتسين ، مثلا ، بلوغ بيته فى موخوفايا التى سد المتظاهرون الطريق اليها .

فيما بعد ، أخذ المختصون الغربيون في الشؤون السوفييتية يلومون الحكومة القيصرية بعدة على تساهلها في هذا اليوم الثاني مع الاضطرابات الجماهيرية . وفي رأيهم انه «كان لا يزال بالإمكان انقاذ الكثير» . ان ميسى وفرينكليند وهاركييف قد وصموا وزير الداخلية بروتوبوبوف وقائد منطقة بيتروجراد العسكرية خابالوف بتهمة «انعدام الكفاءة» . وهم يعتبرون انهما «لم يتخذا اية اجراءات احترازية ، وما اتخذاه كان مشوشا ومشتتا . . . فقد طوق بعض مناطق المدينة وبقى البعض الآخر مفتوحا» . اى انهما «لم يبديك المواصفات التي يقتضيها منصباهما في مثل هذه اللحظات» . وكان خابالوف «يفتقر لملكة تقييم الوضع ولخطة السيطرة على الفوضى الجماعية وللقدرة على منع التجمعات الصغيرة من الاتحاد مع الكبيرة ». اما بروتوبوبوف ، فانه «اخذ يفقد اعصابه عند اولى علائم العصيان المنظم» . واتضع انه «حتى اولئك الناس الذين سماهم القيصر عام ١٩٠٥ دجاجات جبانة يمكن اعتبارهـم نسورا مقدامة قياسا الى هذين الاثنين» .

يحاول حملة السلاح الروحيون لممارسى القمع المعاصرين من ولايتى لويزيانا والاباما العودة الى الوراء واعطاء درس لرجال الدرك القيصرى حول الطريقة التى كان ينبغى عليهم اتباعها فى شوارع

بيتروجراد فى فبراير عام ١٩١٧ ، حين بلغت الامور حدا لم يكن معه بمقدور اى شيء تلافى سقوط الحكم المطلق .

### السبت ، ٢٥ فبراير

تطورت العركة فى هذا اليوم الى اضراب سياسى شامل اشترك فيه اكثر من ٣٠٠ الف شخص . تدفقت سيول الناس بشكل جامع من الاحياء العمالية الى مركز المدينة . ونمت صفوف المتظاهرين . فقد خرجت الى الشوارع الغالبية العظمى من سكان العاصمة . وغدا المنتفضون سادة الشوارع العقيقيين . وهربت قوات البوليس من الضواحى العمالية وتجمعت فى مركز المدينة معاولة خلق حاجز هناك فى وجه الجماهير الهائجة . طوقت الجسور واغلقت حتى ممرات الجليد على نهر نيفا . دوت الطلقات الاولى ضد المتظاهرين العزل وسقط اوائل القتلى والجرحى . لقد بدأت المعارك الضارية بين العمال والبوليس .

اجتمع منذ الصباح ممثلو مكتب اللجنة المركزيــة ولجنــة بيتروجراد للحزب البلشفى . وتقرر التوسيع اللاحق للعمليات الهجومية ، واقامــة المتاريس والدعوة لتآخي العمال والجنود . واتخذت الاجراءات من اجل جعل حركة بروليتاريا بيتروجراد تعظى بصدى في البلاد كلها . واعتبر كسب جماهير الجنود الى جانب الثورة قضية ذات اهمية خاصة . ووزعت لجنة بيتروجراد للحزب الاشتراكي-الديمقراطي (البلشفي) في روسيا منشورا موجها الى «الاخوة الجنود» . وفي هذا اليوم خاطر البلاشفة بارواحهم ، حيث دخلوا الثكنات العسكرية وناقشوا الجنود او نظموا المظاهرات بالقرب من الثكنات وطرحوا الشعارات الثوريــة . وباختصار ، استغلوا كل لعظة مواتية لكي يدعوا الجنود الى الاتحاد مع العمال. بعث خابالوف برقية الى الكسييف في مقر القيادة يخبره فيها بان «المتظاهرين غنوا الاناشيد الثورية» ورفعوا اعلاما حمراء كتب عليها «لتسقط الحرب» . هرع فصيل الخيالية وفتح النار عيلى الجماهير ، فقتل اثنان وجرح عشرة من العمال . وفي ذلك اليـــوم قال بيلايف وزير الحربية لخابالوف: «سيكون هناك انطباع فظيم لدى حلفائنا عندما ستتفرق الجماهير وتظل الجثث مطروحة في شارع نىفسىكى» . ارسل بروتوبوبوف برقية الى فوييكوف فى مقر القيادة ينبئه فيها بمقتل رئيس مركز البوليس كريلوف ، وبان الجماهير انزلت من على ظهر الحصان عقيد البوليس شالفييف وانهالت عليه ضربا . وتضيف البرقيـــة انه يلاحظ اكثر فاكثر تعاطف الجنود مــع المتظاهرين . فحين يفر «الفراعنــة» امام العمال يأخذ الجنود بالضحك .

اعلن خابالوف: اذا لم يعد العمال الى اعمالهم حتى يوم الثلاثاء فان جميع المجندين الجدد المدعوين للخدمة فى اعوام ١٩١٧ و ١٩١٨ و ١٩١٩ و ١٩١٩ المربق الى الجيش ويرسلون الى الحيهة .

عقد الوزراء اجتماعا استثنائيا فى شقة جوليتسين فى موخوفايا . بالرغم من ان رئيس الوزراء طلب عدة مرات من خابالوف تخصيص حماية له شخصيا ، فاكد خابالوف له بانه ارسل لهذا الغرض سرية احاطت بموخوفايا من كلا الجانبين ، الا انه لم يلاحظ فى الواقع وجود مثل هذه الحماية . وفى الاجتماع اصر الوزراء بيلايف ودو بروفولسكى وريتيخ على ضرورة قصع الاضطرابات بالقوو المسلحة . قال جوليتسين فيما بعد ان خابالوف فى هذه الجلسة بدا له «خاملا جدا وشعيه المعارف وبطىء التفكير ، واما تقريره فمشوش» .

ظل القيصر في مقر القيادة هادئا ومتمسكا بجدول العمل اليومى المعتاد: من ٩,٣٠ الى ١٢,٣٠ – العمل مسع رئيس الاركان الكسييف، ثم الفطور، وفي الثانية ظهرا – جولة في السيارة، وفي الخامسة – شرب الشاى، وفي ٧,٣٠ مساء – الغداء . . . وكان رئيس مجلس الدوما رودزيانكو يزعجه بالتقارير المقلقة ، التي يحذر فيها من الكارثة المحدقة، وينذر ويطالب . بماذا ؟ بالتنازلات . بالتسهيلات . بتشكيل حكومة «الثقة الاجتماعية» البرجوازية التي بامكانها ان تخوض الحرب بشكل افضل ، وان تكون مسؤولة عن تصرفاتها امام مجلس الدوما . العاصفة قادمة يا صاحب الجلالة ، عجلوا بالمناورات ، والا فسيهتز كل شيء وينهار .

ولكنه ، شأنه سابقا ، عندما كان يجلس على ظهر مركبه ، لا يرغب . ولن تكون هناك تنازلات . حسب اعتقاد القيصر ، كان من اللازم آنذاك ايضا ، في عام ١٩٠٥ ، المضى في الدفاع حتى النهاية . ولكنه الآن عالم بمثل هذه القضايا . فلن يخدع . ولن تكون هناك تارجحات .

وكما قبل اثنى عشر عاما ، يمد يده الى السوط ، في حركة اعتاد عليها .

بعد ما خرج الامبراطور من مكتبه مساء ليزور دار السينما التابعة للقيادة توقف في الطريق لعدة دقائية عند خط الهاتف المباشر واملي برقية على خابالوف: «آمر بان يوقف غدا الاخلال بالنظام في العاصمة الذي لا يمكن السكوت عنه في هذا الوقت العصيب من الحرب مم المانيا والنمسا. نيقولاي».

لا ينجم عن هذه البرقية ، طبعا ، ان صاحبها كان يعتبر الاخلال بالنظام امرا «يمكن السكوت عنه» قبل «زمن الحرب العصيب» . لكنه فى الاوقات الاخرى لم يكن يضع للمنكلين مثل هذه المواعيد القاسية . ليس امام خابالوف الآن سوى يوم واحد . ويريد العسكرى القديم خابالوف ، الذى هو نسخة طبق الاصل لنظره الموسكوفي دوباسوف ، تنفيذ الامر فى الوقت المحدد .

لم تمض الا ثلاثة اسابيع حتى مثل خابالوف امام لجنة التحقيق الاستثنائية وجرى بينه وبين رئيسها هذا الحوار:

خابالوف: حوالى الساعة العاشرة تلقيت برقية موقعة من جلالته تقول: « آمر بان يوقف غدا الاخلال بالنظام في العاصمة » .

الرئيس : اين هذه البرقية الآن ، يا جنرال ؟

خاباً لوف: لا استطيع ان اقول لكهم . فقد اوصلتها الى رئيس الاركان . . . ربما اعادها الى ، ولكن لا اتذكر الآن ذلك . . .

الرئيس ـ وماذا جرى بعد ذلك ؟

خابالوف: هذه البرقية . . . ماذا اقول لكم ؟ . . انها صعقتنى . . . كيف استطيع غدا وقف الاخلال بالنظام ؟ حين قالوا وأعطونا خبزا با اعطينا الخبز وانتهى الامر . ولكن حين يسجل فوق الرايات شعار وليسقط الحكم المطلق ب الحاى خبز هنا يهدى الامر ؟ ما العمل اذا ؟ القيصر أمر ، وهذا يعنى ضرورة اطلاق النار . . .

وتابع خابالوف قائلا انه بعد ساعة على استلام هذه البرقية جمع في مكتبه رؤساء اقسام البوليس وقادتها العسكريين .

الرئيس: كان ذلك في ٢٥ فبراير ؟

خابالوف: بالضبط تماما . . . وعندما اجتمعوا قرأت عليهم البرقية . الرئيس: وماذا بعد ؟

خابالوف: وعندها اعلنت لهم: ايها السادة! لقد امر القيصر . . انها الوسيلة الاخيرة ويجب استخدامها . . اذا كانت الجمهرة صغيرة ومن دون رايات ـ استخدموا ضدها الخيالة وفرقوها بالسياط . . . اما اذا كانت الجمهرة ذات مزاج عدواني وتحمل الرايات فافتحوا عليها النار بعد توجيه اشارة الانذار ثلاث مرات!

الرئيس : ألم يصبكم الاعياء ايها الجنرال ؟ لربما احتجتم لقدح من الماء ؟

خابالوف: كلا ، اشكركم . . . انا هادى الاعصاب تماما .

## الاحد ، ٢٦ فبراير

دخل الامر القيصرى حيين التنفيية . وحين اراد المضربون والمتظاهرون الاندفاع من جديد نعو مركز المدينة اصدر خابالوف وبروتوبوبوق أمرا بمواجهتهم بالرصاص . اضحت بيتروجراد اشبه بمعسكر . واخذ رجال البوليس المسلحون مواقع لهم فوق السطوح وجملونات البنايات العالية ، وعلى قباب الاجراس وابراج المطافئ . ومن هذه المواقع المرتفعية فتعوا النار على العمال . اطلق البوليس عيارات المدافع الرشاشة على طول شارع نيفسكى ، وغطى بنيرانه الشوارع المحاذية له وانهال بحممه على الجسور . وهاجمت فصائل خيالة الجندرمة المتظاهرين في كل مكان ، تقطع اوصالهم بالسيوف وترميهم بالرصاص عن كثب . وسقط ٤٠ قتيلا في ساحة زنامينسكايا وحدها .

لم يبق امام الشعب غير حمل السلاح والدخول فى معركة ضد اعوان الحكم المطلق . وبقرار من قيادة حزب البلاشفة فى بيتروجراد أخذ الاضراب السياسى الشامل يتحول الى انتفاضة مسلحة .

غير ان الخصم كان قد استعد هو الآخر .

كان الصراع المسلح مع النظام القديم معقدا ، صعبا ومحفوفا بالمخاطر . ولم تكن النتيجة الممكنة لهذا الصراع واضحة ابدا في الايام الاولى . كانت الثورة لا تشبه ابدا نزهة المتظاهرين المرحين والجذلين ذوى الاشرطية الحمراء ، كما يصورها المختصون المعاصرون بالشؤون السوفييتية . كانت تتطلب من ابطالها الشجاعة والرجولة . وقد تأتى على العديد منهم ملاقاة الموت وجها لوجه . في المرحلة الاولى ، وخاصة قبل انتقال الجنود الى جانب الشعب الثائر ، كان تفوق السلطات في الافراد عاليا في العديد من

احياء المدينة . يتضع من معطيات المسؤولين في المدينة ان القوات التي خصصت في البدء لقمع الثورة كانت تعوى على ٥٥ سرية مشاة ، و٣٦ فصيلا من القوزاق وسرية خيالة واحدة ، اى اكثر مسن ٢٠ كتيبة . ووقفت الى جانبهه (قبل الانضمام للانتفاضة) حامية بيتروجراد البالغ عدد افرادها ١٨٠ الف عسكرى . ويجب ان نضيف الى ذلك ٨٠ الفا من افراد بوليس بيتروجراد ومن ضمنهم ٥ آلاف تدربوا خصيصا على «مكافحة التجمعات في الشوارع» . وبمساعدة هذه القوى جميعها ، كانت السلطات تنوى ، كما ذكر بروتوبوبوف في التحقيق بعد ثورة فبراير ، قمع اى تحرك ثورى في بيتروجراد في خلال اربعة ايام كحد اقصى . وقد اعدت مسبقا خطة استخدام هذه القوى وخارطة تقسيم المدينة الى «وحدات» ، و«الوحدات» الى «مناطق» ، وتوزيع اكثر من ٢٥٠ الف مسلح على هذه الاماكن .

كانت نداءات الحزب البلشفى الموجهة الى الجنود تدوى اكثر فاكثر . يبدأ المنشور الذى وزعته لجنة بيتروجراد لحزب البلاشفة على الجنود ذلك اليوم بهذه الكلمات : «الى الاخوة الجنود ! لليوم الثالث ندءو علنا ، نحن عمال بيتروجراد ، للقضاء على الحكم المطلق المسؤول عن اراقة دم الشعب وعن الجوع فى البلاد ، والذى حكم بالموت على نسائكم واطفالكم ، امهاتكم واشقائكم . . .» .

اعطى العمل الذى قام به الحزب لفترة طويل بين الجنود ثماره . ففى ذلك اليوم ثار جنود السرية الرابعة من كتيبة الاحتياط فى فوج بافلوفسكى المتذمرون من مشاركة الهيئة التدريسية للفوج فى فتح النار على العمال . وقد خرجوا من ثكناتهم واطلقوا الرصاص على فصائل خيالة البوليس . وكان ذلك اول انتقال لوحدة عسكرية برمتها الى جانب الثورة .

جرى اجتماع خاص فى موخوفايا عند جوليتسين . كان بروتوبوبوف فى حالة ارتباك شديد بعيث انه اخذ يطالب باختطاف رودزيانكو . يعلق دوبينسكى فى مذكراته قائلا : «اول ما كان يجب عمله – هو التخلص من بروتوبوبوف نفسه» . لاحظ الوزراء بدهشة ان يدى خابالوف ترتعشان ، وقد فقد توازنه . وتبين

انه تمادى فى صرف الغراطيش بحيث لن يجد قريبا ما يواجه به المتظاهرين . وكان قد طلب من كرونشتادت اقراضك بعض الذخيرة . غير ان الرؤساء هناك كانوا انفسهم يخشون من اندلاع الانتفاضة ويحرصون على احتياطياتهم . وعلاوة على ذلك ، لم يكن خابالوف يستطيع تأمين عدد من المدرعات التي كان فى امس الحاجة اليها . طلب من مصنع بوتيلوفسكى فلم يعطه ، وتوجه الى قائد المدرعات الجنرال سيكريتوف ، ولكن بلا نتيجة ايضا . ولما كان ارتباك خابالوف واضحا تماما ، تقرر ارسال رئيس الاركان العامة الجنرال زانكيفيتش للقيام بمساعدته .

وفي هذا الاجتماع تقرر كذليك اعلان حالية الطواري في بيتروجراد . صدر الامر الى خاباليوف باعداد الاعيلان . حاول خابالوف لاحقا طبع الف نسخة من هذا الاعلان في مطبعية ادارة المدينة الا ان المسؤولين هناك رفضوا استلام طلبه . ولكنه استطاع اخيرا بشكل ما طبع الاعلان في مطبعة الادميرالية . اتضبع فيما بعد انه لا يمكن لصق الاعلانات على جدران المدينة ، فقد قال رئيس المدينة بالك انه يفتقر الى ما يلزم للقيام بهذا العمل ، اذ ليس لديه عمال ولا فراش ولا صمغ . عندها دعا خابالوف اثنين من رجال البوليس وامرهما شخصيا بتعليق ولو عدد من الاعلانات على سياج حديقة الكساندروفسكي . ذهبا لتنفيذ الامر ، ولكن ما ان حل المساء حتى وجدت هذه الاعلانات مرمية في ساحة الادميرالية امام بناية رئاسة المدينة .

قامت السلطات بمعاولة تهدف الى حرمان العركة من قيادتها ، فشنت حملة اعتقالات فى جميع الاحياء ضد البلاشفة ، بمن فى ذلك اعضاء لجنة العزب فى بيتروجراد .

وعند اواخر النهار اصدر مكتب الحرزب الاشتراكى الديمقراطى (البلشفى) فى روسيا بيانا جاء فيه : «تدوى رشقات الرصاص على طول شارع نيفسكى ، وعند ساحة زنامينسكايا ، وفى اماكن اخرى . انهم يطلقون النار من الرشاشات ، وهناك العديد من القتلى والجرحى» .

## من اليوم العامس الى الثامن

## الاثنين ، ٢٧ فبراير

بلغت الانتفاضة المسلحة التي دعا اليها البلاشفة ذروتها. وصدر بيان اللجنة المركزية لعزب البلاشفة «الى جميع مواطنى روسيا» ، الذي يعتبر احدى اهم الوثانق السياسية لتلك الفترة . دعا البيان الى تشكيل حكومة ثورية مؤقتة تلتزم باعلان الجمهورية ، وطالب بجعل يوم العمل من ٨ ساعات ، وبمصادرة اراضى الاقطاعيين وتوزيعها على الشعب ، وبوقف الحرب الامبريالية وضمان سلم ديمقراطي . وهذا يدل ، كما يكتب الاكاديمي مينتس ، على ان حزب البلاشفة كان «الاول والوحيد من بين الاحزاب ، الذي اعلن ، حتى قبل الانتصار النهائي للثورة ، برنامجه وشعاراته الثوريسة وقدم اقتراحات ملموسة بشأن التطور اللاحق للثورة» .

اقتحم العمال مستودع السلاح الرئيسي واستولوا عليه واخذوا منه ٤٠ الف بندقية و٣٠ الف مسدس . وساعد الجنود العمال في التسلح . لقد حدث انعطاف نهائي في مزاج جنود الحامية . فكانوا يلتحقون بالعمال وحدة اثر اخرى . وتوجه جنود فوج فولينسكي الثائيرون نحيو ثكن الفوجين المجاورين - ليتوفسكي وبريوبراجينسكي - واخرجوا الجنود الى الشارع ، ثم اتجهوا جميعا الى ثكن فوج موسكوفسكي الذي اعلن بدوره الانضمام الى الشعب . اذا كان عدد الجنود الذين انضموا الى الثورة صباح هذا اليوم بلغ اذا كان عدد الجنود الذين انضموا الى الثورة صباح هذا اليوم بلغ المساء الى ٢٥٧٠٠ ، وفي المساء الى ٢٦٧٠٠ ، اما في نهاية اليوم التالى فبلغ ٢٥٧٠ الفا . وخاض العمال يدعمهم الجنود المعارك من اجل تطهير المدينة من الفراعنة» حيا بعد حي وشارعا بعد شارع .

بيد ان المدافعين عن العرش بقيادة خابالوف واصلوا مقاومتهم منفذين اوامر القيصر . وقد ابرق الى القيادة مخبرا بان المعارك تدور الآن فى مختلف احياء المدينة وبالاخص فى ليجوفكا وساحة زنامينسكايا وعند تقاطع شارع نيفسكى مع شارع فلاديميرسكى وشارع سادوفايا ، وانه وقع قتلى وجرحى «اخذتهم الجماهير معها اثناء تفرقها» .

زج بالفصيل الذى يقوده العقيد كوتيبوف ، والمكون من ست سرايا مشاة وسرية ونصف من الخيالة المسلحين بخمسة عشر مدفعا رشاشا ، في هجوم على منطقة قصر تافريدا . ولكن ما لبث كوتيبوف ان ابلغ القيادة بانه لا يستطيع التقدم ابعد من شارعى كيروتشنايا وسباسكايا . ان «قبضة كوتيبوف» هذه التى بلغ عدد افرادها عند خروجهم من ساحة القصر ١٥٠٠ من جنود التنكيل المدججين بالسلاح «تلاشت بلا اثر» خلف شارع كيروتشنايا حتى دون ان تقترب من الهدف . وبعد ذلك وصل خبر الى خابالوف مفاده ان الجماهير المتدفقة من شارع سامسونيفسكى استطاعت تحطيم سرية الرشاشات المسؤولة عن حماية جسر ليتيينى من جهسة فيبورجسكايا ستورونا .

تلفن رودزيانكو الى بيلايف ونصحه بتفريق الجماهير بمياه خراطيم الاطفاء . ابلغ بيلايف هذا الامر بالتلفون لخابالوف ، الا ان الاخير اعترض قائلا ان «الرش بالمياه لا يؤدى الا الى رد فعل معاكس ، اى انه يثير الجماهير اكثر» . اضافة الى ذلك ، من الواضح من امر جلالته انه يليزم رش المنتفضين بالرصاص لا بالماء . . .

سار رودزيانكو على الكورنيش ، مراقبا العمال وهم يسيرون على جليد نهر نيفا الى مركز المدينة متجنبين الجسور المغلقة . وعند عودته الى البيت وجد امامه امرا قيصريا يقول : «بناء على المادة ٩٩ من القوانين الاساسية نأمر بايقاف مناقشات دوما الدولة اعتبارا من ٢٦ فبراير من العام الجارى وتعيين موعد استئنافها في شهر ابريل عام ١٩١٧ كعد اقصى . . . نيقولاى» . هرع رودزيانكو الى قصر تافريدا حيث مرر من خلال مجلس الشيوخ قرارا ينص على الخضوع لامر القيصر ، ولكن لا يجوز الخروج من القصر ، بل يجب على الجميع البقاء في اماكنهم في مختلف القاعات .

في ذلك اليوم بالذات بدأ سوفييت بيتروجراد لنواب العمال والجنود نشاطه في قصر تافريدا . وبجهود جماعة رودزيانكو شكلت هناك ايضا وفي الوقت نفسه لجنة دوما الدولة المؤقتة . وبهذا الشكل بدا وكأن الثورة قسمت قصر تافريدا الى قسمين : حط في احدهما سوفييت العمال والجنود ، وفي الآخر – ممثلو المجموعات السياسية البرجوازية التي وجهت جهودها منذ الساعات

الاولى للثورة نعو انقاذ الفيصرية ولابقاء على سلالة رومانوف في السلطة .

بتشكيل سوفييت العمال والجنود «احبطت بروليتاريا بيتروجراد محاولة لجنة دوما الدولة المؤقتة الرامية الى اقامة سلطة البرجوازية المطلقة بعد انتصار الثورة . . . غير ان السوفييت ايضا لم يصبح السلطة الوحيدة فى البلاد . فقد تكون تداخل فريد الى اقصى حسد بين سلطتين ، بين دكتاتوريتين – دكتاتورية البرجوازية فى شخص الحكومة المؤقتة ودكتاتوريسة البروليتاريا والفلاحين الثوريسة الديمقراطية فى شخص سوفييت بيتروجراد» .

كان قادة المناشفة لا يزالون فى تلك الايام مهيمنين عسلى السوفييت ، وقد ارعبهم نطاق الحركة فراحوا يحاولون مسع الاشتراكيين الثوريين توجيه السيل الثورى نحو المجرى الهادئ لنظام برلمانى برجوازى «طبيعى» ، ولما كان المناشفة لا يؤمنون بالامكانات الابداعية لدى البروليتاريا ولا يفهمون مغزى اجهزة السلطة الجديدة التى شكلتها ، خافوا الانفصال عن البرجوازية الليبرالية والوقوف ضدها ، كانوا بالاقوال لا مع الديمقراطية فحسب ، وانما مع الاشتراكية ايضا ، اما فى الواقع فكانوا يميلون في الطريق البرجوازي الديمقراطى لتطور البلاد ، وبالنتيجة تشكل في قيادة سوفييت بيتروجراد تحالف بين المناشفة والاشتراكين لاثوريين ، انتهج خط التسليم الطوعى للسلطة الى البرجوازية ، بدلا من النضال فى سبيل التطوير اللاحق للثورة ، وهرع الساسة بلا من النضال فى سبيل التطوير اللاحق للثورة ، وهرع الساسة البرجوازيون الى استغلال ذلك .

فى الوقت الذى كان فيه التوفيقيون يحاولون اقناع نواب السوفييت بان البرجوازية تساعد على تثبيت منجزات الثورة ، كانت لجنة دوما الدولة المؤقتة تبذل كل ما فى وسعها لاستغلال الثورة من اجل اهدافها التى تخدم القيصرية ، ومن اجل ربح الوقت ، وارغام نيقولاى الثانى على التنازل «لان ذلك فى مصلحته» . كانت البرجوازية فى شخص مجموعة رودزيانكو تتطلع الى الاستنشار بقيادة الثورة لكى تخمدها وتكبح سيرها وتبعد الضربات عن اسرة رومانوف ، ويمكن فى اقصى الحالات ، التضحية بنيقولاى من اجل ذلك .

واصل رودزيانكو في هذا اليوم اغراق نيقولاى الثانى بالرسائل العاجلة . وما انفك يقنعه بابداء المرونـة وتقديم التنازلات ، وينصحه بالغاء قرار حل دوما الدولة ، ويطلب منه تشكيل حكومة «ذات مسؤولية» . غير ان رودزيانكو وزملاءه دقوا الناقوس ، ولم يكن ذلك لظمئهم الى «التجديد الديمقراطي» بقدر خوفهم من الثورة ورغبتهم في قمعها فورا . وبهذا المعنى ، لم يكونوا اقل حماسية من القيصر نفسه في الدفاع عن القيصرية . قد يخيل للبعض انهم كانوا يقودون نضالات الجماهير وهذا الوهم بالذات هو ما ارادوا ترويجه . وفي الواقع ، كانوا ، خشية من الجماهير ، يتطلعون الى انقاذ القيصرية عن طريق الضغط على القيصر . ومن هنا تأتى تلك العدوانية الغريبة وذلك الحنق الضاري اللذان واجه بهما رودزيانكو القيصر في تلك الايام . جاء في احدى برقياته : «الوضع يسير نعو الاسوأ ، يجب اتخاذ اجراءات حالا ، والا فات الاوان غدا . لقد حلت الساعة الاخيرة التي يتقرر فيها مصير الوطن والسلالة القيصرية». وتدعو برقية اخرى : «اوقفوا ارسال الجيوش ، لانها لن تفعل شيئا ضد الشعب» . وجاء في برقية ثالثة : «الوضع خطير . . . الحكومة مشلولة . . . في الشوارع تطلق النار بشكل عشوائي . . . مين الضروري ان يكلف فورا شخص يتمتع بثقة البلاد بتشكيل حكومة جديدة . . . ان اى توان يعنى الموت» . ارسلت نسيخ من هذا النداء الى قادة الجبهات مع رجاء بدعم ما جاء فيه امام القيصر . استجاب بروسيلوف وروزسكي للنداء . وكان رد نيقولاي الثانسي (فی حدیث مع فریدیریکس) کما یلی : «مرة اخری کتب لی هذا السمين رودزيانكو شتى الترهات التي لن اكلف نفسي حتى باجابتــه عنها ».

غير ان الآخرين ايضا كانوا يمطرونه بمثل هذه «الترهات». اخوه ميخائيل نصحه بالرضوخ للدوما ، وزير الحربية بيلايف اوصاه بالمرونسة . والاميس لفوف اوحى له بالمساومة . وجوليتسين ، آخر رئيس وزراء قيصرى ، طلب الاستقالة : انه على استعداد للتنازل عن منصبه طوعا لكل من يستطيع التفاهم مع مجلس الدوما ، المهم ان يسوى ويهدأ كل شيء . . . واخيرا رفع خابالوف عقيرته ايضا : «بلغت الفوضى حدا لا يطاق» ، واتضم انها اسفرت عما لا يمكن السيطرة عليه «غدا» ولا «بعد غيد»

ولا فى المستقبل المنظور عموما ؛ ولكى يحافظ الجنرال على مواقعه الحربية الاخيرة فى بهو واروقة الادميرالية البحرية كان يلزمه وعد بالتسهيلات الليبرالية من القيصر يستخدمه للالتفاف على العدو من الخلف .

اخذ العرش بالتصدع والاهتزاز . الا ان القيصر لم يلاحظ ذلك . لقد جبن الآخرون ، فراحوا يترنحون كالمجانين . اما القيصر فليس مثلهم ، انه هادئ واثق بنفسه ويعرف ماذا يعمل . والتنازل للعصاة – ليس من طبعه . في جعبته وسيلة جربت في الممارسة مرادا ، إنها الحملة التأديبة .

دعى الجنرال نيقولاى يهوذوفيتش ايفانوف الى مكتب القيصر . وهو رجل دحداح ، ذو صوت اجش ولحية عريضة وعينين ضيقتين تنمان عن الحيلة والمكر ، وانف كمنقار البطة عليه ثؤلولة . ولقد انحدر من الفئات الانيا . وما زالت الاقاويل الغامضة والسيئسسة تدور حوله منذ عام ١٩٠٥ : على يده القاسية قمعت آنذاك انتفاضة البحارة الثوريين في كرونشتادت . كما وان له ميزتين اخريين : اولا – انه عراب ولى العهد ، وثانيا – ان القيصر مدين له بالحصول على وسام صليب جيورجي الذي يعتبر مكافأة حربية رفيعة جدا في نظر الجيش \* .

- نیقولای یهوذوفیتش ، هل تقارعون بیتروجراد من اجل ابنکم فی العماد ، ومن اجل مستقبله ؟

اقارعها ، يا صاحب الجلالة ، ولكن باى شيء ، ان سمحتــم لى بالسؤال ؟

أخذ القيصر يعدد القطعات والوحدات التي ستكون تحت امرته .

- وهل ستكون هناك رشاشات من طراز «كولت» ؟

- فصيلة كاملة من حاملي هذه الرشاشات .

- سمعا وطاعة ، يا صاحب الجلالة .
- هل ستقمعون بیتروجراد ، یا نیقولای یهوذوفیتش ؟
  - اقمعها مهما كلف الامر ، يا صاحب الجلالة ،

بعد ان تحدث القيصر الى الكسييف عين ايفانوف قائدا لمنطقة بيتروجراد العسكرية (بدلا من خابالوف) ، وامره بالتوجه فورا الى بيتروجراد حال تشكيل قواته . فى الوثيقة الشخصية ذات الرقيم ٢٧١٦ التي تحميل توقيعيى الكسيييف والجنرال المناوب كوندزيروفسكى التكليف القيصرى لايفانوف بان «يعيد النظام التام الى العاصمة وضواحيها» . وقد انيطت بالجنرال صلاحيات مطلقة . وحالما سيدخل الى بيتروجراد سيخضع له خضوعا تاما جميسيع الوزراء والشخصيات الرسمية الرفيعة الاخرى .

يفضل المؤلفون الغربيون الذين يكتبون عن ثورة فبراير اما السكوت المطبق عن حملة ايفانوف التأديبية ، واما الحديث عنها بشكل غامض وغير مفهوم وعلى عجل بحيث يبدو وكأن الامر يخص قضية تافهة لا تستحق الاهتمام . وهم يريدون خلق انطباع يوحى بان القيصر لم يعتزم القيام بأى شيء جدى ، وان موافقة ايفانوف على قيادة الحملة تعود فقط الى كونه قد حصل من القيصر على وعد بنشر الليبرالية فى الدولة والمجتمع . فى حين ان القيصر لم يعد بشيء من هذا القبيل ، وايفانوف لم يسأله ذلك . واذا كان الجنرال طلب شيئا ، فهو المزيد من الجيوش والعتاد . وهذا مل حصل عليه .

بأمر شخصى من القيصر نيقولاى الثانى وضعت تحت تصرف ايفانوف قوات غير قليلة . من الجبهة الشمالية : الافواج ٦٧ ، ٦٨ (مشاة) ، و١٥ و٣ (خيالة) . ومن الجبهة الغربية : الفوجان ٣٦ ، ٣٦ (مشاة) ، والفوج الثانى لقوزاق الدون – والفوج الثانى لفرسان بافلوجراد مع بطاريتى مدفعية . وكان من المفروض ان تصل لاحقا وحدات من الجبهة الجنوبية الغربية . وضم القيصر الى قوام قوات التنكيل كتيبتى حملة اوسمة القديس جيورجى مسن حرسه الشخصى في مقر القيادة ، بالاضافة الى عدد مسن وحدات المدفعية . وكان على هذه الجيوش جميعها ان تتمركز في اقرب وقت في منطقة تسارسكويه سيلو ومحطة الكساندروفسكايا القريبة منها لكى تبدأ من هناك هجومها على العاصمة .

في الوقت الذي كان فيه ايفانوف يستعد لحملته ، اقتربت عمليات خابالوف من نهايتها . وفي آخر هذا اليوم (٢٧ فبرايـر) سيط العمال والجنود الثائرون على بيتروجراد . انتقلت الى ايدى الشبعب جميع المواقع الستراتيجية - الجسور ، معطات القطارات ، دائرة البريد المركزي ، التلغراف ، مستودع الذخيرة الرئيسي واهم المباني الحكومية . ولم تثمر عن اي شيء محاولة خابالوف لدعــوة الجيش من ضواحي بيتروجراد . فقد اخذ الجنود في كل مكان ينتقلون الى جانب الشعب . الا أن وزير الحربية بيلايف ، وقائد المنطقـة العسكرية خابالوف ، ورئيس الاركان العامة زانكيفيتش كانوا لا يزالون يجلسون في الادمير الية محتفظين بخط الدفاع الاخير . وكان معهم الامير الكبير ميخائيل – شقيق القيصر . كان بحوزتهم ١٥٠٠ جندی ، و ۱۵ رشاشا ، ومدفعان . وقد اتخذوا مواقع لهم على طول واجهة البناية وفي زواياها بحيث اضحت تحت رقابتهم شوارع نيفسكى وفوزنيسينسكى وجوروخوفايا ، اى مداخل المدينة مــن جهة محطات القطار الثلاث . كانوا لا يزالون يعولون عــــــلي قدوم ايفانوف . جلس خلف الرشاش عند النافذة المطلة على جادة نيفسكى الجنرالان تياجيلنيكوف وميخايليتشينكو . كان يصلهما صوت بيلايف من الغرفة المجاورة وهو يملي برقية موجهة الى رئيس اركان القيادة (نسخة الى قومندان القصر) : «ننتظ وصول الجيش باسر ع وقت» .

فى تلك الساعات ، وكان الدم لا يزال يسيل فى شوارع العاصمة ، كتب القيصر فى دفتر يوميات : «كتبت الى أليكس (الكسندرا) وذهبت الى الكنيسة على طريق بوبرويسك وتنزهت هناك . . . بعد شرب الشاى قرأت ثم استقبلت السناتور تريجوبوف قبل الغداء . فى المساء لعبت الدومينو» .

# الثلاثاء ، 28 فبراير

بعث ايفانوف ، عشية البدء بحملته بالرسالتين التاليتين :

#### الى رئيس اركان القيادة

۲۸ فبرایر عام ۱۹۱۷ ، الرقم ۱

امر جلالته الامبراطور بابلاغكم ان تحيطوا رئيس مجلس الوزراء علما بان على جميع الوزراء تنفيذ كل ما يطلبه الجنرال ايفانوف دون اعتراض ايفانوف ايفانوف

### الى قومندان تسارسكويه سيلو ٢٨ فبراير عام ١٩١٧، الرقم ٤

ارجو تهيئة اماكن لعسكرة ١٣ كتيبة و١٦ سرية للخيالـــة و٤ بطاريات ، واعلامى بالنتيجة غدا ، الاول من مارس في محطة تسارسكويه سيلو .
الفانوف

وقبيل ذلك كان بينكيندورف قد تلفن الى مقر القيادة بتكليف من القيصرة واخبرهم بانه لما كان من «المتوقع ان يتعرك الجمهور الثائر من بيتروجراد الى تسارسكويه سيلو فان القيصرة تنوى الذهاب مع اطفالها الى موجيليف . و بناء على امر القيصر رد فوييكوف على بينكيندورف بانه ينبغى عدم سفر القيصرة لان «جلالته سيحضر بنفسه الى تسارسكويه سيلو» .

ان نيقولاى ، وقد منح ايفانوف كل صلاحيات الدكتاتور والمنكل ، امر باعداد قطاره الخاص . فى الساعتين الرابعة والخامسة صباحا تعرك كلا القطارين الخاصين (القطار الامبراطورى وقطار الحاشية المرافق له) على خط اورشا – فيازما – ليخوسلافل – توسنو . وعلى اثر ذلك بعث فوييكوف برقية بالشيفرة يعيط فيها بروتوبوبوف علما بان نيقولاى سيصل الى تسارسكويه سيلوف في يوم الاربعاء ، الاول من مارس فى الساعة الثالثة والنصف نهارا» . يعتبر بعض الكتاب الغربين ، وعلى الاخص رئيس البعثة العسكرية البريطانية السابق فى موجيليف جون هينبرى وليمز ، ان مغادرة القيصر لمقر القيادة كانت «الخطوة الاولى المتهورة والجنونية تقريبا التى قام بها وأدت الى هلاكه وهلاك عائلته » . الا ان بعض المحيطين بنيقولاى الثانى (مثل فوييكوف) يبرر تماما فعلته هذه : كان القيصر محقا حين عقد الامل على قرب المسافة بين تسارسكويه سيلو وبيتروجراد وعلى انه بمساعدة ايفانوف سيستطيع من هناك سيلو وبيتروجراد وعلى انه بمساعدة ايفانوف سيستطيع من هناك استعادة سيطرته المفقودة على العاصمة . ويعتبر آخرون (هينبرى استعادة سيطرته المفقودة على العاصمة . ويعتبر آخرون (هينبرى المستعادة سيطرته المفقودة على العاصمة . ويعتبر آخرون (هينبرى الستعادة سيطرته المفقودة على العاصمة . ويعتبر آخرون (هينبرى الستعادة سيطرته المفقودة على العاصمة . ويعتبر آخرون (هينبرى الستعادة سيطرته المفقودة على العاصمة . ويعتبر آخرون (هينبرى المسافة سيطرته المفقودة على العاصمة . ويعتبر آخرون (هينبرى المسافة المفقودة على العاصمة . ويعتبر آخرون (هينبرى السيطرة المفاودة على العاصمة . ويعتبر آخرون (هينبرى الميورة والميورة والميسافدة الميورة والميورة والم

وليمز ، فرينكليند ، الميدينجين ، الكساندروف) ان قرار القيصر بترك موجيليف «كان آخر اخطائه واكثرها حماقــة فى خلال فترة حكمه كلها» . اذ طالما كان «مختفيا» وسط الجيش المتعدد الملايين فانه كان صعب المنال شخصيا وكان تحت تصرفه ما لا يحصى من الوسائل للصراع من اجل استعادة سلطته . «وحينما غادر ملجأه الآمن انخرط فى مغامرة لا معنى لها» .

يتظاهر الكتاب المذكورون كما لو انهم لا يعرفون بان حامية بيتروجراد انتقلت كلها تقريبا الى جانب الشعب ، وان الجزرالات في موجيليف كانوا يتوقعون بغوف مكتوم ومن ساعة الى اخرى انتقال التشكيلات العسكرية في الجبهة ايضا الى جانب الثورة . استطاع العمال الثائرون ، بعزيمتهم واصرارهم على خوض النضال ، ان يستنهضوا جماهير الجيش ويقودوها خلفهم مدخلين التنظيم البروليتارى في وسط الجنود والفلاحين . ووجمد الجنود في البروليتاريا قائدة لهم ، فمضوا خلفها . وفي تلك الايام حطم الجنود مع العمال الطليعيين وتحت قيادتهم مخافر البوليس وكسروا ابواب السجون وقاموا باعتقال وجهاء النظام وبتجريم افراد الدرك والبوليس من سلاحهم . اتحدت جماهير العمال والجنود في تيار الثورة الشعبية الواحد ، الامر الذي اسبسمة على الثورة قوة لا تقهر .

كان القواد فى اركان الجبهات والاساطيل ينتظرون من ساعة لاخرى تفجر الوضع فى الجيوش والسفن الواقعة تعت امرتهم . كان يكفى ان تنطلق الشرارة واما انتظارها فلن يكون طويلا على ما يبدو . . .

دعا القائد العام لجيش القفقاس الامير الكبير نيقولاى قائد اسطول البحر الاسبود الادميرال كولتشاك للقدوم الى باتوم لمناقشة الاعمال المشتركة الممكنة . وصل الادميرال على ظهر مدمرة . وعند عودة كولتشاك الى السفينة بعد انتهاء الاجتماع استلم من رئيس اركانه سميرنوف برقية بالشيفرة من بيتروجراد جاء فيها : «تعم الفوضى العاصمة . المدينة في يد المتمردين . انتقلت الحامية الى جانبهم» . امر كولتشاك بالتلفون قومندان قلعة سيباستوبول : «اقطع كل اتصال فورا ، بما في ذلك الاتصال التلغرافي والبريدى ، بين شبه جزيرة القرم وبقية اجزاء روسيا» .

وصدرت ايضا اوامر كهذه عن القواد العامين الآخرين كل الى جبهته . عندما كان الراكب الرئيسى للقطار الامبراطورى القادم مسن موجيليف يجلس على مقعده الوثير غارقا فى قراءة مذكرات يوليوس قيصر ، كانت عجلة مصيره تغذ السير .

فى ذلك الوقت تعركت فصيلة ايفانوف نعو تسارسكويسه سيلو على الطريق القصير عبر دنو. ومن اجل تعزيز قواته توجه من الجبهة الشمالية الى تسارسكويه سيلو ، حيث نقطة تجمع قوات القمع ، فوج تاروتينسكى السابع والستون وفوج بورودينسكى الثامن والستون ومن الجبهة الغربية – فوجا مشاة وفوجا خيالة ووحدة رشاشات .

ما ان وصل ايفانوف الى فيتيبسك فى الساعة الخامسة ، حتى اصطدم باولى المصاعب : فقد رفض العمال السماح له بالمضى قدما . . . .

فى الساعة الثانية وعشرين دقيقة نهارا بعث بيلايف برقية بالشيفرة الى الكسييف فى مقر القيادة يخبره فيها بان مقلل الادميرالية اخلى فى زهاء الساعة الثانية عشرة ظهرا من القطعات التى ظلت مخلصة للحكومة من اجل تلافى تعطيمه . وفى الساعة الرابعة نهارا اكتشف الجنود الثائرون الجنرال خابالوف فى بناية الادميرالية الخلية واعتقلوه . . .

كان القطار القيصرى لا يزال يمضى دون عائق ، وكان يستقبله رؤساء المحافظات وكبار قادة البوليس . فى الطريق انهمك القيصر فى مطالعة كتاب «حرب الغال» ولكنه لم يترك فرصة لتوزيع اوامره على هذا وذاك .

بعث من فيازما برقية لقرينته يطمئنها فيها : «آمل فى انكم تشعرون بالصحة الجيدة والاطمئنان . لقد ارسلت جيوش كثيرة من الجبهة» (فهو لا يعرف بانه يجرى الآن صد ايفانوف) . ومرة اخرى يعلم جوليتسين برقيا بانه غير موافق على اية تغييرات فى الحكومة (فهو لا يعرف ان الحكومة لم يعد لها وجود) ، ويبرق لخابالوف يخبره بان ايفانوف قادم لمساعدته (جاهلا مصير خابالوف) .

اما بم انتهت «ملحمة» خابالوف ، فهذا ما يتضم من معاضر لجنة التحقيق الاستثنائية ذاتها:

خاباوف: كنا نتصور في الادميرالية أن ناخذ مواقع دفاعية ولهذا الغرض احتللنا الواجهة المطلة على شارع نيفسكى ، وقد نصبت المدفعية في فناء البناية ، وانتشرت قوات المشاة في الطابق الثاني ، وكذلك وحدات الرشاشات التي وزعت على الزوايا الصالحة للتسديد نحو الهدف ، ، ، بيد أن الاحداث ما لبثت أن بينت عقم دفاعنا .

الرئيس: لماذا ؟

خابالوف: لم تكن لدينا خراطيش ، كما نفدت القذائف تقريبا . وعدا ذلك ، لم يعد لدينا ما ناكله من الطعام .

الرئيس: كم من القوات كان بحوزتكم ؟

خابالوف: اعتقد الف وخمسمائة عسكرى .

الرئيس: وماذا جرى بعد ؟

خابالوف: قررنا اخلاء الادميرالية . وكان القرار: وضع جميــــغ الاسلحة هنا . . .

الرئيس: ألم يستسلم الفصيل ؟

خابالوف: تفرق الجميع بالتدريج بعد ان تركوا سلاحهم . . . لـم تكن هناك عملية استسلام . لمن نستسلم ؟ . . لم يكن هناك من نستسلم كال . . . لم

الرئيس: ومن اوقفكم ، ايها الجنرال ؟

خابالوف: اوقفني حشد من الرتب الدنيا كان يفتش هذه البناية . . .

لم يكن القيصر يعرف بنهاية خابالوف ، بل ولم يكن قد خمن بعد ان طريقه الى تسارسكويه سيلو قد اغلق هو الآخر .

### الاربعاء ، الاول من مارس

فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل اقترب قطار القيصر من محطة مالايا فيشيرا . دق فوييكوف الباب على القيصر وايقظه قائلا انه لا يمكن السير ابعد من ذلك : هناك خطر والطريق مقطوع . اتضح ان القطارين الخاصين لا يستطيعان بعد الآن تجاوز مالايا فيشيرا ، اذ اصبحت توسنو ولوبان تحت سيطرة القوات الثائرة . وعدا ذلك ، صدر عن قصر تافريدا امر بالتلفون بعدم السماح لقطار القيصر بدخول تسارسكويه سيلو .

رجع القطاران . وبينما كانت القاطرة فى معطة ستارايا روسا تتزود بالمياه ، تسنى لفوييكوف ان يعرف فى التلغراف ان ايفانوف مر بدنو اليوم فقط . قال فوييكوف فيما بعد : «كان لهذا الخبر الذى ابلغت القيصر به وقع سيئ عليه . وقد سألنى جلالته فى الحال : «لماذا يتحرك بمثل هذا البطء ؟»» .

وصل قطار القيصر الى مدينة بسكوف نحو الساعة العاشرة مساء . وقد توجه الجنرال روزسكى الى عربة القيصر ، وما ان صعد اليها حتى التفت الى افراد الحاشية المتسمرين على رصيف المحطة ، الذين وصلوا مع القيصر ، وقال بسخرية لا تكاد تلحظ :

ایها السادة ، یبدو انه یتأتی علینا الاستسلام لرحمسة المنتصر .

لم يبق لنيقولاى الثانى الا ان يسمح بوضع قطاره فى عطفة مسدودة ، فى خطوط غير منارة . . . وينتظر الاخبار . . . ينتظر ويصبر . يصبر حتى على سماع المواعظ عن رجاحة العقل التى يلقيها بوقاحة هذا الجنرال الذى لم يكن ابدا اول جنرالاته والذى وجد القيصر نفسه الآن بن يديه .

قال روزسكى له ان اهم شىء حاليا عدم السماح بانهيار الجيش . ومن اجل هذا الهدف تجوز التضحية بكل شىء . واذا لم يقم هو ، نيقولاى ، بتطويق الانتفاضة فى حدود بيتروجراد عن طريق الاتفاق مع مجلس الدوما فستضيع الفرصة الاخيرة لانقاذ القدرة القتالية للقوات . وما من خيار آخر غير دفع الاتاوة للمنتصر ، وهذه الاتاوة ربما لا تكون فظيعة جدا : الموافقة على تشكيل وزارة مسؤولة .

ورد القيصر على قائد الجبهة الشمالية ان الصباح رباح . وسنرى ما سيكون عليه الوضع غدا . وهذا يعنى انه كان يود انتظار الاخبار عن تقدم ايفانوف نحو بيتروجراد . اذ كان لا زال يعقد الامل على نجاح الحملة التنكيلية . ولكن عبثا ، فالخيط ينقطع .

لم يكن يعرف بعد ان القطار كله ، بكتيبة حملة اوسمسة جيورجى ، اعيد الى الخلف ، الى فيريتسا ، وان جنود الافواج التى كانت تحت امرة ايفانوف رفضوا فى مكان ما بين لوجا وجاتشينا ، اطاعة الاوامر واعلنوا انهم لن يتوجهوا الى بيتروجراد ، وان اللواء الذى سحب من الجبهة الغربية قد شق عصا الطاعة هو الآخر . ولم يكن نيقولاى يعرف كذلك ان قائسد احدى الكتيبتين المكلفتين بكمايته الشخصية ، الجنرال بوجارسكى ، قال اليوم لضباطه فى القطار : لن نطلق النار على الشعب ولو امر بذلك ايفانوف ، وحتى الامبراطور نفسه .

ان ایفانوف ، وقد بقی دون مرؤوسیه ، قرر المضی وحده الى الامام . ان لهم يكن نحو قصر الشتاء ، فنحهو قصر الكساندروفسكي . . . بعد ان اوقف مع ارتال ه قرب بيتروجراد رجا بوبليكوف \* السماح له بالمضى الى تسارسكويه سيلـــو ولو . . . بعربته لوحدها مربوطة بقاطرة خاصة او حتى بالقطار المحلى . توجه بوبليكوف الى مجلس الدوما يستشيره في الامر . وقرر اعضاء الدوما: باسم مبادئ الديموقراطية السامية «يسمح بالمرور» للمرشح الى منصب جلاد الديمقراطية . وبالاضافة الى ذلك ، ان من المستحسن لو تبذل محاولة للتأثير في ايفانوف بالكلام الليبرالي الطيب . وبعثوا للقائه في تسارسكويه سيلو دومانيفسكي وتيلي ، اللذين سلماه توصية تحريرية من رئيس الاركان العامة زانكيفيتش لايفانوف بان يمد يد السلام الى لجنــة الدوما المؤقتة وحدثاه عن الوضع في العاصمة : يصعب ، كما قالا له ، عقد الامل على اعادة النظام السابق بالقوة ، والصراع المسلح سيعقد الوضع فقط . من الاسهل اعادة النظام عن طريق الاتفاق مع الحكومة المؤقتة .

ما ان انتهى الجنرال ايفانوف من الاستماع الى مواعظ مبعوثى ديمقراطية فبراير ، وهى بالنسبة له عبارات فارغة ، حى اخه يحسب من بقى تحت امرته لكى ينفذ ما كلفه به صاحب الجلالة ، اى خنق التمرد . لا احه تقريبا . فلهم ينزل فى محطه الكساندروفسكايا سوى فوج تاروتينسكه الذى انتقل القسم الاعظم منه على الفور الى جانب حامية تسارسكويه سيله والتي التحقت بالثورة . هرع ايفانوف الى كتيبة حملة وسام جيورجى فى فيريتسا . انه لم يقطع الامل بعد فى التحرك الى بيتروجراد ولو مع جنود هذه الكتيبة . حاول التقدم بارتاله الى الامام ، فشن فى الطريق حملة اعتقالات واعدامات . ولكن عبثا ، فقد سد عليه عمال السكك الحديدية الطريق نحو العاصمة بحواجز لا يمكسن اجتيازها . وهكذا ، لم توقف ايفانوف العبارات الليبرالية ، به واصبل اوقفته الافعال الحقيقية للطبقة العاملة . فاصبح مشلولا ، واسبل

<sup>\*</sup> كان في ذلك الوقت مفوض لجنة دوما الدولة المؤقتة في وزارة المواصلات ، ومن ثم اصبح وزيرا للمواصلات في الحكومة المؤقتة .

يديه . قرر العودة الى موجيليف . وفى الخامس من مارس ظهر من جديد فى مقر القيادة ، فى مكانه السابق .ولم يمض سوى ٣ او ٤ اسابيع حتى شرع يبرر اعماله على الملأ فى مواجهة الثورة المنتصرة ، مبرهنا على انه لم يعرف ولم ير اى شىء ، ولم تكن توجد اية حملة بالمرة ، وان وجدت فليس هو قائدها .

فى ذلك اليوم قدم ممثلو الافواج المنتقلة الى جانب الشعيب هذا الطلب الى سوفييت بيتروجراد: اتخاذ الاجراءات لتعزييز المنجزات الثورية لجماهير الجنود وتحديد العلاقات المتبادلة بين الجنود والضباط على نحو جديد واساس ديمقراطى . وظهر كنتيجة لعمل اللجنة الغاصة فى قصر تافريدا ما عرف فى تاريخ ثورة فبراير بالامر رقم ١ . كان وثيقة ذات قوة ثورية كبيرة – «ميثاق انعتاق» للجنود من نوع خاص . ان الامر رقم ١ «ساعد على الاشاعة المطردة للروح الثورية في الجيش وشل محاولات البرجوازية لنزع سلاح الثورة» .

ان بعض المختصين الغربيين فى الشؤون السوفييتية ، اذ ينوحون على هذا اليوم ايضا ، يؤكدون انه كشف عن القطيعة النهائية بين روسيا «ورأسها وسيدها» السابق .

#### العميس ، ٢ مارس

اليوم الاخير من حكم سلالة رومانوف . فى هذا اليوم ، بعد مرور ٣٠٤ سنوات على تتويج ميخائيل رومانوف البالغ من العمر ١٦ عاما (فى ٢١ فبراير عام ١٦٦٣) قيصرا على روسيا ، ستجرى محاولة لوضع التاج على رأس ميخائيل رومانوف آخر ، الامير الكبير البالغ من العمر ٣٩ عاما اخى نيقولاى الثانى .

فى الصباح ، فى عطفة مسدودة قرب معطة بسكوف ، اخبر الجنرال روزسكى القيصر بان المهمة التى انيطت بايفانوف لم تنجح . وفشلت ايضا الاجراءات الاخرى للبحث عن قوى مخلصة للدفاع عن العرش كما كانت تعتبر ، مثلا ، مدارس الضباط ، ومن بينها الموجودة هناك ، فى بسكوف .

الآن ، حين شعر نيقولاى بان السلطة أفلتت من يديه ، وان قطاره السماوى اللون لا يستطيع التحرك من مكانه بدون اذن من قصر تافريدا ، وانه خاضع حاليا حتى لهذا الجنرال النكرة ،

دخلت وعيه كلمة «التنازل» المعلقة في الهواء .

وكذلك شاخت وشطبت الافكار حول تشكيل «وزارة جديدة مسؤولة» ، ودعوة مجلس الدوما للانعقاد ، وشتى التنازلات والامتيازات الدستورية . واتضعت ضرورة التخلص من نيقولاى الثانى مرة واحدة والى الابد – «هذا ما يلزم الروس» . هذا ما اعلنه رودزيانكو للجنرال روزسكي بعد ان ناداه الى الخط المباشر . لقد قطعت الاحداث فى العاصمة شوطا بعيدا بعيد انتفت الحاجة للجدل بشأن الوزارة المسؤولة ، ولا يمكن ان يجرى الحديث الآن الاعن تنازل الامبراطور عن العرش ، وهو ما يجب على قائد الجبهة ان يبلغ به صاحب الجلالة ، ويبذل محاولة ، من جانبه ، لاستمالة القيصر الى اتخاذ مثل هذا القرار .

## تنازل عن العرش

ترددت كلمة «التنازل» لاول مرة فى عربة القيصر فى الساعــة العاشرة من صباح ٢ مارس . وقد تفوه بها الجنرال روزسكى الذى ظهر هناك لالقاء تقرير عن الوضع .

كان التقرير قصيرا . واستمع القيصر اليه بهدوء . فلـــم تصعقه كلمة «التنازل» ، ولم تهزه ، بل ويبدو انها لم تدهشــه جدا . وقال بعد سماعه التقرير ، بانه ليست هناك من حيــث المبدأ اعتراضات على القرار الموصى به . ولكن بوده معرفة رأى قادة الحيهات بهذا الصدد .

توجه روزسكى الى تلغراف الاركان وابرق الى الكسييف فى موجيليف: يرغب القيصر فى استطلاع رأى القادة . وزع رئيس اركان القيادة بدوره نص الاستطلاع على الجبهات . ويتضمن ما يلى :

لقد حلت واحدة من افظع الثورات . . . ولا يمكن مواصلة الحرب الا في حالة تنفيذ المطالب المرفوعة الخاصة بالتنازل عن العرش لصالـــح الابن ، تحت وصاية ميخائيل الكساندروفيتش . . .

اذا كنتم ترون هذا الرأى ، تفضلوا وابرقوا بالتماسكم المخلص الى صاحب الجلالة . . .

على الجيش ان يحارب الاعداء الخارجيين بكل قواه . ويجب ابعاده عن وسوسة المشاركة في الانقلاب الذى سيجرى بالم اقل عند صدور قرار من الاعلى .

الكسييف

وفى خلال ساعة ونصف او ساعتين رد بالايجاب على السؤال عما اذا كان التنازل مرغوبا فيه كل من :
الامير الكبير نيقولاى (جبهة القفقاس)
الجنرال بروسيلوف (الجبهة الجنوبية-الغربية)
الجنرال ايفيرت (الجبهة الغربية)
الجنرال ساخاروف (الجبهة الرومانية)
الجنرال روزسكى (الجبهة الشمالية)
الادميرال نيبينن (قائد اسطول البلطيق) .

امتنع قائد اسطول البحر الاسود الادميرال كولتشاك عن الرسال برقية لنيقولاى الثانى ، ولكنه «قبل بلا تحفظ» اقتراحى الكسيف ورودزيانكو .

وكان رئيس اركان القيادة الجنرال الكسييف موافقا ايضا. ان البعض قد سنحقهم الاسي ، والحق يقال . كانوا يلعنون اليوم والساعة اللذين وجدوا انفسهم فيهما امام هذا الخيار . كانت تنقصهم الكلمات للتعبير عن تعاطفهم مع القيصر ، وعن حقدهم على الثورة ، واشمئزازهم من اعضاء الدوما الذين يدفعون صاحب الجلالة الى مثل هذه الخطوة . ولكن اذ كان اولئك يدفعون ، فقــد يكون على هؤلاء ان يدفعوا ايضا . انهم سيحتفظون حتى الممات بذكري الامتنان للعاهل المحبوب ، ولكن كان ربما من الافضـــل له ، في الواقع ، التنازل عن العرش . وقد ورد هذا الموقف بشكل مؤثر في البرقية الجرابية التي بعثها الجنرال ساخاروف. فهو يصف اقتراح مجلس الدوما حول التنازل بانه «اجرامي وشائن» ، ولا يمكن ، حسب رأيه ، ان يفكر في «شناعة» كهذه الا «حفنة مــن القراصنة استغلبت غدرا الفرصة الملائمة لتحقيق اهدافها الاجرامية» . كل شيء واضع . تصرف الدوما غير جائز . و«الحب المتأجج» الذي يكنه لجلالته لا يسمح له بالسكوت على مثـــل هذه الاشياء . وساخاروف على ثقة بان ليست للشعب الروسي اية

علاقة بهذه القضية . ولو 'خير الجيش «لهب" بلا تردد الى جانبب قائده المعظم» .

فما هو السر اذا ؟ لماذا لم يهب ؟ كلا ، لعله لم يكن ليهب . حسنا ، ما دام الامر هكذا . . . «فاننى ، وأنا انتقل الى منطق العقل . . . وانتحب . . . مضطر الى القول بان المخرج الاقل الما هو القرار بتلبية الشروط المطروحة» .

يثير استطلاع رأى الجنرالات هذا ، الذى جرى فى صباح الثانى من مارس عام ١٩١٧ ، غيظ الغبراء الغربيين المختصين فى شؤون الاتحاد السوفييتى والكرملين الذين لا هم لهم سوى التنديل بالثورة الروسية . وهم يصورون التنازل عن العرش فى الثانى من مارس كنتيجة لتمرد الجنرالات على القيصر ، ويقولون انه على القيصر الا يربط قراره بايلة استطلاعات كانت . اما اذا اراد القيصر بتنازله ، كما يؤكدون ، تجنيب البلاد والجيش الصراعات الدموية ، فانه لم يحرز اى شىء ، بل على العكس ، فبتخليله عن العرش بالذات تعم البلبلة والفوضى والنزاعات روسيا .

ويوجهون اللوم لنيقولاى بعد مماته زاعمين انه لم يدرك ان التنكيل الجماعى فى شوارع بيتروجراد كان اصلح له من التنازل عن العرش . بيد ان هذا القول غير عادل : فنيقولاى لم يبخلل بالجهود حين حاول بمساعلة خابالوف وايفانوف العفاظ على العرش ، ولم يتقزز من «حتمية اراقة الدماء» . اما ان اوامره لم تنفذ ، لاسباب خارجة عن ارادته ، فهذا امر آخر .

فى الساعة الواحدة نهار الثانى من مارس توجه روزسكى برفقة رئيس اركانه دانيلوف والجنرال سافيتش الى نيقولاى الثانيي فل العربة واخبره عن نتائج استطلاع رأى قادة الجبهات ، وكذلك عن رأى الكسييف ورأيه هو . وعلاوة على ذلك التمس الاستماع الى رأى الجنرالين اللذين جاءا برفقته . وفى الحال اعربا باختصار عن تأييدهما لطروحات روزسكى . قال دانيلوف : «ان قادة الجبهات على حق . . . واذا طاب لكم ان تشاطرونا الرأى فانكم يا صاحب الجلالة ستقدمون هذه التضحية ايضا من اجل الوطن» . نعم ، لقد طاب خاطره . اذ تركه الجميع ، حتى اخلص الجنرالات . . .

حرر نصا برقيتين حول استعداد القيصر للتنازل عن العرش لارسالهما الى رودزبانكو والكسيف.

الى رئيس دوما الدولة

ما من ضحية ابخل في تقديمها قربانا من اجل الخير الفعلى لروسيا- الام وفي سبيل انقاذها . ولهذا فانا على استعداد للتنازل عن العرش لصالح ابنى . على ان يبقى معى لحين بلوغه سن الرشد ، وان يكون اخى الامير الكبير ميخائيل وصيا عليه .

نيقولاي

الى رئيس اركان القائد العام ، مقر القيادة

مستعد من اجل خير وامان وخلاص روسيا المحبوبة ، للتنازل عـــن العرش لصالح ابنى ، ارجو الجميع خدمته بصدق واخلاص .

نيقولاي

لم تأت صيغة التنازل ولا توقيت ارسال البرقيتين اعتباطا ، وذلك ، كما كتب فيما بعد الجنرال دوبينسكى ، «لكى لا يتم التخلى عمن العرش بضغط من ممثلى مجلس الدوما جوتشكوف وشولجين» ، اللذين كان عليهما ، كما تبين في مقر قيادة الجبهة ، ان يصلا الى هناك في منتصف النهار .

انطلق روزسكى الى جهاز التلغراف . يبدو الآن ان كل شيء قد انتهى .

كلا ، ليس تماما .

ما ان ذهب روزسكى ، حتى دخل الوجهاء على نيقولاى هائجين . اعلى فوييكوف ، مثلا : «حسب اعتقادى لا يمكن اتخاذ اى قرار الا بعد ان تستمعوا الى جوتشكوف وشولجين اللذين في طريقهما الى هنا» .

سأله نيقولاي:

- أتعتقدون اننى تسرعت ؟

ومن جديد اجتاحت القيصر موجة من الاحتدام . انه لا يرغب في التخلى عن الحكم . أمر نيقولاى ناريشكين بالذهاب الى روزسكى لاسترجاع استمارتى البرقيتين . قال روزسكى ان البرقيتين ليستا عنده ، وانه سلمهما الى العاملين في التلغراف .

عندما عاد ناریشکین الی صالون نیقولای و تحدث عن ذلك ، صاح جمیع الحاضرین بصوت واحد «انتهی كل شیء !» .

بانتظار مبعوثى الدوما ، استدعمى نيقولاى البروفيسور فيودوروف وطلب منه الاجابة بصراحة عن هذا السؤال: ما هم افاق صحة الكسى فى المستقبل ؟ اجاب الطبيب : اخشى الا يعيش الا الى سن السادسة عشرة . قال نيقولاى بعد تفكير قصير بانه يود لو يقضى بقية حياته فى روسيا «انسانا بسيطا» وانه لا يفكر «فى اية دسائس» وانه يرغب فى «العيش قرب الكسى وتربيته» . اعترض فيودوروف قائلا انه من غير المحتمل ان تسمح السلطة الجديدة للقيصر الصغير بالبقاء مع ابيه . فقال نيقولاى : فى هذه الحالة ساتخلى عن العرش لصالح ميخائيل ، لا الكسى .

لم يصل مبعوثا مجلس الدوما في الساعة الرابعة او الخامسة نهارا ، كما كان متوقعا ، بل في الساعة التاسعة والنصف مساء . كان كل منهما لا يمثل الا نفسه : لم يخولهما احدد بالقيام بهذه المهمة غير رودزيانكو ، وهما لا يمثلان احدا . اما لماذا قدما الى هنا ، فواضح من مجرد انهما حاولا الاتصال في طريقهما بايفانوف . وتبدو هذه الواقعة على الشكل التالى كما رواها شولجين :

ولا الذكر في ايت محطة أمنوا لنا الاتصال المباهر بالجنرال ايفانوف . . . فقد تحرك بامر من القيصر في اتجاه بيتروجراد ليخمصك العصيان . واستطاع الوصول الى جاتشينا ، ولكن احدا ما فكك قضبان السكك الحديدية . . . واضحى ايفانوف عاجزا عن عمل اى شىء ، وذلك لان المحرضين ظهروا هناك وانتقل الجنود الى جانبهم . . . واصبح الاعتماد عليهم مستحيلا . . . اذ انهم لم يعودوا يطيعون الاوامر .

كان علينا ان نسرع . . . ولم نستطع عمل اى شيء سوى هذه المكالمة التلغرافية . . . » .

ولما لم يكن لدى ايفانوف ما يتباهى به ، واصل مبعوثا الدوما طريقهما . لقد كانت عندهما ، كما يعتقد المختص الامريك ... ف الشؤون السوفييتية هاركييف ، المسوغات ليعتبرا انه اذا ما تخلى نيقولاى عن العرش ، فانه فى الحال «سيقبض ميخائي ل على زمام السلطة بصفته وصيا على العرش ، وسيعود النظام السابق ، ويتم بهذه الصورة انقاذ السلالة الملكية» .

توقف القطار . خرج مبعوثا الدوما الى رصيف المحطة . ووقف بعيدا بعض الشيء قطار مضاء آخر ، وهو قطار القيصر . اقترب العقيد موردفينوف من المبعوثين على الفور .

- جلالته بانتظاركم . . . - وقاد جو تشكوف وشولجين عبر قضبان السكك الحديدية .

«سرنا ، كما يسير الناس الى ارهب ما فى الوجود - دون ان ندرك تماما الوضع . . . والا لما سرنا . . .» .

العاهل لا يرغب في التنازل عن العرش ، وخابالوف وايفانوف ، وشو لجين وجو تشكوف ضد التنازل في قرارة انفسهم ، ولكن ما العمل اذا كان ايفانوف لم يتمكن من السيطرة على اعمدة شوارع بيتروجراد لكي يشنق عليها «المتمردين» . «والنتيجة . . . ننقذ الملكية عبر التنازل عن العرش» .

تجمع حشد على الخطوط يرحب بمبعوثى الدوما ويهتف «هورا» . امتعض الموظفون على الرصيف من هذه «النزوة» . سمع فوييكوف الفريق اوشاً كوف القومندان العسكرى لبسكوف حينما التفت اليهم وقال ساخرا : «آن الاوان ايها السادة لكى تتعودوا . . . فقد حلت عهود اخرى» .

فى عربة القيصر استقبل فريديريكس وناريشكين مبعوثين الدوما وبعد مضى عدة دقائق دخل نيقولاى الثانى . جلس عند منضدة صغيرة رباعية مغطاة بقماش حرير اخضر ، واومأ للجميسع بالجلوس . اخرج ناريشكين مفكرته ليسجل فيها المحادثات . أمر فوييكوف قومندان القطار جومزين بالوقوف خلف الباب من جهة المطعم لكى يمنع الغرباء من التصنت ، اما هو فوقف عند المدخل الآخر من جهة الفسحة لكى يسمع ويرى ما كان يدور فى الاجتماع .

استقبل نيقولاى المبعوثين بهدوء ولباقة وحتى بدا وكأنه يكن لهما المودة . سألهما عن هدف زيارتهما . قال جوتشكوف بصوت منخفض متغلبا بمشقة على اضطرابه ان بوده تقديم النصيحة حول كيفية اخراج البلاد من الوضع الصعب . فبيتروجراد «قد اضحت كلها بيد الحركة» ، وان اية قطعة عسكرية ترسل للتهدئة تنتقل الى جانب الحركة «حالما تستنشق هواء بيتروجراد» . واختسم جوتشكوف حديثه قائلا : ولهذا فان «اية مقاومة من جانبكم لا فائدة منها . وتتخص نصيحتنا لكم في وجوب تنازلكم عن العرش» .

جلس القيصر بلا حراك . اخذ ينظر الى الامام بهدوء وصمت . لـم يكن ينم وجهه الا عن شيء واحد : «ان هذه الخطبة الطويلة لا لزوم لها . . .» .

کان روزسکی یجلس خلف شولجین فاحنی علیه وقال لــه بصوت لا یکاد یسمم:

- فى الطريق تتجــه من بيتروجراد الى هنــا شاحنات مسلحة . . . أمن المعقول انها لكم ؟ لدوما الدولة ؟

التفت مبعوث «ديمقراطية فبراير» بعدة الى الجنرال وقد أهينت اعز عواطفه بهذه الفرضية:

- عجبا ، كيف يمكنكم تخيل مثل هذا . . .
- آه ، حمدا للرب ، ارجو المعذرة . . . لقد امرت بايقاف الشاحنات .

واصل جوتشكوف حديثه فى غضون ذليك : «انا اعرف يا صاحب الجلالة اننى اطرح عليكم قرارا ذا اهمية عظيمة . واذا كنتم تودون التفكير قليلا فى هذه الخطوة ، فانا على استعداد للخروج من العربة والانتظار . . ولكن كل ذلك يجب ان يتم ، بأى حال من الاحوال ، قبل حلول مساء اليوم» . اجاب نيقولاى : «لقد فكرت فى هذه القضية وقررت التخلى عن العرش» . وحذره جوتشكوف من ان عليه الافتراق عن ابنه لانه «ليس هناك من يجرؤ على تسليمه مصير وتربية القيصر القادم» واعلن نيقولاى للنائبين ما لم يكونا يتوقعانه : «لقد اتخذت فى الساعة الثالثة من نهار اليوم قرارا بالتخلى عن العرش لصالح ابنى . بيد اننى بعد ان فكرت استنتجت اننى لا استطيع الفراق عنده ، وسأتنازل عن العرش لاخصى مخائبا» .

يشير شولجين ، الى ان نيقولاى قال ذلك « «بهدوء ، وببساطة ودقة ، سوى ان نبرته كانت غريبة بعض الشيء كنبرة ضابط» . واضاف قائلا بهدوء : «آمل انكم ستفهمون شعور الاب» .

وافق المبعوثان ، بالرغم من انه كان بودهما الاعتراض : انه يستطيع التخلى عن العرش ، ولكنه لا يستطيع «نقله» او «اهداء» الى من يشاء . انها مناورة مشكوك فيها . فهذا الآخر قد «يتخلى عن العرش» كذلك . ولكن لا وقت للجدل «فكل لعظة ثمينة الآن . ليس فقط بسبب تحرك الشاحنات المسلحة التى . . . تطلعوا اليها مليا فق بيتروجراد . . . والتى امر بايقافها الجنرال روزسكى (ولكن هل سيقفونها ؟)» . بل كذلك وبشكل اساسى ، لان مطالب الثورة «ستتصاعد . ولربما لا يزال يمكن الآن انقاذ القيصرية . . .» . ان رودزيانكو وافراد مجموعته مستعدون عند الضرورة القصوى للتضعية بنيقولاى في سبيل الحفاظ على النظام القيصرى والسلالة

القيصرية . حتى وان لم يكن يحق للقيصر التنازل عن العرش لاخيه ، فالمهم «كسب الوقت بهذا . . . يحكم ميخائيل مدة من الزمــن ، وبعدئذ ، حين تهدأ الامور ، ويتضع فجأة انه لا يستطيع الحكم ، يؤول العرش الى الكسى نيقولايفيتش . . .» .

فليكن كذلك . اعلن المبعوثان رغبتهما فى الذهاب بعد ساعة او ساعة ونصف : يجب عليهما ان يكونا فى بيتروجراد قبل حلول صباح الغد ، ومع وثيقة التنازل ، ولهذا السبب يطالبان بالشروع فورا فى صياغة الوثيقة . هناك مسودة للنص اعدها شولجين ، وهما لا يفرضانها وانما يقترحانها كاساس فقط .

أخذ نيقولاًى ورقة وخرج . عاد بعد ساعة وسلم مبعوثى الدوما نصا مطبوعا على الآلة الكاتبة يحمل توقيع : **نيقولاى \*** . هل انتهى كل شيء ايها السادة ؟ أيمكن الانصراف ؟

كلا ، ثمة رغبة اخرى لدى ممثلى دوما الدولة . طلب شولجين تسجيل وقت توقيع الوثيقة قبل عدة ساعات من الآن – كما لو انها وقعت قبل وصول المبعوثين : «انا لا اريد ان يقول احد فى وقت من الاوقات بان بيان التخلى انتزع انتزاعـــا . . .» . ولما كان من الواضح ان ذلك «يتفق ورغبة جلالته» ، كتب نيقولاى : «الساعة الواضح ان «الساعة كانت تشبر الى بداية الثانية عشرة ليلا» .

ثمة مسئلة اخرى . طالما ان القيصر تخلى عن العرش ، فيفقد رئيس الحكومة منصبه ايضا . فمن يعين الرئيس الجديد ؟ وحيث انه لا يوجه من يقوم بهذا التعيين في الوقت الحاضر ، فليعين جلالته ، القيصر السابق ، رئيس الوزراء الجديد . نظر نيقولاى الى مبعوثى الدوما من وراء طاولته بنظرة تنم عن التعب ، وسأل :

– من تقترحون ؟

اجاب مبعوثا الدوما: الامير لفوف.

«قال جلالة القيصر بنبرة خاصة - لا استطيع وصفها:

- آه ، لفوف ؟ حسنا - لفوف . . .

وفى الحال كتب ووقع أمرا الى مجلس الشبيوخ الذى كان يقبض على زمام الحكم حينذاك بتعيين رئيس مجلس الوزراء» .

<sup>\*</sup> هذه الوثيقة التي بقيت في حالة جيدة توجد حاليا في موسكو ، في ارشيف الدولة المركزى لثورة اكتوبر .

ومسألة اخرى ايضًا . لا بد من قائد عام اعلى جديد . فمن ذا الذى سيشغل هذا المنصب ؟ لا حاجـــة للتفكير طويلا . يجلس نيقولاى من جديد خلف الطاولة ويوقــع امرا بتعيين الامير الكبير نيقولاى في هذا المنصب .

ليس الامر والحق يقال منطقيا تماما ، «لقد عين كلا من القائد العام الاعلى ورئيس الوزراء بعد مصادقته على وثيقة تخليه عن العرش» . تنازل عن السلطة – وفى الوقت ذاته يستخدمها من جديد . «من اجل اضفاء الطابع القانونى على هاتين الوثيقتين سجل وقت اصدارهما قبل التنازل عن العرش بساعتين اى فى الساعة وقت اصدارهما .

ودع المبعوثان الباقين وخرجا . تجمهر الناس عند عربة القطار فتوجه اليهم جوتشكوف من على درجة العربة قائلا : «ايها الروس ، عروا رؤوسكم ، صلبوا وصلوا الى الله . . . من اجل انقاذ روسيا تخلى الامبراطور عن العرش القيصرى . . . ان روسيا تسلك الآن طريقا جديدا» .

نعم ، الطريق جديد ، ولكن ليس كمـــا يتصوره جوتشكوف صاحب المصانع والمعامل في موسكو وشولجين الاقطاعي من فولين .

• • •

استبد غول رومانوف بروسيا ثلثمائة عام . وفجأة لم يعد للغول وجود . اندثر ، ذاب ، تلاشى فى جو بيتروجراد الذى كان لا يزال قارسا والذى اخذ يعبق باريج اطلالة الربيع . نزع من واجهات القصور ما تبقى من النسور ذات الرأسين وجرت تحدت السماء الصافية وعلى وقع خرير سواقى الثلوج الذائبة .

وحتى انه بدا للبعض ان الامر كان سهلا وبسيطا و . . . اعتياديا . ومنذ ذلـك العين يتحـدث المؤرخون المهاجرون والخبراء الغربيون المختصون فى الشؤون السوفييتية عن هذه «الاعتيادية» و«السهولة» و«البساطة» لما وقع فى فبراير عام ١٩١٧ . بعضهم يؤكد ان القيصرية لم يطح بها البتة . انها ، وقد تعفنت ، انهارت من تلقاء نفسها و«سقطت» . ويعتبر آخرون انه اذا كانت هناك اطاحة «ما» ، فقد اتضع انها «طفيفة وغير مؤلمة الى درجة تبعث على

الدهشية» .

ويعلن غيرهم «انعدام اية مقاومة» من جانب القيصرية فى ايام فبراير ، و«اضمحلالها» ، وانها ، على غرار «برج من ورق» ، مالت عند هبوب الريح الثورية ، وهوت ثم تناثرت ما ان مسها «الحشد المتمرد» .

ومهما كان الامر فان انتصار الثورة فى فبراير ، كما يقول الاختصاصيون فى الشؤون السوفييتية هؤلاء ، تم دون قتال تقريبا . سقطت سلطة القيصر من ذاتها ، وتنازل عنها دون مقاومة ، كما يزعمون .

هذه الاختلاقات تدحضها الشهادات الوثائقية . فسلطة القيصر لم «تسقط» البتة ، ومن باب اولى لم تسقط «من تلقاء نفسها» . لقد انتزع الشعب السلطة من القيصر ، اطاح بنيقولاى الثانى بعد ان تغلب على مقاومته الضارية ومقاومة الادارة القيصرية برمتها .

انتصر الشعب على الحكم المطلق فى معركة شاقة اقتضت بذل جهود وتضحيات بطولية ، وهذا لا يقلل بالمرة من مغزى واقع ان النظام المطلق افلس عشية انهياره . لقد تحقق طرح لينين القائل بان النظام القيصرى لا «يقع» من تلقاء نفسه حتى فى احرج الظروف ما لم «يسقطوه» .

اقتضى الامر من الشعب ابداء البسالة وتقديم التضعيات من الجل «استقاط» نيقولاى الثانى من العرش وكل بطانته من بعده .

يشير البيان الرسمى الوارد فى جريدة «اخبار الحكومة المؤقتة» الصادرة فى ٢٥ مارس عام ١٩١٧ ، الى ان عدد الضحايـــا بين المنتفضين فى فبراير عام ١٩١٧ فى بيتروجراد بلغ ١٤٤٣ شخصا . ولكن مع تحفظ ينوه بان هذا الرقم غير كامل .

ويذكر مصدر آخر في الفترة نفسها (جريدة «كشوف البورصة») رقما آخر ، وهو الفا شخص .

واوردت صحيفة «برافدا» البلشفية الرقم نفسه تقريبا .

اعتبر لينين من غير المشكوك فيه ان عدد ضحايا ثورة فبراد في بيتروجراد تجاوز الالفين .

وعلينا الا ننسى ان الايام الثمانية من «معجزة» فبراير تشمل الاحداث فى بيتروجراد فقط . وخلاف المروايات الغربية فان الانقلاب فى بيتروجراد لم يكن اوتوماتيكيا بالمرة ولم يمتد بهدوء

الى بقية روسيا . فقد واصل خدم القيصرية فى المحافظات والاقضية التمسك بالسلطة باستماتة . الا ان الشعب حطم مقاومتهم هناك ايضا بحيث كان كثيرا ما يمضى مواجها النار والحراب دون ان يضن بحياته نفسها . لقد كتب لينين : «تصارع العمال كالاسود مع البوليس القيصرى والجندرمة وذلك الجزء الضئيل من الجيش الذى لم ينتقل فورا الى جانب الشعب . . . ودفع العمال الروس دمهم ثمنا لحرية بلادنا» \* .

هذا هو الثمن الحقيقى ، وليس المفتعـــل من قبل المختصين الغربيين فى الشؤون السوفييتية ، للانتصار الذى تحقق فى فبراير على القيصرية .

### تنازل آخر

فى تلك اللحظة التى كان فيها مبعوثا الدوما يستعدان لمغادرة المكان ، وحين كان نيقولاى يشد على يد كل منهما مودعا ، وجه فجأة هذا السؤال:

- ما رأيكـم ، يا سادة ، الى اين يستحسن الذهاب - الى تسارسكويه ام الى موجيليف ؟

اجاب جو تشكوف:

- هذا ما لا نعرفه يا صاحب الجلالة . تصرفوا وفقا لما تمليه رغبتكم .

اما شو لجين فقال على نحو ادق:

- يبدو لى ان من الافضل لكم قبـل كل شيء التوديـع في موجيليف \* \* .

وفى الليلة ذاتها تفرق المشاركون فى لقاء بسكوف الى شتى انحاء البلاد: مبعوثا الدوما – الى بيتروجراد، نيقولاى رومانوف – الى موجيليف، حيث قضى هناك ١٨ شهرا من عمره فى الخدمة العسكرية (ورد وصف هذه الخدمة فى العديد من المذكرات).

<sup>\*</sup> لينين ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ٣١ ، ص ٦٠ .

<sup>\*\*</sup> تعرض هذه الصورة وفقا للحديث الذى ادلى به شولجين لمؤلف هذا الكتاب (في اغسطس عام ١٩٧٥ في مدينة فلاديمير) .

وفى الطريق ، بعث الفيصر من معطية سيروتينو بالبرقية التالية :

بيتروجراد . الى جلالة الامبراطور ميخائيل الثاني .

لقد اجبرتنى احداث الايام الاخيرة على اتخاذ قرار نهائى بشان هده الخطوة الاستثنائية . ارجوك معذرتى اذا كنت قد كدرتك ولم استطيع ابلاغك بالامر مسبقا ، سابقى دوما اخاك الامين والمخلص ، سابتهل الى الله بحرارة لكى يساعدك ويساعد وطنك .

نيقى

ما ان وصل جوتشكوف وشولجين الى بيتروجراد حتى اتضع لهما فى الحال ، كما يقول بمرارة المؤرخ الامريكى هاركييف ، «انهما بذلا جهودهما عبثا» . وحقا كان ذلك : فقد اثار خبر محاولة انقاذ الملكية ، عن طريق الاستعاضة عن نيقولاى باخيه ، استياء عارما لدى الشعب .

وكما كتب لينين ، فقد ادركت جماهير الشغيلة فورا ان السلطة الجديدة «تعمل هند العين لاعادة الملكية القيصرية ، وترشيه ميخائيل رومانوف ليكون قيصرا جديدا ، وتعنى بتعزيز عرشك وبالاستعاضة عن الملكية الشرعية (القانونية التى تستند الى القانون القديم) بملكية بونابرتية استفتائية (تستند الى استفتاء شعبى مزيف)» \* . وكان واضحا تماما ان الحكومة الجديدة التى شكلها القادة البرجوازيون الاقطاعيون «لا ترغب بقيام جمهورية ديمقراطية في روسيا . وهي تريد فقط ان تنصب على العرش القيصر ميخائيل السلطة في روسيا لا تكون في يد الشعب نفسه ، بل في يد القيصر السيئ نيقولاي الثاني . وهي تود لو ان السلطة في روسيا لا تكون في يد الشعب نفسه ، بل في يد القيصر الجديد بالاشتراك مع البرجوازية» \* \* .

كان شولجين قد تلفن من المعطة الى قصر تافريدا ، واول ما سمعه من ميليوكوف ، زعيم حزب الكاديت ، الذى رفع سماعة التلفون ، الكلمات التالية :

– فاسىيلى فيتاليفيتش ، ارجوك واتوسىل اليك : لا تعلن وثيقة

<sup>\*</sup> لينين . المختارات في ١٠ مجلدات ، المجلد ٦ ، ص ٢٧٤ .

<sup>\* \*</sup> لينين ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ٣١ ، ص ٦٤ .

التنازل عن العرش . ان الشعب مستاء الى اقصى حد ومنذ ان ذهبتم ساء المزاج بشكـــل حاد . وهذا التنازل لا يعظـــى الآن برضى احد . . . فلا تتخذوا خطوات اخرى ، فلر بما تحل مصيبة . . .

بيد ان جوتشكوف كان قد ارتكب خطأ . فمن معطة القطار جرته قدماه عن غير وعى الى ورشات التصليح المجاورة . وهنا فى الاجتماع الجماهيرى اعلى للعمال ان نيقولاى قد تنازل لصالم ميخائيل وتشكلت حكومة «ديموقراطية» برئاسة الامير لفوف .

- الامير! . . - صاح احد العمال وقفز الى المنبر . - انتم نرون ، ايها الرفاق ، من اجل اى شىء قمنا بالثورة . . . فلقد تحملنا كل ما يصدر عن الامراء والنبلاء . . . والنتيجة! وزير المالية ، كما سمعتم ، تيريشينكو . . . فمن هو يا ترى السيد تيريشينكو ؟ انه صاحب عشرة مصانع للسكر . . . ومئة الف هكتار من الاراضى ، وثلاثين مليون روبل .

هرع الى مخرج القاعـــة عدد آخر من العمال واخذوا يغلقون الباب . بدا وكأنه يحضر لعملية قصاص .

وانطلقت الاصوات من كل الجهات:

- هات الوثيقة! مزقوها!

لم يعثروا على الوثيقة عند جوتشكوف . وقد استطاع بشكل ما التخلص منهم . واتضح فيما بعد انه عندما كان شولجين وجوتشكوف لا يزالان فى المحطة تمكنا خفية من دس وثيقة التنازل فى يد عضو مجلس الدوما ليبيديف الذى اوصلها بدوره الى لومونوسوف . تسلل لومونوسوف الى وزارة المواصلات وهناك سلم بوبليكوف الوثيقة . واخفاها الاخير بين اكداس الصحف الموضوعة على منضدة السكرتر .

وبالمناسبة ، فان شولجين ذاته تسرع فى الامر ايضا . فعالما وصل الى بيتروجراد القى خطابا امام نسق للوحدة العسكريوجمهور غفير مختتما اياه بالهتاف التالى :

- عاش جلالة الامبراطور ميخائيل الثاني!

 العرش العائد اليه او لا ، اى أيعلن نفسه امبراطورا ام لا يعلن ؟ حضر اللقاء قادة روسيا القديمة البارزون من البرجوازيين والاقطاعيين . وشارك فيه ، الى جانب ميخائيل رومانوف \* رودزيانكو وكيرينسكى وميليوكوف ، وج . لفوف ، وف . لفوف ، وشولجين ، وجو تشكوف ، وتيريشينكو ، وجودنيف ، ويفريموف ، وكاراولوف ، ونيكراسوف . وقد ترك القلق والخوف اثرهما على وجوههم : فهم مجتمعون في وسط مدينة شاسعة ، تغلى وتفور وتلفها العماسة الملتهبة . وفي كل لحظة يمكن ان يحضر الى هنا وتلفها العمال والجنود . ولم تكن هناك تقريبا حراسة للاجتماع . ووقف عند المدخل وعلى السلالم الداخلية على شكل مجموعات ضباط فوج بريو براجينسكى الذين جيء بهم على عجل . جلس وسط القاعة ميخائيل واتخذ المدعوون اماكن لهم الى يساره ويمينه على شكل ميخائيل منهسم ميخائيل واتخذ المدعوون اماكن لهم الى يساره ويمينه على شكل البداء الآراء .

تحدث فى اللقاء الواحد تلو الآخر . قدموا النصائه الى ميغائيل بعدم استلام السلطة . والسبب : فى الوضع الراهن ، يمكن لخطوة كهذه ان تشكل خطرا كبيرا على حياة ميغائيل . فمنه اللحظة الحاضرة يمكن لاى احد الدخول الى هنها عنوة . حتى وان استطاع ميغائيل تأمين مأوى ما لنفسه ، فما من مكان فى روسيها يستطيع ان يجد فيه الامن الحقيقى لحياته . وكما نصحه المستشارون ، ففى مثل هذا الظرف حين تبدى الجماهير الشعبية عداء متطرفا مباشرا وشرسا لفكرة الابقاء على الملكية ، فان محاولة ميغائيل للفوز بالعرش يمكن ان تكلفه رأسه .

قال كرينسكى:

- ليس من حقى هنا ان اخفى عليكم ، مدى الاخطار التى ستتعرضون لها شخصيا فى حالة قراركم بقبول العرش . . . فانا لا اضمن حياة سموكم .

<sup>\*</sup> هذه بعض المعلومات عنه : ولد في ٢٢ نوفمبر عام ١٨٧٨ . اصغر من نيقولاى الثانى بعشر سنوات . وكان يعتبر رسميا وليا عسلى العرش في الفترة منل وفاة اخيه جيورجى عام ١٨٩٩ (الابن الثانسي لالكسندر الثالث) وحتى ولادة الكسى في عام ١٩٠٤ . ومع بداية الحرب العالمية قاد وحدة الخيالة في القفقاس التي شاركت في المعارك .

اما میلیو کوف فیؤ کد وهو منفعل بان میخائیل لیس باستطاعته فحسب ، وانما یجب علیه ایضا ان یتبوء العرش .

- اذا رفضتم يا صاحب السمو حل بنا الفناء . . . لان روسيا عندئذ ستفقد محورها . . . فالملك هو المحور . . . والملكية هي المركز الوحيد الممكن قيامه في روسيا . . . وهي الشيء الوحيد الذي يعرفه الجميع ، والمفهوم الوحيد عن السلطة . فاذا رفضتم فسيحدث امر فظيع . . .

استنادا الى ما هو متفق عليه ، فلكل واحد الحق فى الحديث مرة واحدة فقط . الا ان ميليوكوف ركب سورة الغضب ، فلم يكتف بالحديث مرة واحدة . وبعد القاء عدد من الخطباء كلماتهم طلب الكلمة مرة اخرى بالرغم من الاحتجاجات . واعلن : مصع ان الذين ينطلقون من الاعتبارات المتعلقة بسلامة ميغائيل الشخصية على حق ، لكن المجازفة ضرورية . فغارج بيتروجراد هناك المكانية كبيرة لتجميع القوة العسكرية اللازمة للجم الغوغاء وحماية الامر الكبر .

اید جوتشکوف ما قاله میلیوکوف . فهو متضامن معه تماما . ودعا میخائیل لیقول «نعم» ، واعرب من جانبه عن اعتقاده انه «لا حیاة لروسیا» بدون القیصر . وحاول جوتشکوف اقناع میخائیل :

- اذا كنتم تخشون من تحميل اعباء العرش ، فاستلموا السلطة مؤقتا على الاقل كوصى على عرش الامبراطورية . . . عاهدوا الشعب بانكم ستسلمون السلطة للجمعية التأسيسية بمجرد انتهاء الحرب .

هؤلاء المدافعون الغيورون عن عرش آل رومانوف نعته منافسوهم جماعة المئة السود . . . بماذا ؟ يا للسماء ! بانهم ماسونيون . وحتى بانهم مغربون وقتلة للقيصر . واغاظ الملكيون ميليوكوف وجوتشكوف اللذين كانا من اكثر المتحمسين في الدفاع عن القيصر في فبراير . وقد ربطوا اسميهما ، وهما الاكثر صدقا واخلاصا للملكية ، باسم «يهوذا الخائن» . وقد اطلق هذه التسمية عليهما اولئك الذين اتخذوا في المهجر موقفا على يمين العقل السليم ، والذين اعمى الحقد ابصارهم ، وذوو العقل المريض . وحتى ان احدهم ، وقد افقده الحنين الى القيصر عقله ،

اطلق النار مرة على ميليوكوف (واسمه نابوكوف ، اما صاحبه ، احد زعماء حزب الكاديت ، فقتل اثناء هذا الحادث عندما حمى صديقه بجسده) .

لم يتردد ميخائيل طويلا بقراره ، اذ اسعفته هنا رجاحة عقله . خرج من القاعة ، فكر ، وعاد على عجل معلنا قراره برفض قبول العرش . كتب لينين «ادرك ميخائيل رومانوف ، حليف انصيار جوتشكوف – ميليوكوف ، انه في مثل هذا الوضع من الاسلم له ان يرفض الى ان تنتخبه الجمعية التأسيسية للعرش . . .» \* .

نحو الساعة السادسة مساء وقعت الوثيقة التى حررها شولجين ، ونيكراسوف ، ونابوكوف . وعندما تفرق المجتمعون عائق رودزيانكو ميخائيل وسماه «انبل انسان» . وامطر كيرينسكى بدوره ايضا ميخائيل بعبارات المجاملة المنمقاة قائلا «اعلن الآن امام الجميع انى إحترم بعمق الامير الكبير ميخائيل الكسندروفيتش ، وسأحترمه على الدوام» .

يعرب ايضا بعض المختصين الغربيين في الشؤون السوفييتية فيما بعد عن الاحترام لشقيق آخر قياصرة روسيا ولو ان البعض منهم لا يكف عن وصمه بالجبن من جراء رفضية قبول العرش والبعض الآخر يرفع عنه هذا اللوم ويقول «كان لديه من الرجولة ما يكفى ، ولكن كانت تنقصه الحمية اللازمة لقيادة المعركية» . وعموما ، حين تجعل الدعاية البرجوازية من ميخائييل رومانوف شخصا «نزيها» و«مخلصا» فمن المستبعد طبعا ان يكون لرأيها هذا اساس جوهرى . . . في مجرى احداث فبراير وجد ميخائيل نفسه منخرطا في الصراع العاد الى جانب قوى الثورة المضادة نفسه منخرطا في الصراع العاد الى جانب قوى الثورة المضادة الثالث من مارس ، في يوم الاجتماع الذي جرى في شارع ميليونايا . الثالث من مارس ، في يوم الاجتماع الذي جرى في شارع ميليونايا . فقد دعاه رودزيانكو من جاتشينا في ٢٧ فبراير ، ومنذ ذلك التاريخ لم يغادر بيتروجراد ، حيث ظل في قلب الاحداث حابكا فيما وراء الستار المكائد سوية مع خابالوف ورودزيانكو وبيوكينين .

<sup>\*</sup> لينين . المؤلفات الكاملة ، المجلد ٣١ ، ص ٧٠ .

كان يعطى الاول فى الادميرالية البحرية مباشرة التعليمات حول طرائق الصراع المسلح ، الامر الذى اشار اليه فيما بعد خابالوف

وهو الذى استعلم من السفير البريطانى عن امكانية دعم دول الانتلاف للاجراءات الهادفة الى خنق الثورة ، وهذا ما تحدث عنه فيما بعد بيوكينين نفسه . وبحث مع رودزيانكو احتمال اعلان نفسه دكتاتورا عسكريا ،

وهو ما كشف عنه رودزيانكو بالذات . فبحضور عضوى دوما الدولة نيكراسوف ودميتريوكوف جرى العديث عن ان ميغائيل «يجب عليه ، دون اخذ الاذن من احد ، فرض الدكتاتورية على بيتروجراد واجبار الحكومة القديمة على الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة

واجبار العاومة العديمة على الاستنفالة ولستنين عنوست جديدة حسب هواه ، في سبيل انقاذ السلالة القيصرية» .
وهناك معطيات تقول انه اثناء الاجتماع غير الرسمى لاعضاء الدوما في ٢٧ فبراير عرض على ميخائيكل رومانوف امر اعلان

الى مائدة طعام فخمة .

الدكتاتورية العسكرية .

بعد توقيع وثيقة التنازل عن العرش في موجيليف توادع المشاركون في الاجتماع وتفرقوا . وبعسد وثيقة التنازل في ميليونايا دعت مدام بوتياتينا جميم المشاركين

شغل الصراع على العرش عند نيقولاى ثمانية ايام ، من الخميس الى الخميس . اما ميغائيل فقد قام بهذه المهمنة بيوم واحد – الجمعة ، من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء .

# تحت الاقامة الجبرية في قصر الكسندروفسكي

#### الاعتقال

بعد توقيع وثيقة التنازل عـن العرش ارتدى نيقولاى معطف ضابط برتبة عقيد وخرج من صالة العربة الى الممر ، ثم نزل الى رصيف المحطة .

كان افراد العرس قد اختفوا جميعا . ولم يتبعـــه الا الامير جيورجي ليختينبيرجسكي الذي كان واحدا من مرافقيه .

تجول القيصر المتنازل فترة طويلة على الرصيف وبين القضبان وراح يشكو مصيره واعوانه غير الاوفيها، وتحدث الى ليختينبيرجسكى بكدر عما سيكون عليه موقفه امام العلفاء ، قائلا : «ساخجهل حين ارى فى مقر القيادة احدا من الاجانب ، بل وستربكهم رؤيتى . . .» . كان يبتسم احيانا قبل توقيع الوثيقة ، ولكن ، كما قال دوبينسكى ، «تحجرت تقاسيم وجهه بعد التنازل ، وصار ينحنى ويمد يده للجميع ، حتى انه مد يده الي ايضا . .» . وبعد بعض الوقت دعا موردفينوف الى النزهة ، وراح يشكو له ، فاخذ ذاك يواسيه قائلا : «لا بأس يا صاحب الجلالة ، لا تنفعل جدا ، فلست الذى سعى فى طلب العرش . . ولينهضوا بالامور انفسهم اذا ارادوا . . . فلن تنال المحبة بالقوة» . عند هذه الكلمات توقف القيصر عن السير برهة وقال وهو يحرق الارم : «يا لها من ارادة الشعب هذه التى يدعونها . . .» .

سوف يقال الكثير فيما بعد عن تلك السلبيسة الموهومسة واللاابالية المدهشة اللتين تميز بهما نيقولاى لدى «تسليمسه» مقاليد السلطة («وكأنه يسلم فصيلة فرسان») . ان الكاتب الساخر اركادى افيرتشينكو يصور نيقولاى فى صالة العربة فى بسكوف على النحو التالى : «كان جالسا يمسد شاربيه بقلم . . . ثم وقع وثيقة

التنازل بصمت ، واردف قائلا : «حسنا ، سأرحــل الى ليفاديا ، واعتنى بزراعة الزهور» .

على ان زهور ليفاديا لم تكن بالذات ما شغل بال نيقولاى فى تلك الساعات . فهو لن يلبث ان يكتب فى ظلام الليل وتحت ايقاع عجلات القطار عن «الخيانة والجبن والغدر» التى راح هو ضحيتها ، كما كان يعتقد . اما احداث اليوم المنصرم (٢ آذار) فقد كانت ، كما وصفها ، على النحو التالى : «اتى روزسكى فى الصباح . . . المطلوب ان اتنازل . روزسكـى نقل هذا الحديث الى القيادة ، والكسييف الى قادة الجبهات . حتى الساعة الثانية والنصف وصلت ردود الجميع . وكان فعواها ، أنه ينبغى الاقدام على هذه الخطوة من اجل انقاذ روسيا والحفاظ على الجيش فى الجبهة وعلى حالــة الهدوء . وافقت . . . فى المساء وصل جوتشكوف وشولجين مـن ايتروجراد . . . سلمتهما البيان الموقع . . . فى الساعــة الواحدة بيتروجراد . . . سلمتهما البيان الموقع . . . فى الساعــة الواحدة فى كل مكان» .

لقد استاء من عمه نيقولاى ومن ايفيرت وساخاروف لاستعجالهم في ارسال موافقتهم الى الكسييف . واستاء من ضباط حامية موجيليف الذين ما ان سمعوا نشيد «المارسيليز» حتى هرعوا الى الشارع حاملين الشنارات الحمراء على صدورهم لينضموا الى المتظاهرين . وغضب اشد الغضب على الجنرال روزسكى .

كتب في اليوم التالى (٣ آذار): «استغرقت في نوم عميق دام فترة طويلة . ولم استيقظ الا بعد ان تجاوزنا مدينة دفينسك بعيدا . كان اليوم مشمسا وباردا . . . قرأت عن يوليوس قيصر» . وفي الساعة نفسها من مساء ذلك اليوم التي نهض فيها «ديمقراطيو فبراير» ميليوكوف وكيرينسكي وزملاؤهما ، من وراء مائدة الغداء التي اقامتها لهم في بيتروجراد الاميرة بوتياتينا كان القطار الازرق يقترب من مدينة موجيليف . وكان في استقبال القيصر المخلوع على الرصيف الكسييف وضباط القيادة العامة ، وقد على علت مظاهر الحيرة على البعض والكآبة على الآخر . ترى ما الذي اتي به الى هنا ؟ هذا ما لم يكن حتى القيصر المخلوع نفسه يعرفه حق المعرفة .

فى الصباح شرب الشاى مع الكسييف ، وذهب بعد ذلك الى الاركان لكى يستمسع - وللمرة الاخيرة - لتقرير الكسييف عن الوضع فى الجبهات . ثم توجه الى المحطة لاستقبال امه القادمة من كييف . احتضنت ماريا فيودوروفنا ابنها على الرصيف . ومضت معه الى بناء خشبى فى جوار المحطة ، وهناك اختلت معه فترة طويلة . خرجت الامبراطورة الام من هناك بعينين بدت عليهما آثار البكاء . وقد شوهدت الام وابنها فى موجيليف عدة مرات فى وضع واحد : هى توبغه وهو يستمع دون جواب ، يدخن سيجارته بين واخر ونظره شاخص الى الارض . (سوف يرد فيما بعد وصف العلاقات بين نيقولاى رومانوف وامه غير مرة) .

عند مجيئه الى مقر القيادة هذه المرة لم يحملوا اليه البريد ولا برقيات العملاء . كان العقيد المسؤول عن قسم الاعلام ، قد وعد ان يجلبها ، الا انه ما لبث ان «نسى» وعده فى اليوم نفسه . وقد وردت من رودزيانكو برقية الى الكسييف حول الاجتماع فى شارع ميليونايا . فعلق نيقولاى قائلا : «اتضح ان ميخائيل قد تنازل . وبيانه ينتهى بوعد باجراء انتخاب الجمعية التأسيسية بعد آشهر . لا يعلم الا الله ما الذى اوحى له بكتابـــة مثل هذه الدناءات . انتهت الاضطرابات فى بيتروجراد – ليت ذلك يدوم فترة اطول» . وكتب فى ٧ مارس : «بعد الشاى بدأت بجمع حاجياتى . تناولت طعام الغداء مع امى ولعبت معها لعبة البزيك» .

لم يضن المختصون في الشؤون السوفييتية وراء المحيط ، بكل ما يمكن ان يستدر العطف في تصوير شخص نيقولاي رومانوف في تلك الايام من شهرى فبراير ومارس . فالقيصر السابق البعيد عن زوجته واطفاله وعن مراكز السلط ... ، والمخذول على بعد ٨٥٠ كيلومترا في مدينة موجيليف النائية يتعرض ، على حد زعمهم ، للمطاردة ويجرى الاجهاز عليه كالطريد . كتب فرينكليند انه «بغض النظر عن مشاكل» نيقولاي ، بل «ومن دون اخذها بعين الاعتبار» يشعر كانسان بالشفقة على القيصر «كشفقة اى شخص آخر على رجل مكفوف البصر دهسته سيارة اثناء تلمسه الطريق عبر الشارع» . اما في كتاب الكسندروف فيصور القيصر المخلوع كشخص «فقد نفسه كليا ، ذي نظرات خابية يعلو الاصفرار وجهه الذي حفرته تجاعيد الشيخوخة» رجل سحقته الاحداث ، سهل الذي حفرته تجاعيد الشيخوخة» رجل سحقته الاحداث ، سهل الذي حفرته تجاعيد الشيخوخة» رجل سحقته الاحداث ، سهل الذي حفرته تجاعيد الشيخوخة» رجل سحقته الاحداث ، سهل

الانقياد ، تبرأ روحيا من كل شيء ، وبذلك حكم على نفسه بالعذاب سلفا» . وقد عنرف هذا المؤلف بالذات ببدعته المبتكرة (التي ما لبث ان تلقفها آخرون) ومفادها ان نيقولاى رومانوف ما هو الا هاملت امير الدانمارك لا لانه بدلا من التحرك في موجيليف وبسكوف ، ظل اسير تردد لا ينتهى في موضوع «ان يكون او لا يكون» ، وانما لان والدته في الاصل ، اميرة دانماركية ، وعلى هذا النحو فان القيصر الاخير بمثابة حفيد لهاملت ، وبالتالى فان تردده هذا صفة موروثة ، الامر الذي لا يجوز تجاهله اذا ما اردنا ان نغوص في اسرار الثورة الروسية . . .

ان نيقولاى ، كما يدعى هؤلاء السادة ، كان اولى بالعطف لانه الى جانب «قسوة الثوريين» و«غدر معاونيه» تعرض فى ساعة المحنة الى لاابالية اقربائه . فقد غدر به وخانه ضباط الاركان والاوساط الارستقراطية والحلفاء وافراد الاسرة المالكة . فهذا هو قريب كيريل يأتى الى قصر تافريدا مزينا صدره بشارة حمراء ويعلن استعداده للامتثال للثورة .

هل ثمة حاجة الى البرهنة ان نيقولاى الذى «حرق الارم» كان بعيدا كل البعد عن ذلك الشخص الوديع السهل الانقياد الذي يمثل امامنا في الاساطير الامريكية الممالئة لآل رومانوف . لم يكن وديعا ذلك الذي اصدر الاوامر الى خابالوف بقمع «التمرد» دون رحمة ، ولم يكن صنوا لهاملت ذلك الذي جهز حملة ايفانوف القمعية . اما ما يخص علاقة نيقولاي باقربائه فباستطاعتنا ان نقول هنا بانه هو الذي عودهم (ما عدا زوجته) ، من خلال تشبيث المستميت بسلطته الفردية ، على نبذ حتى مجرد التفكير في التأثير في شؤونه ، بل وكان يحظر عليهم في العديث معه حتى التطرق الى اية مواضيع سياسية . وفي حالته هذه ايضا لم يبذل ، بالطبع ، اية معاولــة للاتصال بهم وبحث هذه الخطوة البالغة الاهمية بالنسبـة لهم. والامر هنا لا يكمن في التشبت الجغرافي بقدر ما يتمثل في تلك الحالة المزمنية من الخصومات والمشاحنات التي استشرت داخل اسرة رومانوف . فنيقولاى لم يسألهم الرأى قبل ولا بعد تنازله ، وهم لم يحاولوا بدورهم درس الوضع الحرج الذي باتوا فيه مع احد او فيما بينهم . ولم يعرفوا بالتنازل الا بعد ان اصبح امرا واقعا . بالاضافة الى ذلك كانت اسرة رومانوف بعلول عهد افول السلالة

عبارة عن مجموعة من الشخصيات التافهة التي لا تجد بينها مسن يستحق المشورة . وكان العم نيقولاى الشخص الجاد الوحيد من بين كبار الامراء ، الذى لم يحرم ابن اخيه عن مشورته . فقد اوصاه دون تردد بالتنازل بعد ان استخرج رأيه .

فى ٢٠ مارس ، اى فى آخر يوم من وجود نيقولاى فى موجيليف حرر «نداء الى الجيش العامل» وكان نداء وداعيا . وقد جاء فيه : «اطيعوا الحكومة الجديدة وامتثلوا لرؤسائكم وليعنكم الرب على قيادة روسيا فى طريق المجد والازدهار» . وكان الكسييف قد ادرج النداء فى الامر رقم ٣٧١ المؤرخ فى ٢١ آذار ولكن ما ان عرف جوتشكوف بهذا حتى ارسل برقية يعز فيها على نحو قاطع باستبعاد نداء القيصر السابق من نص الامر المذكور .

ما ان حل اليوم الثانى من تنازل القيصر حتى قرر سوفييت بيتروجراد ، نزولا للمطالب التى طرحت فى الكثير من الاجتماعات واللقاءات ، اتغاذ الاجراءات لالقاء القبض على الزوجين رومانوف . بيد ان لفوف وكيرينسكى لم يردا على نداء السوفييت الذى يدعو الحكومة الموقتة الى القيام بهذه الخطوة معا . ولكن الحكومة الموقتة ما لبثت ان عادت بعد اقتناعها بان سوفييت بيتروجراد قادر بل ومصمم على تنفيذ هذه الاجراءات بمفرده ، واتخذت (فى ٧ مارس) القرار التالى : «اعتبار الامبراطور المتنازل نيقولاى الثانى وزوجته رهن الاعتقال ونقال الامبراطور المتنازل الى تسارسكوية سيلو .

وعين لتنفيذ هذا الامر اربعة مفوضين حكوميين وهم: بوبليكوف وغريبونين وكالينين وفيرشينين (وجميعهم من اعضاء مجلس الدوما). وقد اوصاهم وزير العدل قائلا: «لا تزعجوا القيصر السابق شخصيا . واكتفوا بالاتصال به عبر الجنرال الكسيف» . وفي الساعة ١١ من صباح يوم ٧ مارس استقل المفوضون مع الامر الشكلي للحكومة الموقتة ، قطارا استثنائيا الى موجيليف . وفي اليوم التالي كانوا في المكان المقصود ، حيث استقلوا السيارة من المحطة الى مقر القيادة ومثلوا امام الكسييف ورجوه ان يبليف نيقولاى بانه رهن الاعتقال ، وان الحكومة تقترح عليه التوجيه فورا الى اسرته في تسارسكويه سيلو . وقد اخبر الكسييف

المفوضين بان قطار القيصر جاهز ، وبوسعه التحرك فى اللحظة التى يرونها مناسبة . وطلب المفوضون تزويدهم بقائمة كاملة باسماء الحاشية والخدم الذين سيرافقون نيقولاى . وقد تم تزويدهم بقائمة من ٤٧ شخصا .

كانت مأدبة الافطار التي اقيمت في مطعم قطار ماريا فيودوروفنا آخر مناسبة تجمع الام وابنها . وفي اثناء هذه المأدبة بالذات ابلغ الكسييف نيقولاي بقرار العكومة الموقتة ، وتم تحديد موعمد الرحيل في الساعة الخامسة عصرا (٨ مارس) .

وكان القطار الامبراطورى ، المتوجه فى آخر رحلة له ، مكونا كالعادة من ١٠ عربات ، وقد ربطت الى مؤخرته العربة المخصصة للمفوضين . وبامر من الكسييف شكلت وحدة العراسة من جنود فوج السكك بقيادة ضابط الصف يروفييف . وقبيل الرحيل بدقائق عبر نيقولاى الرصيف الذى يفصل بين قطاره الخاص وقطار امه . سار رافعا يده بالتحية ، وهو فى نفس البزة التى يرتديها حرسه ، فى البشليك ودون معطف فيما خيم الصمت على جميع ضباط القيادة الواقفين على الرصيف الذين ودعوه بالانظار فقط . لم تكن هناك اية هتافات – لا متعاطفة ولا معادية . سوى ان الادميرال نيلوف اندفع نعوه وامسك بيده وقبلها .

فى الساعة الرابعة بعد الظهر غادر معطية موجيليف قطار الامبراطورة الام اولا . وقد تابعه نيقولاى بشرود . وفى الساعة الرابعة و٤٥ دقيقة تحرك القطار الامبراطورى فى اتجاه معاكس . وعندما مرت عربة القيصر امام الجنرالات والضباط المودعين نزع الكسييف الذى تقدم المجموعة ، قبعته وانعنى بالتحية فى اثر القطار .

فى هذه الاثناء كانت الكسندرا فيودوروفنا تقبيع فى قصر تسارسكويه سيلو فى حالة هستيرية . ذلك ان ادراكها لحقيقة عجزها التام قد افقدها صوابها . فهى ، على حد تعبيرها ، لو كانت موجودة فى الاسبوعين الماضيين بجانب زوجها وتمكنت من التأثير فى قراره لاظهر ، دون شك ، اصرارا وقسوة اكبر فى تمسك بالسوط . ولكن مسافة ٨٥٠ كيلومتر تفصل بين الكسندرا

ونيقولاى . ان حقدها لسديد وغيظها لا تحده حدود . ولكنهـــا اصبحت ضعيفة في تبين الاحداث .

قال لها العاجب فولكوف : «يبدو ان الثورة قد بدأت ، حتى القوزاق لم يعودوا اهلا للثقة» اجابت : «كلا ، ليس الامر كذلك . الثورة مستحيلة في روسيا ، والقوزاق لن يغونونا . . .» .

لم تعلم بتنازل نيقولاى عن العرش الا من الامير بافسل الكسندروفيتش الذى حمل لها الصحيفة وقرأ عليها نص الوثيقة . ولكنها ردت عليه قائلة : «لا اصدق ، كل هذا كذب . تلفيقات صحف . انا مؤمنة بالله والجيش . وهما لم ينبذانا بعد» .

وعندما اصطدمت بتعذر السفر الى نيقولاى تولاها قلق شديد . فراحت تبعث له البرقية تلو الاخرى ، مرة الى موجيليف واخرى الى بسكوف ، وضمنتها توصياتها ونداءاتها عبثا. وفى كل مرة كان المراسلون يوافونها فى قصر الكساندروفسكى باستمارات اعادتها دائرة التلغراف واشرت بالعبارة التالية : «المرسل اليه مجهول الاقامة» .

واخيرا وصل الى تسارسكويه سيلو المرسل اليه نفسه . ودون ان يثير قطاره اى انتباه فى المعطات التى مر بها ، وصل فى الساعة الثانية ظهرا (٩ مارس) الى الجناح القيصرى فى معطال الكساندروفسكايا . كان الرصيف خاليا باستثناء بضعة اشخاص . ووقفت جانبا مجموعة صغيرة من صحافيى بيتروجراد . قفز نيقولاى من باب العربة ومضى بسرعة نحو السيارة ، دون الالتفات الى احد . استقل السيارة معه الهوفمارشال دولجوروكوف . كان الذين رافقوه و نزلوا معه الى الرصيف كثرة . ولكن ما ان غادر الرصيف حتى انطلق هؤلاء «هار بين فى مختلف الاتجاهات ، ملتفتين حوله خشية ان يعرفهم احد كما يبدو» .

بعد ان وصلت السيارة الى قصر الكساندروفسكى ظل الجندى المناوب عند البوابة ينظر الى القيصر السابق دون اكتراث فترة طويلة ويمتنع عن فتحها . واخيرا خرج من المبنى ضابط الخفر الذى صاح بالحارس من بعيد :

- افتح الباب للامبراطور السابق.

ترجل نيقولاى من السيارة . . . كان الضباط عند المدخـــل يحملون على صدورهم شارات حمراء ويقفون وقد دسوا ايديهم فى جيوبهم بل وكانت السجائر تتدلى من افواه بعضهم . بادرهـــم نيقولاى بالتحية ولكن لم يرد عليه احد منهم ولم يؤد له التحية» . بعد عدة دقائق تناهى الى سمع نيقولاى صوت الباب يوصـــد وراءه بالمزلاج . وبذلك اصبح رهن الاعتقال منذ الآن وحتى نهاية حياته . وفى الوقت نفسه فرضت الاقامة الجبرية على ميغائيــل رومانوف فى غاتشينا ، واعتبر شكليا «تحت رقابة الثورة» .

وقبيل ذلك اعلن عن وضع الكسندرا فيودوروفنا رهن الاعتقال ايضا. وبقرار من الحكومة الموقتة ، كلف الجنرال كورنيلوف الذي اعيد تعيينه قائدا لمنطقة بيتروجراد العسكرية ، بمهمة القيام بذلك . غير أن الجنرال الذي دعاه الحاجب بينكيندورف إلى جناح القيصرة السابقة ، انحنى بكل احترام امامها وقال : «لقد كلفت يا صاحبة الجلالة بمهمة مزعجة وهي ان ابلغكم بقرار مجلس الوزراء الذي ينص على مصادرة حريتكم ابتداء من اليوم العالى» . امالت القيصرة السابقة رأسها وراحت تستمع ضاغطة على اسنانها بقوة . وصار الطفح الاحس يكسو بالتدريج رقبتها ووجهها الرصين ظاهريا والخالي من اية تعابيره . وبعد بعض الصمت اقبل كورنيلــوف يواسيها وراح يؤكد لها بانه ووزير العدل ، كيرينسكي الذي ارسله ، لن يسمحا بتعرضها لاى «انتقاص» او «مضايقة» ، وان الهدف الوحيد من وراء قرار رئيس الوزراء لفوف القاضى «بمصادرة حريتها» (وليس الاعتقال) هو ضمان سلامة الاسرة ، وانه يمكن اعتبار قومندان القصر الحالى كوتسيبو منفذا مثاليا لهذه المهمة ، وانه سترفع جميع القيود عن حريتها بمجرد استتباب الوضع . وقد تأثرت الكسندرا فيودوروفنا بكياسة القائد الى حد كلفته معه بشرف اداء خدمة لها . ألا تتكلم ايها الجنرال مع بناتي وابني في الموضوع هذا ؟ فكل الاشياء تبدو على لسانك واضحة وتحمـــل صبغة التفاؤل . نعم ، بالطبع . في الحال . اذ يسرنيي ان اقوم بخدمة لكم . ولم يتطلب منه عمله التوضيحي للاوانس سيوي نصف ساعة ، ليتركهن بعدها مسعورات بجاذبية الديمقراطيـة المظفرة . واما بخصوص ولى العهد فبعد التشاور السريع مع مربيه

جيليار \* قرر انه من الاجدى لو كان المربى المذكور هـو الذى يوضح الاحداث لولى العهد الكسى . ومن ثم دار الحديث التالى بين المربى وتلميذه :

الكسى نيقولايفيتش ، أتدرى أن أباك عاد من موجيليف ولن يسافر
 إلى هناك بعد الآن .

- \_ لماذا ؟
- لانه لا يريد ان يبقى قائدا عاما اعلى .

ازعج هذا الخبر ولى العهد ، ذلك انه كان يحب السفر الى مقر القيادة . بعد فترة من الصمت اضفت قائلا :

- الكسى نيقولايفيتش اتعلم ان اباك لا يريد الاحتفاظ بالعرش بعد الآن .

- \_ كىف ؟ لماذا ؟
- لانه متعب للغاية ، وقاسى الكثير من المحن في هذه الايام .

آه ، نعم ، لقد ذكرت لى امى انهم اوقفوا قطاره عندما كان متوجها
 الى هنا ، ولكن ابنى سيعود امبراطورا فيما بعد ؟

اوضحت له ان الامبراطور تنازل لصالح ميخائيل الكسندروفيتش الذى تنازل بدوره.

- قمن سيصبح امبراطورا اذا ؟
- لا ادرى . لا احد بعد الآن ، على ما يبدو .

احمر وجهه بشدة . . . وبعد عدة دقائق من الصمت عاد ليقول : - اذا لم يكن هناك امبراطور ، فمن الذى سيسير شؤون روسيا ؟

كان يصعب على جيليار بالطبع الاجابة عن هذا السؤال . ومع ذلك فقد كان بوسعه ان يبين لهذا الغلام المحب الاطلاع انه اذا لم يعد فى روسيا امبراطور فذلك لا يعنى بالضرورة انه لم يعد مناك من يسير شؤونها . وبالمناسبة ، فان مستوى تفكير الكسى بشأن مستقبل روسيا لم يكن يختلف عن مستوى التفكير الذي كان

<sup>\*</sup> بيير جيليار من اهالى جنيف ، في عام ١٩٠٤ تخرج في جامعـــة لوزان . وفي عام ١٩٠٥ دعاه الامير ليختينبيرجسكى ، قريب القيصر ، الى بيتروجراد لتدريس ابنه الصغير سيرجى اللغة الفرنسية . بعد عام واحــد «تنازل» ليختينبيرجسكى عن السويسرى لصالح اسرة القيصر ، وصار يدرس اولفا وتاتيانا اللغة الفرنسية . وفي عام ١٩١٣ اصبح مدرسا ، بل ومربيا لالكسى البالغ من العمر تسع سنوات . وقد اقام مـــع اسرة رومانوف في تسارسكويه سيلو حتى اغسطس عام ١٩١٧ ، وفي توبولسك حتى مايو عام ١٩١٨ ، حيث ودعهم لدى رحيلهم الى ايكاتيرينبورج .

يميز بعض كبار الساسة البرجوازيين ، الامر الذى يؤكده على الاقل ، خطابا ميليوكوف وجوتشكوف فى الاجتماع الذى عقد فى شقة بوتياتينا فى ٣ مارس عام ١٩١٧ . وكان الامبراطور السابق هو الآخر يعتبر نظامه وسلطته الاستبدادية وشخصه فريدة فى بابها ، وقد افصح عن هذا فى الساعات الاولى التى اعقبت تنازله عن العرش . وفى تلك النزهة مع مرافقه موردفينوف التى اتينا على ذكرها ، كان «يخنقه شىء فى داخله لا يمكنه كبته» . وكان هذا الشىء ، كما اتضح ، هو الضيم «الذى لحق به وبمركزه المنتزع» ومن ثم «الخوف على روسيا التى فقدت عمودها الفقرى ، وباتست تترنح بخطورة ، على ركيزة غير معروفة» . وعندها بالذات «حرق الارم» هو الآخر .

## في المكاتب والزنزانات

ما ان وجد نيقولاي والكسندرا نفسيهما تحت الاقامة الجبرية ، حتى سارع البعض من اعوانهما وخدمهما الى النجاة هربا . وما كاد القيصر المخلوع يصل تسارسكويه سيلو حتى عجل اصحاب السعادة الى التخلى عنه بالسهولة نفسها التي تخلى بهــــا الخدم . البعض اقدم على ذلك في حضوره وبمجرد بلوغ محطـــة ناريشكين - مدير قسم المكتب العسكرى القيصرى المتنقل ، وفون جرابي آمر الحرس الامبراطوري وسابلين احد مرافقي القيصر . كما هرب الاثنان اللذان صارحهما نيقولاي اثناء نزهته في محطة السكك اثر تنازله عن العرش بما كان يعتمل في صدره ، ونقصد الامير ليختينبير جسكي والعقيد موردفينوف . وكان البعض يتراجع «بعذر واحتراس» والبعض الآخر دون ان يلتفتوا الى الوراء . كما كان قد اختفى قبل ذلك ، في موجيليف ، كل من فريديريكس وفوييكوف . وبالمناسبة ، فقد تسنى بعد عدة ايام العشور والقبض على فريديريكس في جوميل ، وعلى فوييكوف في فيازما . وبات بوسم رودزيانكو في تلك الايام ان يتشفى قائلا : «كانا اول من ترك القيصر في ساعة المحنة . الامر الذي يؤكد ان القيصر لم يكنن يحسن اختيار مقربيه» . وقد فر البعض من القصر نفسه . وسلجل القيصر السابق في يومياته بأسى ان ٤٦ خادما قد تركوه وتخلوا عنه .

وكان هناك ايضا من اقدم طوعا على مقاسمته الاقامة الجبرية . وفي عدادهم دولجوروكوف وبينكيندورف والوصيفتان بوكسجفدن وجندريكوفا والقارئة شنيدر والطبيبان بوتكين وديريفينكيو والمدرسان بيير جيليار وسيدنى جيبس والوصيفتان فيروبوف ودينى .

ولكن فى ٣ ابريل قدم بعض الجنود الى قصر الكساندروفسكى وقبضوا على فيروبوفا ونقلوها الى قلعة بطرس وبولس . وهناك وجدت فيروبوفا نفسها فى الزنزانة رقم ٧٠ بجوار الزنزانة رقم ٦٩ التى قبع فيها فوييكوف بعد احضاره من فيازما .

وكانت هذه القلعة التى تقع على ضفاف نهر نيفا تعج فى ذلك الوقت بالحركة . فقد جلبوا اليها من جميع الارجاء رجال النظام الذى سقط . وكانت جميع الزنزانات مشغولة . كان يزور هذه الزنزانات للتعرف بالمعتقلين والاستماع الى افادتهم احيانا ، اعضاء لجنة التحقيق الاستثنائية فى جرائم النظام القديم التى شكلت فى مستهل شهر مارس فى قصر تافريدا .

كان فى عداد هذه المجموعة التى كانت تنتقل من زنزانة الى اخرى الحقوقى مورافيوف رئيس اللجنة ، وبجواره سكرتير اللجنة ذو الوجه المستطيل والشعر الاشقر والقميص العسكرى الملحوم بشدة من الوسط بحزام جلدى عريض من تجهيزات الجنود ، وكانت عيناه الفاقعتان اللتان بدتا مصطبغتين بلون ازرق ، تنظران بكآبة ، وتتفحصان الموقوفين بسخرية لا تكاد تلحظ ، اما جبهته الوضاءة فتدل على استقامة الفكر ، والتجاعيد فى زاويتى الفم – على عبوس شخص منشغل . انه الشاعر الكسندر بلوك الذى ذاعت شهرته وسط جماهير القراء فى روسيا ونال محبتها .

استدعى بلوك فى ايام الحرب لاداء الخدمة فى الجيش العامل، وقد خدم عاما ونصف العام فى فصيل البناء الهندسى ، الذى عمل فى قطاع الجبهة ، وفى ٨ مايو عام ١٩١٧ اوفد بطلب من بيتروجراد للعمل فى لجنة التحقيق الاستثنائية . وطلب منه مورافيوف ان يكتب محاضر الجلسات ويحرر التسجيلات الاختزالية . وهكذا اصبح للشاعر شاهد عيان ومشاركا فعليا فى جميع التحقيقات مع كبار

الموظفين المعتقلين فى القلعة ومقر اللجنة فى قصر الشتاء . ومرت عبر يديه مواد ٤٨ تحقيقا مع ٣٣ شخصا طبعت فيما بعد فى سنى السلطة السوفييتية ، فى ٧ مجلدات . وحينذاك ايضا سجل الشاعر انطباعاته الخاصة لجلسات التحقيق والمعتقلين ، التى حولها قلمه فيما بعد الى صور حية لاعوان القيصر المخلوع \* .

فيروبوفا . عند دخول اعضاء اللجنة الى زنزانتها كانت تقف بجوار السرير بهيئة مزرية وتستند الى عكاز . نظرت بتوسل ، لاسيما الى بلوك . يقول آمر القلعة انها لا تكف عن التشكى والتذمر . وانها تتمتع بكل ما يؤهلها لتكون «حسناء روسية» ولكن كل ذلك اصابه التشوه والابتذال منذ امد بعيد ودون رجعة» \* \* .

جوريميكين ، رئيس وزراء سابق ، وسيد . . . اصيل ، انف ضخم واذنان كبيرتان ، على بشرته بقع زرقاء في بعض الاماكن ، ويداه حمراوان وعليهما كلف ، جزمة طويلة لينة ذات نعل مطاطى مما يفضله المسنون ، «عجوز ممتلىء الجسم . . . يتكلم بصوت هامس ، ويتذكر بشكرل عفوى . . . كم هو هرم ، فهو يبدو كانه على وشك ان يلفظ انفاسحه الاخيرة » . وهو يقول : ونسيت الكثير ، لانى لم اعد اتحكم بذاكرتى . من الصعب التمييز بين ما هو شرعى وما غير شرعى . اذ ان ذلك يقبرل

شتورميو ، رئيس وزراء سابق ، وسافل » ، اطلال كبيرة كثيبة ، لا تزال تحمل بدهاء (او غباء) نظارة على الانف اطارها من عظلات السلحفاة . . .

بيليايف ، وزير حربية سابق : متذمر تنتابه تشنجات عصبيــة في الحنجرة .

بيليتسكى ، مدير سابق لقسم البوليس ، نظرة سوداء حادة مسن عينين منتفختين ، اصابع قصيرة ويدان سمينتان ووجه املس ، ضحكته صامتة وقصيرة ، يقلص عينيه بعض الشيء احيانا ، لاستجماع افكاره ، كثير الكلام ولكن يحسن التوقف في الوقت المناسب وبشكل لا يثير الانتباه ، عندما لا يجد من يصغى له ، ، ، قال ان نيقولاى الثاني كلفه وبتسليط الضوء » على المقربين وكذلك على حلقة الامير الثورى ميشيرسكى ، وعندما

<sup>\*</sup> بلوك . مفكرات (۱۹۰۱–۱۹۲۰) . موسكـــو ، ۱۹۹۵ ، ص ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۳۳۱ ، ۳۵۸ ، ۳۷۹–۳۷۸ .

<sup>\*\*</sup> افرج عن فيروبوفا بامر من كيرينسكى فى ٢٤ يوليو عام ١٩١٧. واقامت من بيتروجراد صلة بعائلة رومانوف فى سيبيريا والاورال . هاجرت الى فنلندا فى عام ١٩٢٠ ، حيث اقامت حتى وفاتها .

يتطرق الحديث الى موضوع الاخلاق والجريمة يكتسب وجه بيليتسكي مظهر اللامبالاة» .

ماركوف ، زعيم سابق للمائة السود ، عريض الوجه اسمره ، اسود العينين ، تنفرج شغتاه عن اسنان بيضاء ، فودان ممشطان الى امـــام وتقاطيع وجه قاسية ، صوت خفيض وموتور ونبرة وقحة ، كان ، كمــا قال ، يتلقى معونة سرية من الحكومة قدرها ١٢ــ١٦ الفا في السنة .

ازدادت مظاهر التذبذب والازدواجية في تصرف رئيس لجنة التحقيق مورافيوف اثناء عملها . فردا على اعتراف بيليتسكي المرائى : «انى اشعر بتحول نفسى حاسم ، وانى تفهمت الكثير» ، اجاب قائلا : «انك تجردنا من سلاحنا» . وقد علق الشاعر على ذلك بسخرية : «هكذا يجرى تمييع العديث . بيليتسكى يزداد يسارية ومورافيوف يمينية» .

ولكن نيقولاى والكسندرا رومانوف كانا بالطبع اهم المعتقلين . وقد انتقلا «يحرقان الارم» الى حياة يومية يسودها هدوء نسبسى ولا تفتقر الى اسباب الراحة السابقة . لم تكن ظروف الاعتقال صارمة . كما لم تكن توجد تقييدات كثيرة . فقد ابقى فى القصر على ١٥٠ شخصا لخدمة العائلة .

وكان رب الاسرة يكنس الثلج وينظف المعرات ويواظب على ممارسة عمله المحبب، التحطيب. كما كان يقضى وقتا طويلا في غرفة ابنه ، حيث يلعب معه مختلف الالعاب ويقرأ له الكتب. وكان يؤشر مجرى العمليات الحربية على الخريطة . وقد سمح له بمطالعة كل الصحف . وحينما يخرج الى النزهة او يزاول هواية التحطيب كان يتبعه عن بعد او يراقبه عادة ضابط الخفر من فصيل العراسة . كان ضباط وجنود اربعة افواج مشاة من حامية تسارسكويه سيلو يتناوبون على العراسة . وقد ابلغ الجميع بعدم الامتثال لاية اوامر يصدرها الامبراطور السابق . وان لقب «صاحب الجلالة» قد الغي ، وان تجرى مخاطبته على النحو التالى : «السيد العقيد »، وتؤدى له التحية حسبما تقتضيه هذه الرتبة . وكان القيصر يركن عادة الى الراحة في وقت مبكر . في الساعة التاسعة مساء يودع نيقولاى اطفاله ، وفي العاشرة يخلد الجميع الى النوم ،

ولا يبقى ساهرا الا الحرس .

كان ذوو الرتب العالية جميعا يتسمون باللطف والحرص . على ان الوضع كان اسوأ بعض الشيء فيما يخص المراتب الدنيا . مثلا ، ان زوجة نيقولاى روت له بفزع بعد عودته من مقر القيادة ، ان الجنود قاموا في احدى الليالى بسحل جثة راسبوتين التى اخرجت من القبر امام نوافذها ثم احرقوها . قالت وهى تلوى يديها : «كان ذلك عزيزنا جريجورى» . وكان واضحا ، على حد تعبير شهود كان العيان ، ان ذلك «قد هزها اكثر من خبر تنازل القيصر عن عرشه» . كان القيصر يعيش دقائق مرة احيانا بسبب صغار الضباط ، لاسيما ثلاثة من وحدة الحرس الداخلى . ذات مرة ، اثناء تبديل الحرس داخل القصر ، مد نيقولاى يده ليصافح واحدا منهم ولكن ذلك تراجع خطوة ولم يصافحه . وحاول نيقولاى الذى اذهلته هذه الواقعة ، ان يخفف من وطأة المشهد ، فاقترب منه ووضع يده على الواقعة ، ان يخفف من وطأة المشهد ، فاقترب منه ووضع يده على «انا من الشعب . عندما بسط الشعب لك يده رفضت ان تصافحها .

وبالمقابل ابدى الجنرال كورنيلوف وقومندان القصر العقيد كوروفيتشينكو ، وكذلك ، بعد تقاعد الاخير ، خلفه العقيـــــد كو بيلينسكي ، اكبر قدر من المجاملة . اما اسطع شعاع مسن السلوى والامل الذي كان يضيئ من وقت لأخر حجرات القيصر فكان يتمثل في وزير العدل كيرينسكي (٣٦ عاما) الذي كلفته الحكومــة الموقتة بمهمة ضمان حراسة وامن وسلامة اسرة القيصر السابق. وكانت الكسندرا فيودوروفنا التي ازعجتها الخطب الليبرالية والخالية من المجاملة في الدوما ، قد طلبت من زوجها ، قبل تحولها من امبراطورة الى سبعينة بقرابة اربعة اشهر فقط ان «يشمنـــق كيرينسكى على كلمته الفظيعة» ، فمن شأن ذلك ، على حد قولها ، ان يكون «درسا مفيدا» للآخرين . ولكن كيرينسكي الذي كان وزيرا للعدل في الحكومة الموقتة ما لبث ان اصبح مفيدا للغاية بالنسبة لاسرة رومانوف في تأمين حراستها والقيام بخدمتها المباشرة . في ٣ ابريل (عام ١٩١٧) وعندما ظهر لاول مرة في قصر الكساندروفسكي بدور المندوب الحكومي للاشراف على المعتقلين ، بعثت الكسندرا فيودوروفنا لدى رؤيته الى فيروبوفا التي كانت في جناح آخر مـن

القصر رسالة تعبر عن اليأس: «عزيزتي أنّا ، كيرينسكي هنا . . . كيرينسكي هنا . . . كيرينسكي هذا يتفقد غرفنا . . . رحمتك يا رب» .

ولكن لم يقع شىء مما كانت تغافه . فقد اتضع ان كيرينسكى كان انسانا مجاملا على غير المتوقع ، مع انه بدا عصبيا بعض الشىء في الدقائق الاولى . واليكم ما قاله بينكيندورف في المهجر عن زيارات كيرينسكى لقصر الكساندروفسكى :

واليكم الاستنتاج العام الذى خرج به والثورى المخيف» بخصوص شخص الامبراطور السابق: كان نيقولاى الثانى انسانا لا يخلو من الشعور الانسانى . وعموما فان هذا الانسان ذا العينين الزرقاوين الساحرتين كان بالنسبة لى ، لغزا . ترى أكان يتعمد الاستعانة بجاذبيته التى ورثها عن اجداده ؟ وهل كان ممثلا ماهرا ، او داهية فى كسب ود الآخرين ؟ بدا من غير المعقول ان يكون هذا الانسان البسيط والبطىء الحركة امبراطورا لعموم روسيا . . . ولم يكن يبدو عليه ما يوحى بان كلمة واحدة منه كان يتوقف عليها الكثير ، قبل شهر واحد لا غير » .

منذ يوم ٣ ابريل وحتى ١٣ اغسطس عام ١٩١٧ زار كيرينسكى بصفته وزيرا ورئيس وزراء قصر الكساندروفسكى ما يزيد على ١٠ مرات . وقد كفته فيما بعد الانطباعات التى تزود بها فى القصر فى خلال الاربعة اشهر ونصف هذه لنشر نفثات وجدانية عن نيقولاى الثاني على مدى نصف قرن . وعلينا ان نراعي هنا بالطبع الجانب التالي : ان كيرينسكى اذا كان قد اباح لنفسه فى عام ١٩١٧ شن هجوم «ثورى» فى احد الاجتماعات على السلالة المالكة ، فانه ما لبث ان اضطر فى الغرب الى التكيف لآراء واذواق ذلك الوسط الرجعى الذى انضم اليه وبات مصيره متوقفا عليه . بل ان كيرينسكى

حتى فى سنواته الاخيرة يعود على صفحات مجلده الكبير الذى ضمنه مذكراته الى تكرار وصف نيقولاى ، لدى استعادة تفاصيل اختلاطه معه قبل نصف قرن ، «بالشخص المستقيم الذى لا يفتقر الى المشاعر الانسانية» و«المحدث ذى العينين الزرقاوين الرائعتين» ، و«الخلق الكريم ، الذى شوهته البيئة والتقاليد» .

اما موقف نيقولاى نحو كيرينسكى فكان اشبه بموقف المرام من ناظره الرئيسى . انه ، وقد اخذ على عاتقه فى ساعة المحنة ، قطاءا مهما من ادارة البلاد ، يتوجب عليه الحفاظ على سلامت نسبيا ، حتى لحظة عودة المالك الذى غاب لظروف خارجة عن ارادته . والآن اخذت الكسندرا فيودوروفنا التى لان طرفها ، تحدث بعض المقربين عن المرشح السابق لصعود المشنقة ، قائلة : «لا استطيع أن اشكوه ، فهو انسان نزيه ، ويمكن التحدث معه» .

«يمكن التحدث معه . . .» عم ؟ عمليا عن كل ما يزعج او يفزع او يضنى الزوجين . بل وعن التخلص من الاقامة الجبرية في القصر .

### معاولة هرب

ان آل رومانوف وقد فقدوا السلطة ، لم يفقدوا الامسل فى استعادتها . كانت الكسندرا فيودوروفنا تقول لزوجها : «لا بد وان يأتى الوقت الذى سيدعونك فيه» . لذا يجب النجاة من قبضة الثورة ، والهرب هو افضل الطرق للنجاة من قبضتها ، الى اين ؟ بعيدا عنها وخارج منالها . والافضل الى خارج البلاد .

وكان هذا الامر يداعب مغيلة الزوجين رومانوف منذ الوقت الذى فرضت فيه عليهما الإقامة الجبرية . فقد كانت الرغبة الوحيدة التى تملكتهما ، ونحت الى المقام الثانى جميع الافكار والمشاغل الاخرى ، هى الخروج من روسيا والابتعاد عنها الى ابعد قدر ممكن ولبعض الوقت . الابتعاد من اجل ان يعاودا فى اللحظة المناسبة و بعد الاعداد اللائق ، القفز الى ظهرها من جديد .

ومع ان بعض الخدم كان قد هرب ، والبعض الآخر يقبيع في زنزانات قلعة بطرس وبولس ، حيث يدلون بافاداتهم الى لجنة

التحقيق الاستثنائية ، الا ان معلهم ما لبثت ان شغلته مجموعة جديدة من الخدم الذين يمكن الركون اليهم ايضا ، وكانوا هؤلاء من المريدين والمدافعين ذوى النزعات الديمقراطية الليبرالية . وفي مقدمتهم اولئك الذين حرصوا كل الحرص على مستقبل السابقين – لفوف وميليوكوف وكيرينسكى . ان هذه المجموعة بالذات التي سيطرت في الحكومة الموقتة اقدمت على تقديم خدمات خاصة لنيقولاى والكسندرا : سخرت السلطة التي انتزعتها على موجة الثورة لانقاذهما من عقاب الثورة والتذرع برحمة الشعب لتدفع عنهما مسؤولية ما اقترفاه بحق الشعب . وليس الذنب

كان الوقت ربيع عام ١٩١٧ ، ذلك الربيع العاصف الخالد ، وكان الشعب يحتفل بانتصاره وهو على يقين بان نضاله ضـــد الاستبداد القيصرى قد تتوج بالنجاح . ذلك ان فبراير بعث الحركة في البلاد الشاسعة باكملها ، ودوى ناقوسه في جميه ارجائها . فحتى اولئك البسطاء وذوى الافق المحدود الذيه كانوا بالامس ينفرون من مجرد سماع كلمة «الثورة» ، باتوا الآن يصغون باهتمام لانباء الاحداث الجارية في بيتروجراد وتسارسكويه سيلـــو وموجيليف . حتى البرجوازيون الوقر زينوا صدورهم بالشارات الحمراء . قد يظن المراقب الساذج في هذا الجو المفعم بالبهجــة والسرور ان هدفا واحدا يوحد الجميع وان سلاما طبقيا شاملا قــد عم روسيا باكملها . ولكن ذلك لم يكن الا وهما . اما في الواقع فقد «احتدم الصراع الطبقى بشدة اكبر بعد دخوله طوره الجديد» . ومع ان مقاليد السلطة في الدولة قد باتت رسميا ، في ايدى الحكومة البرجوازية المؤقتة التي فرضت سيطرتها على جهاز الادارة القديم ، الا ان القوة الحقيقية والواقعية كانت مع ذلك الى جانب السوفييتات التي حازت تأييد الجيش وجماهير الشعب الثورية . فلم يكن بالمستطاع سن اي قانون دون موافقة سوفييت بيتروجراد . وخلف سوفييت العاصمة كانت تقف السوفييتات التي شكلت في جميع انحاء روسيا . وسوف يعترف لفوف اول رئيس للحكومة الموقتة ، فيما بعد ، بان هذه الحكومة كانت سلطة بلا قوة ، في الوقت الذي كان فيه سوفييت نواب العمال قوة بلا سلطة . والامر الذي لا شك فيه أن السوفييتات بتأييد الجيش والشعب كان باستطاعتها

الاستيلاء على مقاليد السلطة باكملها ، حتى دون الاحتكام الى السلاح من اجل ذلك . ولكن الفئات البرجوازية الصغيرة بما فيها المناشفة والاشتراكيين الثوريين ، التى كانت تتمتع آنذاك بالاغلبية في السوفييت تنازلت طوعيا عن السلطة للحكومة الموقة البرجوازية ، وتحولت الى سند لسياستها الموجهة ضلطالح الحيوية للشعب والثورة .

وكانت هذه المصالح تستوجب اعمالا نشيطة . فقد حل الدمار في اقتصاد البلاد وعم الغراب في مجال النقل واشتدت ازمة الوقود ، وتداعى النظام المالى . كان نصف عدد الذكور البالغين منصرفين عن الانتاج المادى ، وكانت الصناعة مسغرة لغدمة العرب . وبذلك زجت البلاد في دوامة لا مثيل لها من العوز والفاقة وتضاءلت كميات البضائع واستفحل الغلاء . اما العرب فقد استمرت في التهام الارواح والموارد الطائلة : كل يوم من العمليات العربية كان يكلف روسيا ٥٠ مليون روبل ، في الوقت الذي كانت فيه المؤسسات الرأسمالية تجنى الارباح من الامدادات العسكرية والمضاربة في البورصة .

فى ذات الوقت لم تظهر الحكومة البرجوازية ما يوحى بعزمها على تقييد دخول الرأسماليين ، وانتشال البلاد من مستنقع الحرب . بل على العكس ، اقدمت على ربط السياسة الخارجية الروسية بشكل اوثق بدول الائتلاف ، والقت على كاهل الشعب الكادح والطبقة العاملة بالدرجة الاولى ، اعباء الضرائب الاضافية وارتفاع الاسعار وعملت على خفض مستوى الاجور . واستنادا الى تقديرات المديرية المالية كان ينبغى للضرائب الجديدة المفروضة على الشغيلة ان تعطى اكثر من مليار روبل في عام ١٩١٧ .

وباتت السلطات المحلية تمطر وزارة الداخلية في العكومية الموقتة باخبار من هذا القبيل: «لقد افضى انخفاض مستوى الاجور وظروف حياة وسكن العمال، الى اصابة السكان بالوهن البدنى بكل معنى هذه الكلمة، الامر الذى بات يسترعى الانتباه من النظرة الاولى».

ان الطبقة العاملة – القوة الرائدة في الثورة الروسية – كانت القوة الرئيسية في حياة البلاد الاجتماعية ، وان العركة الشعبية مدينة لبسالتها وحزمها بالانتصار على النظام القيصرى في فبراير –

مارس ١٩١٧ . وتمكن العمال تعت قيادة العزب البلشفى وبالاعتماد على منظماتهم الجماهيرية (النقابات ولجان المصانع والمعامل والسوفييتات) من صد محاولات البرجوازية الرامية الى بعث النظام الملكي من جديد .

على ان العناصر المعادية للشعب لم تهدأ ، واخذت العناصر الرجعية اليمينية المتطرفة التي صعقتها الثورة تفرخ روعها ، فهسي ما كادت تفيق من ذهولها حتى دخلت فى تماس وتفاعل مع الاوساط البرجوازية التي تأبى نسيان فشل مخططاتها فى فبرايس – مارس الرامية الى الحفاظ على النظام الملكى فى روسيا ، وقد اجمعت كل هذه المجموعات – ابتداء من الليبراليين وحتى الذين كانوا ملكيين متطرفين الى وقت قريب ، على وجوب الحفاظ عسلى حياة القيصر المخلوع «تحسبا للطوارئ» ، وحددت هدفها العملى العام على النحو التالى : وقاية الزوجين الملكيين من المتاعب التي يمكن ان تعترضهما التالى : وقاية الوجين الملكيين من المتاعب التي يمكن ان تعترضهما جراء وجودهما بالقرب من مدينة بيتروجراد المضطربة ، ودفع خطر العقاب الذي يتهددهما على الجرائم التي اقترفاها . وبعبارة اخرى تأمين امكانية العودة الى السلطة لآل رومانوف ، الامر الذي كان يعنى مساعدتهم على الهروب الى خارج البلاد ، حيث يمكنهم هناك انتظار الساعة المؤاتية .

کتب فی المهجر کارابتشیفسکی ، المعامی الشهیر فی حینه ان کیرینسکی کان بعد ثورة فبرایر ، علی حد زعمه ، «حازمیال لغایة» فیما یخص القیصر (بمعنی محاسبته) . وان کیرینسکی اقترح علیه – علی کارابتشیفسکی – ذات مرة ان یلتحق بوظیفة حکومیة (ان یصبح سناتورا) .

يزعم كارابتشىيفسكى انه اجابه قائلا:

- كلا ، يا الكسندر فيودوروفيتش ، فانا ارجوك ان تسمع لى بالبقاء معاميا كما انا : معام . سأكون نافعا كمعام .

سأل كيرينسكى:

- محام لمن ؟ ألنيقولاي رومانوف ؟

نعم ، سوف ادافع عنه اذا اعتزمتم محاكمته .

استلقى كيرينسكى على ظهر المقعد ، وفكر لحظة وهو يمرر ابهام يده اليسرى على رقبته ، ثم رفعه بسرعة الى اعلى . وعندها ادركت انه يلمح بهذه الاشارة الى الشنق .

قال كيرينسكى وهو يجيل بصره الذى لا تدرى أهـــو ملى الالغاز ام مصاب بقصر النظر:

- لا بد هنا من ضحيتين او ثلاث .

امسكت كتفه قائلا:

- كل شيء الا هذا . وعليك ان تنسى الثورة الفرنسية ، نحن في القرن العشرين ومن النجل ، بل من العبث ان نعذو حذوها . . كما روى فيكتـــور الكسندروف المختص السيئ الصيت في الشؤون السوفييتية الذي زار كيرينسكى في نيويورك قبـل فترة وجيزة من وفاته ، شيئا من هذا القبيل ، ومفاده ان كيرينسكى اعتزم ان يطلب معاقبة القيصر على جرائمه قضائيا . «هذا العجوز الذي بلغ ٨٢ عاما من العمر والذي فقد نصف حدة بصره ومع ذلك لا يزال يحتفظ بقدر كبير من الحيوية استقبلني في شقته اللطيفة في شارع ٩٣ . . . سألته : «هل كانت لديكم في عهد الثورة ، في تلك الايام البعيدة ، خطط محددة بشأن اسرة رومانوف ؟»

فاجاب قائلا:

- آه ، نعم . نياتي كانت واضحة تماما . . .
  - ترى ما الذى اردتم ؟
- اردت ان القسى قدرا اكبر من الضوء على العصر واحداث العهد القيصرى . . . وكنت ابغى بكل السبل الممكنة الى ان يمثل القيصر وزوجته امام محكمة ثورية ديمقراطيسة . ولهذا الغرض اشرت على العقيد كوروفيتشينكو ان يصادر جميع اوراق القيصر وان يعزله عن القيصرة ، وان يحث عمل لجنة التحقيق . . . تلك هسى نياتى الحقيقية . ولكنى ، للاسف ، لم اتمكن من اعلانها اثناء الحرب الفظيعة التى كانت تواصل تكبيلنا» .

ولكن ، هل كانت هذه فعلا «نياته الحقيقية» ؟

فى اليوم الذى انطلق فيه اعضاء الدوما الاربعة الى موجيليف لالقاء القبض على نيقولاى ، تلقى الجنرال الكسييف برقية بتوقيع لفوف وكيرينسكى ، جاء فيها ان الحكومة المؤقتة تضمن للقيصر السابق العودة الى عائلته فى تسارسكويه سيلو ، لكى يجرى فيما بعد ارسالهم «الى انجلترا عبر مورمانسك» فى وقت قريب . وقد اكد فى المهجر الجنرال السابق لوكومسكى وصول هذه البرقية : النه تلقاها شخصيا وحملها الى الكسييف . وافضى الى سوكولوف

قائلا: «ضمنت الحكومة المؤقتة للامبراطور حريته الشخصية، وامرت بترحيل اسرته الى خارج البلاد». وعلى حد تعبير شاهد آخر – وهو دوبينسكى، فقد كان عنده انطباع واضح لوجود اتفاق بين كيرينسكي والكسييف «حول انتقال القيصر بحرية الى تسارسكويه سيلو، واقامته هناك بحرية، ورحيله الى الخارج عبر مورمانسك».

كل هذا حدث بعد يومين او ثلاثة من تنازل نيقولاى . وهناك ادلة كافية على ان خطة كيرينسكى بخصوص «مورمانسك» انبثقت اثر الانقلاب حالا . اولا ، ان نيقولاي شخصيا اكد ذلك : «قلبت كتبي وحاجياتي واخذت افرز كل ما اريد حمله معي ، اذا تعين عليٌّ الرحيل الى انجلترا . . .» . ثانيــا ، افضى لفوف ، اول رئيس للحكومة المؤقتة ، الى سوكولوف بانه ووزير العدل كيرينسكـــــى وبقية الشبلة كلها ، «ارتأوا ان من الافضل لاسرة القيصر ان تغادر روسيا . واشاروا آنذاك الى انجلترا والدانمارك . . . وبحث هذه الامكانية وزير الخارجية ميليوكوف» . وقد اكد الاخير بدوره انه «ما ان انبثقت السلطة الثورية حتى قرر انه من المحبذ بل والضرورى ان يترك نيقولاى مع اسرته روسيا ويرحل الى الخارج ، علما ان البلد الذي اتجهت اليه انظارنا كان انجلتراً . . . وارتأيت وقتئذ اله لزاما على ان ابدأ المفاوضات مع بيوكينين في هذا الموضوع» . نستنتج من كل ما تقدم ان كيرينسكي وزملاءه اعتزموا من وراء ظهر الشعب الثائر ، وفي الوقت الذي جرت فيه مراسم دفن ابطال الثورة في مارسوفو بوليه ، على فتح طريق الهرب الى خارج البلاد امام القيصر السابق . وان موافقتهم على اعتقاله (كانوا يتحاشون ذكر هذه الكلمة مفضلين التكلم حول «مصادرة حريته») كانت مرتبطة بمخططهم الرامي الى ترحيله الى انجلترا . ولم تكن عملية الاعتقال الا محاولة لتهدئة السوفييت وتخدير يقظة العمال والجنود، والعمل ، وهذا هو الاهم ، لضمان سلامة اسرة رومانوف حتى ذلك الوقت الذي يمكن فيه وضع البلاد امام الامر الواقع ، واقع ترحيل اسرة القيصر الى خارج روسيا .

وبما انه «ارتأى لزاما عليه» (امام من يا ترى ؟) فقد بدأ المفاوضات . وحملت هذه المفاوضات صبغة رسمية على الرغم من سريتها . سأل السفير جورج وليم بيوكينين حكومته المشورة .

وبعد ان بعثت حكومة لويد جورج الائتلافية طلب بيوكينين في اقرب جلسة لها اتخذت القرار التالى: تلبية طلب ميليوكوف وكيرينسكى وتوجيه الدعوة الى نيقولاى وعائلته للاقامة في انجلترا . وقد اتخذ هذا القرار بالاجماع ، اذ «لم يعارض هذا الاجراء الانسانى وهذه الحكمة السياسية ، احد من اعضاء الحكومة» . واستنادا الى التعاليم الصادرة من داونينغ ستريت وصل السفير في الثانى من ابريل الى وزارة الخارجية الواقعة في ساحة دفورتسوفايا وابلغ ميليوكوف رسميا بانه «يسر صاحب الجلالة وحكومته ان يمنحا الامبراطور الروسى حق الاقامة في الجزر البريطانية» . واضاف بيوكينين ان العكومة البريطانية مستعدة لتوفير سفينة حربية (طراد) من اجل نقل الاسرة من روسيا ، وسوف يجرى الايعاز اليها بالتوجه الى مورمانسك في الموعد الذي تحدده حكومة بيتروجراد . وفي وقت الشمال لعائلة رومانوف . وعهدت الحكومة الموقتة الى كيرينسكي بهمة تنظيم الانتقال من تسارسكويه سيلو الى مورمانسك .

کان يبدو و کأن المفاوضات ستسفر عن نتيجة . فقد نست کيرينسکی وميليو کوف مع السفير البريطانی تفاصيل رحيل عائلة رومانوف ولم يبق الا جمع العفش . و کان نيقولای قد جمع جزءا من عفشه فعلا . ولکن ما لبثت ان اعترضت الامر صعوبة لا يمکن ان نعتبر ها مفاجئة .

اكتشف سوفييت بيتروجراد الامر . وعلى الرغم من ان قيادته كانت آنذاك في ايدى المناشفة والاشتراكيين الثوريين الا انه اضطر تحت ضغط الجماهير الى الاحتجاج . واحتراسا من مندوبي العمال في كبريات مصانع المدينة الذين كانوا في القاعة ، ارتأى تشخييدزه الذي ترأس احدى جلسات سوفييت بيتروجراد ، ضرورة اعلان تأييده للطلب الداعى الى حماية روسيا الجديدة من امكانية الدرومانوف الى الساحة التاريخية» .

يعترف بعض المؤلفين الغربيين في معرض تطرق الى هذه الصفحة من ثورة فبراير بان اعضاء السوفييت ما كانوا يضمرون في الواقع «اية اجراءات قاسية للغاية ضد القيصر السابق» . وانما كانوا «يخشون رد فعل الشعب على تطور الاحداث» فقط . وكان عؤلاء الناس في السوفييت والحكومة المؤقتة يحبذون ان يتفقوا فيما

بينهم على ان «يجابهوا وجها لوجه سخط وشبهات الجماهير الشعبية المستعدة على الدوام للتدفق الى مركز المدينة من الضواحــــى والاكواخ».

وقد آثار ردا كهذا - «السخط والشبهات» - في احياء بيتروجراد العمالية النبأ الذي ذاع بسرعة حول قيام العكومـــة البرجوازيـة بوضع خطة لترحيل اسرة رومانوف الى الخارج ومباشرة تنفيذها . وفي الوقت نفسه انتشرت في بيتروجراد الشائعات حول مؤامرة قصر الكساندروفسكي ، بهدف تحرير اسرة القيصر واجلائها . وبات الكلام حول ضرورة قطع دابر هذه التحركات يدور في الاجتماعات واللقاءات ولا تخلو منه جلسات السوفييت كافة . وشككت غالبية اعضاء السوفييت بحراسك القيصر التي القيت مهمتها على عاتق كورنيلوف تحت رقابة كيرينسكي . ان وحدات الحراسة التي عهد بها الى العقيد كوروفيتشينكو (ومن ثم الى العقيد كوبيلينسكي) مشكوك في امرها . فضلا عن انه لوحظت حول القصر تحركات مثعرة للشبهات . و بالفعل ، كان من اليسير على كل من يتتبع الامر بانتباء ان يفطن الى أن اشتخاصا مشبوهين باتوا يحومون حول القصر فرادي وجماعات . وكانوا يتصلون عبر الخدم ورئيس الحرس بالمعتلقين . ولسوف يتحدث ماركوف الثاني في وقت لاحق في المهجر ، عن كيفية قيامه في مارس – ابريل عام ١٩١٧ في بيتروجراد بتنظيم مجموعة من افراد الجندرمة والحرس السابقين من اجل تحرير الاسرة القيصرية بالقوة وتسفيرها عبر الحدود مع فنلندا . وان مساعده النقيب سيرجى ماركوف اعد عملا تخريبيا كان على اسرة رومانوف ان تستغله للهرب: قرر افتعال هجوم من «البلاشفة والفوضويين» على القصر وتفجير قنبلة في الجناح الايمن من المبنى ، واستغلال الفوضي لنقل اسرة القيصر . وقد قام سيرجى ماركوف بتجهيز اتباعه من الخدم بكمية من الديناميت واقام منظومة الشارات وكلمات السر، وعين الطريـــق حتى الحدود ، وتمكن من العثور على سيارات لهذا الغرض واعدادها . وفي الايام التي توصل فيها ميليوكوف وكبرينسكي الى اتفاق مع السفير الانجليزي اعلىم ماركوف الثاني نيقولاي بان «التحضير اشرف على نهايته» وان «الساعة باتت وشبيكة» . امــــا نيقولاي فقد كلف بينكيندورف ان ينقل الى المتآمرين «شكره على

اخلاصهم»، وكذلك رجاءه «بامهاله». فقد ذكر انه لا بأس هنا من بعض الانتظار لكى نتبين ما الذى ستكون عليه الخطة الرسمية الاقل خطرا، خطهة سفره الى الخارج. فاذا تعذر على السلطات تنظيم سفره فعندئذ «نتكفل بذلك انفسنا». وقد وافق المدعوان ماركوف على هذا التعديل، ونقلا الى القصر عبر السيدة دين: «ليكن فى علمكم اننا على استعداد لكل شيء».

سوفييت بيتروجراد القرار التالى: الزام حامية تسارسكويه سيلو بضرورة ابداء اليقظة الثورية ودرء هجمة الملكيين . وثمة امر آخر وهو : عدم السماح لعملاء الحكومة بنقل عائلة القيصر الى مورمانسك ومقاومتهم بحزم . واعطيت الاوامر الى الفصائل المسلحة المخلصة للسوفيت بفرض سيطرتها على معطات ومفارق السكك الحديدية في الشمال الغربي من روسيا . واوعز الى اجهزة السلطة المحلية والمنظمات الديمقراطية في الاطراف بما يلي : في حالة هروب اسرة رومانوف يجب العمل على التحرى عنها والقبض عليها مهما كلف الامر و باستخدام جميع الوسائل المتوفرة . وضرورة نقل القيصر السابق في الوقت المناسب الى حصن تروبيتسكوى الواقع في قلعة بطرس وبولس . وتقرر فضلا عن ذلك ارسال فصيلة الى تسارسكويه سيلو يتعين عليها اولا ، ان تتأكد من وجود المعتقلين ، وثانيا ان تتبين حالة الحراسة ، واخيرا ان تحدد ميدانيا الظروف التي يجب توفيرها لنقيل اسرة رومانوف من القصر ، اذا ما ارتأى ذلك السوفييت .

لذلك ارجئت خطة «الهرب الى وراء البعر».

مضت ٣ اشهر على بدء الثورة ، ولكن اهمم المسائمل التي طرحتها - حول السلام والارض والخبز - بقيت معلقة بينما شهدت البلاد ازدياد وقاحة البرجوازيين في المدن والاقطاعيين في الريف . وفي الجيش ، رفع الضباط رؤوسهم ، واعلنوا هدفهم «كبح الجنود» . وازداد الوضع الاقتصادي سوءا . في هذا الجو من الاستياء الجماهيري العام شهد يوم ١٨ يونيو في بيتروجراد وكل انحاء البلاد تظاهرات احتجاج على تعسف الطبقات المستغلة . وقد دخل هذا اليوم في تاريخ الثورة الروسية كاحد ايام انعطافهما الحاد . ان

تظاهرات يونيو «كشفت مدى توتر الوضع السياسى وحدة الصراع الطبقى» . وهى ، اذ عجلت عملية تطور الثورة ، كشفت فى الوقت نفسه عن الوحدة المتنامية فى نشاط العمال والجنود ، وعن النفوذ المتعاظم الذى يتمتع به الحزب البلشفى وسط الجماهير ، كما أظهرت ، من جهة اخرى ، ضعف مواقع البرجوازية وعدم استقرار العكومة المتكونة من عناصر تنتملى الكاديت والمنشفين والاشتراكين الثوريين . وفى نفس تلك الايام بالضبط ، وفى ظل وضع يهدد بالانفجار انعقد فى بيتروجراد مؤتمر السوفييتات الاول لعجوم روسيا . ومن منبره اعلن احد زعماء المناشفة تسيريتيلى : «فى الظرف الراهن لا يوجد فى روسيا حزب سياسى بمقدوره ان يقول : اعطونا السلطة وتنحوا ، لنحل مكانكم» . وهنا تناهى من القاعة صوت يقول بنبرة واثقة : «ان هذا الحزب موجود !» وكان لينين هو الذى تفوه بهذه العبارة باسم الحزب البلشفى .

وخوفا من الاحداث المقبلة وتحسبا لتصاعب المد الثورى اللاحق ، استأنف الساسة البرجوازيون فى الاسابيع الاولى من الصيف محاولتهم الرامية الى نقل اسرة رومانوف من منطقة بيتروجراد - تسارسكويه سيلو وفتح الطريق امامها الى الخارج . الا ان هذه المحاولة باءت هى الاخرى بالفشل .

كتب ميليوكوف في الصحيفة التي اصدرهـا في باريس ، ان المفاوضات مع بيوكينين جرت بادئ الامر «بشكل مريح» ولكن من ثم «ساد شعور بان الامر سيطول» . وعندها باتت ترتسـم معالم صيغة اخرى وهي : امكانية حصول اسرة رومانوف على اللجوء في اسبانيا . ولكن حيث ان الفونس الثالث عشر لم يقدم على توجيه دعوة رسمية ، بالاضافة الى وجود اتصال بانجلترا بهذا الشأن ، فقد ظل مركز ثقل المسألة كالسابق في الحوار مع الانجليز . الا ان ميليوكوف كشف حقيقة ما جرى لسوكولوف : بعد ان «اعلنت حكومة لندن استعدادها لاستقبال الاسرة القيصريـة» وبعد ان «ابلغني بيوكينين بان بارجة يجب ان تصل لنقلها ، لم تصل اية بارجة ولم يتـم السفر» . فقد وصــل بيوكينين فجأة الى وزارة الخارجية وابلغ ميليوكوف بان «الحكومة البريطانية» لا تلح «بعـد الآن على انتقال اسرة القيصر الى انجلترا» .

ويكمن سبب هذا الرفض في مبدأ بالمرستون الذي يقول بانه يوجد لدى بريطانيا «اصدقاء دائمون ولا اعداء دائمون ، وانما لديها مصالح دائمة فقط» . فبعـــد التفكير جيدا في آفاق وصول المهاجرين نيقولاى والكسندرا فيودوروفنا ، لا سيمــا في ضوء الاحداث العاصفة في روسيا وتصاعد الغليان الثورى في اوربا ، توصلوا في داونينغ ستريت الى الاعتقاد بان اقامـة عش لاسرة رومانوف داخل الجزر البريطانية لا يعد انجلترا باية منافع ، في الوقت الذي يضمن لها المتاعب بالتأكيد .

وتمثلت الصعوبة الرئيسية على حد اعتراف فرينكليند ، وهو احد المختصين فى الشؤون السوفييتية ، فى كون «مجىء القيصر السابق الى انجلترا كان عملا معاديا وقاومه الشعب الانجليزى عمليا» . ومع ان التقاليد التى سارت عليها الاوساط الحاكمة منذ القدم تقضى بمنع حق اللجوء الى الملوك والمطالبين بالعرش الفارين (يمكن الاشارة هنا الى لويس الثامن عشر ولويس فيليب ونابليون الثالث وغيرهم) ، فقد قرر الزعماء الانجليز فى عام ١٩١٧ الامتناع عن دعوة اسرة رومانوف الى البلاد ، ادراكا منهم ان العمال الانجليز لم ينسوا بعد يوم ٩ يناير ولا تدمير بريسنيا فى ديسمبر عام ١٩٠٠ ولا المذبحة فى لينا \* عام ١٩١٢ ولا جرائه النظام القيصرى الاخرى .

ومع ذلك لم تكن هذه الظروف هى العاسمة ، وانما ظروف مغايرة اشد جسامة بكثير . وقد القت عليها الضوء فى وقت لاحق ابنة السفير البريطاني في بيتروجراد ميريال بيوكينين ؟

حمل ساعى بريد السفارة من لندن رسالة الى ابى ، ومــا ان قرأ نصها حتى امتقع وجهه وقال:

- الحكومة لم تعد ترغب في مجيء القيصر الى بريطانيا .
  - لماذا ؟

- انهم يخافون ، يخافون نشوب اضطرابات في البلاد ، ويخافون اندلاع الاضرابات ، ، الاضرابات يمكن : في الدلاع الاضرابات الحربية والمؤسسات الاخرى والمناجم ، ، ، بـــل ولا

<sup>\*</sup> قيام القوات القيصرية باطلاق النار على المسيرة السلمية لعمال مناجم الذهب الذين احتجوا على اعتقال اعضاء لجنسية الاضراب . – الناشر .

يستبعد حتى خطر نشوب تمردات في بلادنا ، في حالة وصول اسرة رومانوف الى انجلترا ، وهكذا فعلى ان ابلغ الحكومة الروسية بان اتفاقيتنا معها باتت لاغية .

ازاء هذه الاخطار لم يبق امام رئيس حكومة صاحب الجلالــة الذى «اشتد عليـه الخناق» ، الا ان يمارس الضغط على صاحب الجلالة . . . «لكى يكبّ شعوره الحميد» .

على أن ذلك لم يكن بالامر الهين . فقد كان جورج يسعي بدأب من اجل نيقولاي \* . وكان اول الاقرباء الذين ارسلوا الى نيقولاي برقية مواساة اثر تنازله عن العرش ، الامر الذي ذكر عنه ميليوكوف في المهجر قائلا : «في الايام الاولى بعد التنازل تم استلام برقية من جورج الخامس الى القيصر يعبر فيها الملك عين شعوره الشخصي . . . ولكن لما لم يعد هناك وجـود للشخص الرسمي المعنونة اليه البرقية فقد قمت باعادتها الى بيوكينين» . على ان ذلك لم يفت في عزم سيد قصر بكنجهام . فقد انبرى يدافع عن نيقولاى امام رئيس وزرائه وحكومته عندما احتدم النقاش حول مسألة منحه حق اللجوء . وتذرع جورج في غضون ذلك بالاخص ، بانه قبل عام واحد لا غير ، في ١٦ فبراير عام ١٩١٦ على وجـــه التحديد قام الجنرال باجت واللورد بامبروك اللذان اوفدهما جورج الى موجيليف ، بتقليد نيقولاي الثانييي عصيا مارشال الجيش البريطاني . ورجا الجنرال باجت القيصر في كلمته الرسميــة التي القيت آنذاك في مقر القيادة في موجيليف أن «يتقبـــل هذا اللقب والعصا كدليــــل على الصداقة والعب المخلصين» ، الامر الذي رد عليه نيقولاي بالثناء على «صاحب الجلالة الملك جورج . . . ابن الخالة والصديق والحليف العزيز» .

فهل يمكن نسيان ان نيقولاى الثانى يحمل لقب مارشال بريطانى لسبب واحد هو ان الرعاع خرجوا الى الشوارع فى بيتروجراد كما سبق وحدث فى لندن من قبل ؟ وتضامن مع الحجج التى اوردها الملك وزير الخارجية السير ارثر جيمس بلفور ، وان لم يدم هذا التضامن طويلا . انه احتج على رفض الدعوة ، ولاحظ انه ما دامت

<sup>\*</sup> والدتا جورج الخامس ونيقولاى الثانى شقيقتان وهما ابنتا العاهل الدانماركى الملك خريستيان التاسع .

الدعوة قد قبلت ، فلا محال من حدوث «فضيحة مشينة» . ومسع ذلك تمكن لويد جورج الذي كان يعرف ايضا باسم ثعلب ويلز ، من التغلب على رئيسه الاسمى ، وعلى الوزير الذي سانده . بل ولم يفت انتباه جورج الخامس ان منح انجلترا حق اللجوء لاسرة رومانوف سوف يجعل الرأى العام العالمي يتهمه ، هو الملك ، بالمحسوبية للاقارب ، وانه من «الاعقل له ألا يقبل على تشويه سمعة البيت الساكسوني الكابورجي الانجليزي بالمغالاة في دفاعه المستميت عن اسرة رومانوف التي تجسد الصلة العائلية والسياسية القديمة بالمانيا» . وبتكليف من الملسك بعث سكرتيره اندريو تشيلفورد برسالة الى لويد جورج كانت تعنى الايذان بالتوقف : تشيلفورد برسالة الى لويد جورج كانت تعنى الايذان بالتوقف : القيصرية الى انجلترا ، ليس هذا انطلاقا من خطر السفر في ايسام الحرب فحسب ، بل ، وبقدر لا يقل عن ذلك ، من اعتبارات اوسع تعلق بالامن الوطني والامبراطوري» .

كان تيريشينكو قد توجه عبر الشخصية السياسية الدانماركية سكافينيوس الى العكومة القيصرية الالمانيية بالاستفسار السرى الآتى : هل يمكن للحكومة المؤقتة ان تعول على امن القيصر السابق وافراد اسرته فى حالة توجههم بحرا الى احد بلدان اوربا الغربية ؟ وردا على هذا الطلب وصل عبر كوبنهاجن الخبر التالى من بطانية ولهيلم الثانى : «ترى العكومة الامبراطورية من واجبها ان تؤكد ان اية وحدة من الاسطول البحرى الالمانى لن تبيح لنفسها الهجوم على اية سفينة تحمل على متنها الامبراطور الروسى واسرته» .

ولكن هل كان لويد جورج الجهية الوحيدة التي يمكن اللجوء اليها ؟ وفى الواقيع لم تكن انجلترا البلد الوحيد الذي حاول كيرينسكي ان يخبئ فيه اسرة رومانوف . ولكن الغريب في الامر ، انه مع كثرة الحلفاء والمعارف لم تجد اسرة رومانوف بعد فبراير مكانا تلجأ اليه .

الدانمارك ؟ هناك ابن خالة نيقولاى - الملسك خريستيان العاشر ، ولكن اتضح ان الدانمارك لا يمكنهسا استقبال القيصر السابق لروسيا المحاربة بحكم صفتها كبلد محايد . واليونان ؟ ان والدة الملك قسطنطين الاول ، الملكة الام اولغا الارملة حاليا ، تتحدر من اسرة رومانوف وتقيم في روسيا ، ولكن لم يتمكن الملك

اليونانى الممالئ لالمانيا ولا العكومة الممالئة لدول الائتلاف مسن الموافقة على مجىء اسرة رومانوف للسبب نفسه ، وهو حياد البلاد . واسبانيا ؟ الملكة يفجينيا هى ابنة خالة الكسندرا فيودوروفنا ، وكان الملك الفونس الثالث عشر يؤكد على الدوام تعاطفه الشديد مع نيقولاى الثانى ، ولكن ما ان جد الجد حتى اخذ هذان ايضسا يتحججان بالحياد . والنروج ؟ انها معايدة . والبرتغال ؟ معايدة . وصربيا والجبل الاسود ؟ اشارتا الى وضعهما العصيب والى الاحتلال وصربيا والجبل الاسود ؟ اشارتا الى وضعهما العصيب والى الاحتلال تعلن صراحة انها لا ترغب فى ان تطا قدما المستبد المخلوع ، وبالاخص زوجته الالمانية الاصل الارض الجمهورية . . .

#### احاديث على الاريكة

ان تدخل الاجانب (ولهيلهم الثاني وجورج الخامس والفونس الثالث عشر ولويد جورج وبلفور وسكافينيوس وغيرهمم) في الدسائس التي دبرت حول اسرة رومانوف قد زاد من حدة تخوفات الشعب عن وعي او غير وعي . ولم تخل خطــة واحدة من الخطط الكثيرة التي رسمت لتحرير اسرة رومانوف من ضرورة الاعتماد على المساعدة الاجنبية . وقد باءت جميعها بالفشيل لسبب واحد ، هـو ان سكان البلاد والمنظمات الديمقراطية المحليــة بل وحتى حرس الاسرة القيصرية كانوا جميعا يقفون ضدها . ولهذا بالذات فشل في المرحلة الاولى - مرحلة تسارسكويه سيلو - للدسائس الموالية للقيصر سواء المشروع الرسميي (كيرينسكي - ميليوكوف) او المشروع «غير الرسمى» (ماركوف الثاني) ، المتعلقان بغطط تسفير اسرة رومانوف الى الخارج . وكان واضحا ان اسرة رومانوف لن تهدأ اينما افضى بها الهرب، ذلك لان عطشها الى الانتقام وحنينها الى السلطة المفقودة يضاعفان من نشاطها عشرات المرات . فلو تسنى لها التخلص من الاعتقال لاصبحت حتما راية للثورة المضادة ومركزا تلتف حوله اعتى عناصرها ، ولواصلت حتى ايامها الاخيرة معاولات العودة الى قصورها ، ولما اخلدت للهدوء ولعكرت صفو الحياة على روسيا والعالم بأسره .

بل وحتى السيد هوير الذي يواظب في كتاباته اليوم على تصوير نيقو لاى «وديعا» و«مستسلما» و«قانعا بمصيره المكتوب» ، يرفق تصويره الكيف ... هذا بتحفظ يقول : «لعل القيصر المخلوع لم ستسلم كليا في اعماق نفسه» . وعلى الارجسع ان نيقولاي والكسندرا فيودوروفنا كانا «يأملان في ان صفحتهما الاخيرة لم تطو بعسد» . بل وان الكسندرا فيودوروفنا كانت «تنتظر التحرير واثقة بانه سيأتي على هذا النحو او ذاك . وكانت تؤمــن يوجود اناس مخلصين وضباط شجعان على استعداد لبذل ارواحهم في سبيلها. وعلى الرغم من الرقابعة التي فرضت على قصر الكساندروفسكي استمرت الاخبار التي كانت تصل سرا من الخارج في تعزيز قناعة القيصرة بامكانية التحرير بل وقربه» . أن هذه التحفظات التي ارفق بها السيد هوير ادعاءاتـــه بشكل قد يبدو عفويا ، اكثر صدقا من ادعاءاته نفسها . بل هي تناقض بوضوح روايته العاطفية حول عودة نيقولاي الاخررة من موجيليف الى قصر الكساندروفسكي (وقف امام زوجتــه «حائرا» «مغرورق العينين» وكان كلاهما يشعر بنفسه في تلك اللحظة «ضحية عاجزة») . ويعترف هذا المختص في الشؤون السوفييتية بانهما «كانا ضحية ، ولكن غير بريئة تمامــا . فكما حدث مرارا مع ضعاف الناس في التاريخ ، كان يستبد بنيقولاى تعطش شديد الى السلطة . ولعل الاخير لم يكن يعي ذلك تماما ، ولهذا كان يرى ان من سيطلق سراحه ، لا يقوم الا بواجب عليه» .

ظل كيرينسكى وزير العدل سابقا ورئيس الوزراء فى تلك الفترة الملاك الحارس لاسرة رومانوف . وهو وان ترقى وظيفيا الا ان امكاناته ضاقت . . . وبات نفسه فى وضع حرج الآن .

تميزت اواسط صيف عام ١٩١٧ بسعية نطاق التظاهرات المستركة التى نظمها العمال والفلاحون والجنود. في هذا الوقت شهدت ميول الجماهير الشعبية تبدلات حادة نحو اليسار، وباتجاه النضال الحازم ضد قوى الردة، ونمو ثقة الشعب بالبلاشفة. وردا على ذلك نظمت البرجوازية في العاصمة في ٣-٥ يوليو حملة تنكيل جماعي بالطبقة العاملة وطليعتها البلشفية وبالعناصر الديمقراطية الغرى من فئات السكان الكادحة.

ان التحليل العميق للاحداث مثل حملة الاعدامات والاضطهاد التى شنتها الحكومة المؤقتة في يوليو بدءم مباشر من الاشتراكيين الثوريين سوية مع المناشفة جعل لينين يستنتج ان فترة ازدواج السلطة قد انتهت وان الثورة المضادة قد انتظمت وامسكت في اليديها بمقاليد السلطة الفعلية .

وكان عسف الرجعية يشتد حدة . ففى ٧ يوليو اعطيت الاوامر بتسريح الوحدات العسكريسة التى شاركت فى تظاهرة يوليو فى بيتروجراد . وفى ٩ يوليو جرى فى بيتروجراد تعطيم مقرات عدد من المنظمات البلشفيسة والديمقراطيسة الاخرى . واعلن زعماء المناشفة والاشتراكيين الثوريين الذين سلموا البرجوازية بشكسل خيانى الموقع تلو الموقع ، ان الحكومة الموقتة هى «حكومة انقاذ الثورة» واعترفوا لها بصلاحيات غيسسر محدودة لمواصلة حملات الاضطهاد .

وفى ١٢ يوليو ادخلت الحكومة الموقتة حكم الاعدام فى الجبهة . وفى هذه الايام بالذات جرى تدمير وغلـــق عدد مــن الصحف البلشفية . وفى ١٨ يوليو عين قائدا عاما للجيش الروسى الجنرال كورنيلوف الذى امر قبل كل شىء باستعمال السلاح فى تفريــق اجتماعات الجنود .

قامت جبهة موحدة معادية للبلاشفة ضمت القوى الرئيسية فى الثورة المضادة: حزب الكاديت – قائد البرجوازية الروسيية، والطغمة العسكرية الرجعية التى ايدها امبرياليو دول الائتلاف الذين استوعبوا جيدا ممارسة التدخل الفظ فى شؤون روسيا الداخلية، وشنت حملة متكالبية من الافتراءات والمطاردات والارهاب ضد اللاشفة.

وقد جد فى ذلك كيرينسكى بالاخص ، حيث امر بوضع قوائم بالسماء المناضلين الثوريين الذين يجب اعتقالهم او بالاحرى تصفيتهم . وحظيت مساعى كيرينسكى الذى ابدى حرصه فى الوقت نفسه على امن الاسرة القيصرية وتهيئة اسباب الراحة لها ، بالتقدير اللائق ، سواء من جانب البرجوازية الروسية او ممثليات الدول الغربية فى بيتروجراد . وفى ٨ يوليو حل محسل لفوف فى ترأس الحكومة ، محتفظا فى الوقت نفسه ، بوزارتى العربية والبحرية . وفى ٢٢ يوليو وقبل ٤ ايام من افتتاح المؤتمر السادس لعزب

العمال الاشتراكي-الديمقراطيي (البلشيفي) في روسيا \* ، دبر كرينسكى امر النبأ الذي نشر في الصحف تحت عنوان «من المدعى العام في دائرة بيتروجراد القضائية» حول ما يسمى بالتحقيـــق في احداث يوليو وتقديم لينن والشخصيات البلشفية البارزة الاخرى المعاكمة بتهمة «الخيانة وتنظيم الانتفاضة المسلحة» . وقد تلقفت الصحف البرجوازية نبأ المدعى العام عن طيبة خاطر ، وراحت تروج الافتراءات عن الحزب الثوري وافضهل المناضلين الثوريين . ان الجنرال بولوفتسيف قائد منطقة بيتروجراد العسكريسة الذى دبر حملة الاعدامات في يوليو قد نظم بمساعدة عملائه وبايعاز مــن كرينسكى ، مطاردة لينين بهدف التنكيـــل به . كتب الجنرال في المهجر: «سألنى الضابط الذي توجه الى تريوكي بامل القبض على لينين كيف ارغب ان استلم هذا السيد ، كاملا ام على شكر اشلاء . . . فاجبت مبتسما ان المعتقلين كثيرا ما يحاولون الهرب !» . وكان ذلك تلميحا مباشرا الى التكنيل بزعيم الثورة . حاولت البرجوازية استغلال انتصارها الموقت في ايام يوليو من اجل فرض ديكتاتورية عسكرية سافرة . وكان على ما يسمي باجتماع الدولة الذي جرى في مبنى مسرح البولشوي في موسكـو واستغرق ٤ ايام ان يصبح استعراضا عاما لقوى الثورة المضادة . ولكن في يوم الافتتاح اعلن ٤٠٠ الف عامل من عمال الاحياء الصناعية في موسكو الاضراب عن العميل ، اضافية الى مئات آلاف العمال الآخرين في المصانع المنتشرة في المدن الروسية الكبيرة الاخرى . وقد احاطت السلطات مسرح البولشوى بثلاثة خطوط للحراسة من البوليس والجيش . وفي هذا الاجتماع توجه بنداء عنيف الى خنق الثورة واشاعة ممارسة الاعدام في الجبهة والمؤخرة كل من القائد العام كورنيلوف وقائد قوات القوزاق كاليدين وزعيم حزب الكاديت

<sup>\*</sup> اعتمد المؤتمر السادس لحزب العمال الاشتراكي الديمقراط البلشفي) في روسيا نهج الانتفاضة المسلحة ضد الحكومة الموقت البرجوازية ، واكد ان الشرط الحاسم الذي لا بد منه لانتصار الثورة الاشتراكية يتمثل في تحقيق تحالف الطبقة العاملة وافقر الفلاحين والصد الحازم للآراء الانتهازية التي تدعى تعذر انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا دون مساعدة الثورات البروليتارية في بلدان اوربا الغربية . - الناشر .

ميليوكوف ، اما رئيس الحكومة كيرينسكى فاكد للرجعية فى تلك الايام انه سيبذل كل ما فى وسعه من اجل سحق الحركة الثورية «بالدم والحديد».

على ان رأى البرجوازية الروسية وحلفائها فى دول الائتلاف لم يكن قد استقر نهائيا بعد بشأن المرشح الملائم للقيام بدور البونابرت الروسى . وبدا ان كورنيلوف يتمتع بفرصة اكبر للنهوض بهذا الدور . ولكن بقى الامل هنا ايضا يداعب كيرينسكى الذى كان يتحين الفرص ليحاكى حركات نابليون بونابرت .

ولم يكن ينسى فى غضون صخبه ومساعيه ، ان يشمل اسرة رومانوف برعايته . وبقى كالسابق ملاكهم الحارس .

فى ٩ اغسطس وصل كيرينسكى فى سيارته الى مدخل القصر . وانطلق عبر السلم الى جناح الذين يرعاهم ، ليجلس مع القيصر السابق على الاريكة . وبعد اسئلة المجاملة عن صحة كل فرد من افراد العائلة على حدة ، وعن مزاج العائلة ككل ، يبادره قائلا :

- أتدرون ، يا نيقولاى ألكسندروفيتش ، انه يتعين عليكم واسرتكم ان ترحلوا من هنا .

- لماذا ؟

هذا ما قررته العكومة امس . ولكن صدقونى انها لا تروم
 لكم الا الخير . وهذا يعنى الآن : ضمان اكبر قدر من الامن لكم .

- ولكن الى اين نرحل يا الكسندر فيودوروفيتش؟

- المعذرة ، لا استطيع قول هذا الآن . . .

- بودى لو اذهب الى القرم ، الى ليفاديا . . .

- دعوكم من استباق الأحداث . فالاتجاه سيحدد بشكل ادق

ف وقت لاحق . في وقت لاحق .

وبعد برهة من الصمت اضاف :

اذا كنتم ، كما آمل ، لا تعارضون ذلك من حيث المبدأ ،
 فبودى ان اطلب منكم الشروع فى الاستعداد فورا .

واردف بعد بعض التريث :

- ليست هناك اية قيود بالنسبة لكم ولا بالنسبة لصاحبة الجلالة القيصرة . بوسعكما ان تأخذوا من الحاجيات ما يطيب لكم ومن تشاؤون من المرافقين .

#### الفصل الثالث عشر

## الملجأ قبل الاخير: توبولسك

#### لماذا تو بولسك ؟

خف الهرج الذى شهده القصر فى الربيع . وبدا كأن الهدوء بات يسود تدريجيا كل شىء هناك ولا يعكره الا صوت المنشار الرتيب عند تل من الحطب فى احدى زوايا الحديقة ، حيث يواظب نيقولاى رومانوف على ممارسة عمله المحبب . وكان يبدو هو الآخر وقد استعاد صفاءه النفسى .

وجد الكسندر بلوك ذلك الوضع غريبا . . . وفى ٢٥ مايو سبجل فى مفكرته بضعة اسطر تدهش بفطنتها : «حول مائدة الافطار . . . روى قومندان تسارسكويه سيلو تفاصيل حياة الاسرة القيصرية . وقد استنتجت من هذا الحديث . . . ان المأساة لم تبدأ بعد ، وهى اما لن تبدأ ابدا (يلمح هنا الى احتمال رحيل اسرة رومانوف الى خارج البلاد – المؤلف) او انها ستكون مأساة فظيعة عندما يمثلون وجها لوجه امام الشعب الهائج . . .» .

على ان موعد «المأساة الفظيعة» ألتى تنبأ بها بلوك كان لا يزال بعيدا ، مع ان انفاسها كانت تنبعث من كلمة «توبولسك» بشكل يكاد لا يلاحظ . . . جاء بشأن هذه المدينة فى الادلة التى وضعت قبل الثورة : توبولسك مركز محافظة ، على الشاطئ الايمن من نهر ايرتيش ، وعلى مقربة من مصب نهر توبول فيه . اسسها دانيلا تشولكوف ، اتامان القوزاق ، فى عام ١٩٨٧ . كانت منذ عام ١٧٠٨ وحتى عام ١٨٢٤ مركز ادارة سيبيريا بأسرها . وفى زمن الاحداث المذكورة كانت المدينة قد فقدت اهميتها السابقة . تعداد السكان المدينة ٥٠ كنيسة وعدد من المصانع : ٢٠٠ عامل فقط . ومن اصل المدينة ٥٠ كنيسة وعدد من المصانع : ٢٠٠ عامل فقط . ومن اصل

وقد قدر لواحد من هذه الدور الخمسين ان يصبح الملجأ قبل الاخر لاسرة رومانوف .

اتى كيرينسكى على ذكر توبولسك لاول مرة فى احدى جلسات الحكومة المؤقتة . اما المناسبة فصفها هو كالآتى :

كان تزايد احتدام الصراع مع البلاشفة السبب الذى حمل الحكومة على نقل اسرة رومانوف الى توبولسك . . . وكانت جماهير العمال والجنود تبدى حساسية كبيرة في هذا الموضوع . . وبالنسبة لنا ، نحن الحكومة ، كانت تسارسكويه سيلو اضعف الحلقات . . . انهم (البلاشفة) قد مارسوا بنشاط بالغ الدعاية وسط الجنود الذين ينهضون بمهام الحراسة في تسارسكويه ، وافسدوهم . وقد علمت عند زيارتى الى تسارسكويه سيلو بهذه الاضطرابات ، وكان علي أن ارد ، وان الجا احيانا الى عبارات لاذعة . وكان الجنود في مزاج متوتر ومريب . ونشبت فضيحة عبارات لاذعة . وكان الجنود في مزاج متوتر ومريب . ونشبت فضيحة القصر تمشيا مع التقاليد القديمة المتبعة في القصر . والاضرار التي الحقها لحد السواق بسياج القصر نتيجة تهاونه في قيادة السيارة ، اثارت هي الاخرى شكوك الجنود بان البعض يعتزم تسفير القيصر . وكل ذلك . . . التزع منا قوة فعلية وهي حامية تسارسكويه سيلو التي كنا نعتبرها سندنا ضد بيتروجراد التي تفست فيها مظاهر الانحلال .

جلى هنا ان السبب الذى جعل تو بولسك تستأثر باهتمام كيرينسكى هو ان احتدام الوضع السياسى فى منطقة بيتروجراد استوجب نقل اسرة رومانوف الى مكان آخر اكثر امنا بالنسبة لها . ففشل الحسابات التى عولت على سفرها الى الغارج من جهة ، والصراع الضارى المتعاظم بين قوى الثورة والثورة المضادة البرجوازية الاقطاعية من جهة اخرى كان يهدد بالانعكاس على وضع المعتقلين فى تسارسكويه سيلو .

### ويستطرد كيرينسكى قائلا:

وقد كلفت انا بالبحث لاسرة القيصر عن مكان آخر لسكناها وتسوية هذه المسالة . وبدأت فعلا بالتحرى عن هذا المكان . وكنت اعتزم نقلهم بادى الامر الى مكان ما فى وسط روسيا ، وتوقفت على ضيعتى ميخائيل الكسندروفيتش ونيقولاى ميخائيلوفيتش (الاميران الكبيران – المؤلف) ولكنه اتضح لى استحالة القيام بذلك كليا . فقد كان من غير المعقول حتى مجرد التفكير بنقل القيصر الى هذين المكانين عبر روسيا العماليسة الفلاحية. وكان مستحيلا أيضا نقلهم الى الجنوب . فقد أقام هناك بعض الامراء الكبار أضافة إلى ماريا فيودوروفنا ، الامر الذى أثار المشاكل .

لم يكن موقعها الجغرافي الخاص الناجم عن بعدها عن المركز يوحمه باحتمال حدوث تجاوزات عفوية هناك ، فضلا عن ذلك ، كنت اعلم بان للمحافظ هناك دارا جيدة . وعلى هذه الدار توقفت بالذات . . واتذكر انى اوفدت الى توبولسك لجنة لتقدير الموقف ضمت ، كما اعتقمد ، فيرشينين وماكاروف . وقد عادا بانباء جيدة .

وساعد على هذا الاختيار المطران جيرموجين ، الشخصية المتميزة . فقد كان فى وقته نديما ومريدا لراسبوتين بل ومين المعتزين بصداقته . ولكنه ما لبث ان انقلب عدوا لدودا له . ولكن راسبوتين مات ، بينميا ظلت احوال جيرموجين فى تحسن مستمر ، وقد تلقى فى ظل «ديمقراطيية فبراير» من يد لفوف ، الرئيس «الثورى» للسينودوس الاقدس ، تعيينه مطرانا لتو بولسك . ومن سيبيريا تتبع هذا المطران باهتمام بالغ تطور الاحداث الجارية حول قصر الكساندروفسكى . وعندما بلغ علمه ان الحكومة المؤقتة تدرس مسألة اختيار مكان جديد لاقامة القيصر السابق ، قدم الى بيتروجراد شخصيا واقترح على كيرينسكى قائلا : اذا تقرر نقل اسرة رومانوف فمن الافضل ان يتيم ذلك الى تو بولسك .

وحاز الاقتراح الاعجاب . فالمدينة وان كانت مركز محافظة فهى صغيرة وهادئة وناعسة . والعمال فيها قلة ، اما غالبية سكانها فمن العرفيين والبرجوازية الصغيرة ، اضافية الى ان تسلط التجار والموظفين فيها كبير ، الى جانب كثرة رجال الدين ذوى النزعات الملكية فى المدينة نفسها وحولها . وعلى رأس كل هذه الجحافيل المظلمة يقف جيرموجين المشؤوم الذى لا يكل ولا يتعب . اما اقرب محطات السكك اليها - تيومين -فتقيع على بعد ٢٤٠ كيلومترا تقريبا . فى الصيف يجرى التنقل بين المدينة والمحطة عبر طريق نهرى ، وفى الشتاء بواسطة الزحافات .

تبدو هذه المدينة وسط رحاب التايجا والمستنقعات كأنها مقطوعة عن البلاد ومنعزلة عن العالم الخارجى . ولكن لو امعنا النظر فسنجد في الواقع انها ترتبط بواسطة طريق مائى مباشر عبر ايرتيش واوب بالمحيط ، وفي الشتاء بواسطة طرق جيدة للزحافات باهم المدن السيبيرية . . . وفي تو بولسك يمكن العيش بهدوء

واطمئنان ، ولكن اذا ما حدث وفكر المنفيون بالهرب فسيمكنهم القيام بذلك دون صعوبة ومجازفة كبيرتين .

ألن يكون هناك ما يستدعى اللوم ؟ الامر لا يستحق التفكير . اولا ، من يدري ما يخبئ لنا القدر . اذا تسنيى التغلب عيلى البلاشفة يمكن عندها تسفير القيصر علنا وليس سرا من توبولسك سواء الى انجلترا او اليابـان ، بل وحتى الى القرم . ثم ان هذه المدينة النائية اشتهرت منذ القدم بسمعة مكان مهلك كان النظام القيصرى يسوق اليه آلاف المناضلين الثوريين في سبيل الحريسة (اغلبهم مرورا لمتابعة الطريق فيما بعد الى سيبيريا الشرقية) . ولهذا اعتقد كرينسكي ان نقل اسرة رومانوف الى هذا المكان لن يلقى معارضة من الشعب . وقد اشار السيد هوير الى ذكاء هذا الاختيار فقال : «ان تو بولسك ظلت بعيدة عن الثورة والغليان الذى عم الشطر الاوربى من روسيا . وكان بوسع نيقولاى الثانى واسرته الاقامة هناك بعيدا عن الانظار . ومن ثم اخذت ترتسم آفاق نقلهما الى الخارج ، الى اليابان مثلا . فضلا عن ذلك ظـــل كبرينسكى بعد توفيره هذه الامكانية ، بعيدا عن الشبهات ، ذلك ان الجميم كان يعرف ماذا تعنى سيبريا آنذاك: المكان الكلاسيكي لنفى السجناء السياسيين وغير السياسيين . وبالتالى فلهم يكن بمقدور احد ان ينحو باللائمة على كرينسكي ، ويتهمه بانه خان الثورة بارسالـــه اسرة رومانوف الى هناك» . ويفصح فيكتــور الكسندروف عن الرأى نفسه قائلا: «لقد صاغ كيرينسكي موقفه في هذه المرة كالمعتاد تحسبا للدفاع ضد اليمينيين واليساريين على حد سبو اء» .

وقد هيأ لنفسه فعلا ، موقعا ملائما : اذ اتاح له ذلك امكانية مواصلة التظاهر بالديمقراطية من جهة ، والاحتفاظ بالقيصر المخلوع في جعبة الثورة المضادة ، من جهة اخرى . وجلبت له عملية توبولسك ثناء البعض وتوبيخ الآخرين . اما عملية النقل الى وراء نهر ايرتيش التي لم تفلح شأن عملية النقلل الله البحر الابيض ، فقد اصبحت موضوع نقاش فيما بعد . اذ حمل اللوردات على كيرينسكي لعجزه عن نقل نيقولاي الى البارجة البريطانية ، ولامه رجال الحرس الابيض على اجلاء اسرة رومانوف الى الشمال وليس الى الجنوب .

على ان كيرينسكى ما ان تأكد بحلول اواسط الصيف من ان اسرة رومانوف ستعانى «المشاكل» فى الجنوب ايضا ، حتى قرر التعجيل فى ارسالها الى سيبيريا . واثر ابلاغ نيقولاى (٩ اغسطس) بالرحيل المزمع ، توجه الى مقر حراسة تسارسكويه سيلو ، حيث استدعى منذ الصباح اعضاء سوفييت المدينة والعقيد كوبيلينسكى وعددا من ضباط وضباط صف الافواج المرابطة فى تسارسكويه سيلو ، وفى عدادهم رئيس لجنة الجنود فى الحامية الملازم يفيموف . وقد افتتح الاجتماع كيرينسكى قائلا : «قبل ان افاتحكم باى شي يجب ان تتعهدوا لى بان كل ما سيحث عما قريب ، وكل ما سيتفق يجب ان تتعهدوا لى بان كل ما سيحث عما قريب ، وكل ما سنتفق عليه الآن سيبقى الى حين سرا حريزا بيننا . . . وبعد ان تلقى عليه الآن سيبقى الى حين سرا حريزا بيننا . . . وبعد ان تلقى تنفيذا لقرار الحكومة ، نقل الاسرة القيصرية الى توبولسك . اماله المطلوب هنا فهو ان نقرر كيف ينبغى لنا القيام بذلك .

وفى سياق هذا الاجتماع تم وضع خطة ، تقضى باعداد قطارين : احدهما للاسرة والمرافقين المباشرين ، والثانى للبقية ، بما فى ذلك الحرس . اما قوام الوحدة العسكرية (الفوج) التى ستقوم بمهام المرافقة فيبلغ ٣٥٠ شخصا . على ان يجرى اختيار الجنود و٦ ضباط من ملاك افواج الحرس الاول والثانى والرابع المرابطة حول القصر . وتعهد قيادة هذه الوحدة ومسؤولية الحفاظ على النظام فى القطارين الى العقيد كوبيلينسكى . ويترأس البعثة مفوضا الحكومة الخاصان اللذان قاما مؤخرا بزيارة توبولسك : فيرشينين النائب فى الدوما وماكاروف مساعد مفوض اللجنة الحكومية لدى وزارة القصر (الصديق الشخصى لرئيس الوزراء) . أتوافقون ؟ فلتباشروا اذن .

كان كوبيلينسكى شديد الحيوية . وكان يفيموف يقوم على مساعدته . ولهذا فبحلول يوم ١٢ اغسطس كان قد تم الانتهاء من تشكيل الفصيل . وكان الجنود كلهم على غرار واحد ، من حملة وسام جيورجى ، الذين حاربوا زهاء ٣ سنوات . وقد تلقى الجميع بامر من رئيس الوزراء بدلات ومعاطف وبنادق جديدة . وخرج الحرس مفرزة اثر مفرزة الى ساحة العرضات حيث تفقدهم رئيس الوزراء وفتش صفوفهم وظل راضيا واعلن فى النهاية امام الجميع ان الجنود

والضباط سيتلقون في خلال الرحلة المقبلة نفقات ايفاد ومكافآت عالية .

اختيار مرافقيه . ولكنه لم يلق الاستجابة من الجميع – مثلا ، ان الجنرال ناريشكين الذي هرب في ٢٢ مارس بمجرد وصوله الى رصيف المحطة استمهله ٢٤ ساعة للتفكر ولم يعد بعد ذلك . وقد تصرف البعض الآخر على هذا النحو . الا ان الكثير ، او حوالي ٤٠ شخصا وافقوا على مقاسمته منفاه . وفي عدادهم الجنرال تاتيشيف ودولجوروكوف والوصيفات والخادمات بوكسجفدن وجيدريكوفــــــا وشنيدر وارسبرج وتوتيلبرج وزانوتسى والمدرسان المربيسان سيدني جيبس وبير جيليار والطبيبان بوتكن وديريفنكو ، طبيب ولى العهد . والحق بالبعثة لخدمة افراد العائلة ٦ فراشين و٣ خدم لولى العهد (العم ناجورني وايفانوف وايفان سيدنيف الذي يبلسغ العاشرة من العمر) و٣ طباخين و٥ خدم و٣ فتيات وكاتب وناظر مشلح وحلاق . كما عين خادم آخر للقيام بوظيفة «مدير القبو» وكان اثنان من المذكورين - جيبس والطباخ خاريتونوف - قد تأخرا في بيتروجراد وسافرا الى توبولسك في وقت لاحق . اما اوتكينـــا ورومانوفا خادمتا القيصرة فلم يأت ذكرهما في القائمة ، ولم تصلا الى توبولسك الا بعد شهرين من ذلك ودون علم السلطات.

# تعت العلم الياباني

تقرر الرحيل في وقت مبكر من صباح يوم ١٤ اغسطس . وكان كيرينسكى قد وصل الى تسارسكويه سيلو عشية ذلك . وبعد ان اوعز الى كوبيلينسكى بصف الحرس امام القصر ، عاد وفتشه من جديد وتفحص الجنود ، واتخذ من ثم وقفته المتصنعة وخاطبهم مودعا ، وقال بالمناسبة : «تذكروا ، يا جنود ، ان للاسير حرمته . وعليكم التصرف بادب ، لا وقاحة . ولا تنسوا انه قيصر سابق . ويجب ألا يشعر هو واسرته باى حرمان» .

بعد ٥ اشهر من الاقامة الجبرية خرج ٧ افراد من العائلية القيصرية بمعية كيرينسكى الى الباب الرئيسى لقصر الكساندروفسكى واستقلوا سيارتين توجهتا بمرافقة فرسان فوج البلطيق الثالث الى

محطة الكساندروفسكايا القريبة . وانطلق كيرينسكى بسيارته في اثر العائلة .

رفع قطار القيصر السابق العلم اليابانى . وعلقت على عربة النوم حيث احتلت الاسرة القيصرية المقصورات الوسطية الاربعا يافطة كتب عليها «بعثة الصليب الاحمر اليابانى» . انطلق القطاران باقصى سرعة ممكنة دونالتوقف فى المدن والمحطات الكبيرة . وقد جرى الايعاز من بيتروجراد بما يلى : بمجرد وصول القطارين تحاط محطات التقاطيع بالوحدات العسكريية ويجرى اخلاء المحطات والارصفة من الناس . ويجب الا يتوقف القطاران فى المحطات الصغيرة فترة طويلة ، وانما فقط فى الارض الخلاء حيث يغدو بوسع الركاب الاساسيين الخروج بمعية فيرشينين وماكاروف للقيام بنزهة على الاقدام احيانا . اما البقية فقد حظ عليهم ترك اماكنهم .

بدا وكأن السفرة عبر «روسيا العمالية الفلاحية» تجرى على ما يرام ، اذا ما تغاضينا عما حدث فى معطة زفانكا وفى بيرم . ففى الحالة الاولى طالب عمال السكك ،وفى الثانية ، ممثلو السوفييت المحلى ، بابراز الوثائق والكشف على الركاب والاحمال . وفى كلتا الحالتين استطاع فيرشينين وماكاروف بتفويضهما الموقع بامضاء رئيس الوزراء ، ان يتركا انطباعا جيدا ، ويحصلا على تصريصح للقطارين بمواصلة سيرهما .

وفى فجر يوم ١٧ اغسطس ، مر القطاران بايكاتيرينبورج ببط ، بالغ . وقف نيقولاى والكسندرا (لم يستطيعا النوم) عند نافذة في الممر ، وتفرجا على احياء المدينة الاورالية العريق لتم امامهما ، دون ان يخطر في بالهما انه قد كتب عليهما ان يعودا الى هنا مرة اخرى – ولسوف يكون ذلك طريقهما الاخير – في الربيع القادم .

قبيل انبلاجة فجر يوم ١٧ اغسطس وصل القطاران الى رصيف معطة تيومين بفاصل زمنى قدره ٣٠ دقيقة . وبواسطة السيارات التي ارسلها الى المعطة مجلس الدوما فى المدينة ، نقل المفوضان افراد الاسرة الى المرفأ النهرى . وكانت ترسى فى المرفأ ٣ سفن ، وهى «روس» و«كورميليتس» والقاطرة «تيومين» . وقد استقلت اسرة رومانوف السفينة «روس» بينما استقل افراد العاشية والخدم

ومعهم الامتعـة وغيرها من الاحمال التي تبعت الاسرة ، السفينتين «كورميليتس» و«تيومين» . في حين تـوزع الحرس عـلى السفن الثلاث . وبعد انتهاء اعمال التحميل انطلقت السفن متجهـة الى تو بولسك في ساعة مبكرة من صباح ١٨ اغسطس .

وفي ظهر يوم ١٩ اغسطس اقتربت القافلية من مدينية توبولسك . ولكن الدار المخصصة لسكن اسرة رومانوف كانت ، كما اتضح ، لا تزال قيد الترميم ، وغير جاهزة لاستقبال ساكنيها ، الامر الذي اضطر الاسرة الى قضاء ٧ ايام اخرى على متن الباخرة . كان الجو دافئا ومشمسا كايام الصيف . وفي نهاية المطاف ، عندما اخذ الضجر يستبد بالجميع قرر المفوضان الترويح عين اسرة رومانوف ، فنظما لها نزهة نهرية الى دير ابالاكسكى . وكانت رحلة صاخبة وزاهية . ان اسرة رومانوف التى احاط بها وحاصرها مين جميع الجهات ، حشد من المتعبدات والراهبات اللواتى تصاعيد نشيجهن وانينهن ، وزوجات وبنات التجار والموظفين والاقطاعيين اللواتى اوغر صدورهن العيش في هذه المناطق النائية ، تجولت بصحبة المفوضين في الصوامع وشاركت في اداء الصلوات وابتهلت بصحبة المفوضين في الصوامع وشاركت في اداء الصلوات وابتهلت بصحبة المفوضين في الصوامع وشاركت في اداء الصلوات وابتهلت . . .

فى ٢٦ اغسطس بدئ بتفريغ السفن على مرأى الآلاف مسن سكان مدينة توبولسك الذين هرءوا الى الضفة . ومن رصيف المرفأ الذي تعالى صريره ، سار باتجاه المدينة موكب زاه يتصدره رب العائلة الذي كان يمشى بهدوء بل و بثقة ، محافظا على قيافته . سوى ان تشنجات الكتف باتت اشد من السابق ، و بدت مظاهر التعب والارهاق فى نظراته . كان يرتدى ثوبا عسكريا بلون الخاكى عليه كتافيتان ذهبيتان برتبة عقيد ، وسروالا سوى فى حذاء طويل الرقبة .

تبعه بخطى سريعة اقرب الى الهرولة غلام لطيف المظهر ، ذو شعر مصفف بدقة ، وقامة فارعة الى حد ما . كان وجه الغلام وسيما ولكنه شاحب للغاية بالنسبة لصبى فى مثل عمره ، وعيناه واسعتان تشعان بالحيوية ولا تكلان عن تفحص كل ما يحيط بهما بفضول ، وكان هو الآخر فى بدلة ضباط ، هى نسخة طبق الاصل من بدلة ابيه : ثوب بكتافيتين ذهبيتين وسروال وجزمة من الكروم ، نظفها

(العم ناجورني) حتى اللمعان \* .

جلست امه فى عربة مكشوفة . كان كل ما فيها ينهم عن الاستعلاء والكآبة والازدراء القاتل بكل ما تقع عليه نظرتها الباردة .

وخلف العربة سارت الاميرات الاربع بتنانيرهن الطويلة . ماريا مليحة القسمات . والاخريات يبدين خاليات من التعابير والملامح تقريبا ، ولا يشبهن احدا تقريبا ، لا الاب ولا الام .

### لعبة التريك تراك ومسرح الهواة

دار كأية دار . وهى ذات شرفة ومشيدة بعجر ليسكنها المحافظ . تفصل بينها وبين الشارع حديقة . والعزبة كلها مع ابنية الخدمات والعديقة محاطة بسياج من خشب . وفى زوايا السياج وعند البوابات وضعت اكشاك للحرس . كان الشارع قبل وصول اسرة رومانوف يسمى بشارع النبلاء (دفوريانسكايا) ، وفى يوم وصولهم علقت لوحات جديدة كتب عليها : شارع الحرية .

غرف الدار كبيرة ، ومصممة حسب نظام الممرات . ويبلـــغ عددها ١٨ غرفة . والدار مجهزة بالكهرباء وانابيب المياه . نزلت

<sup>\*</sup> الفت الاساطير حول هذا الغلام وهو لا يزال على قيصد الحياة . وكرست له كتب ذات طباعة فاخرة . الا انه على حد وصف الذين عرفوه جيدا وكان كسولا ، ولا يحب مطالعة الكتب . . . ولم يكن يطيع احدا سوى البيه » . وكان المرض قد خلف عليه بصمات قاسية . وهو بخيل كامه . . . دأب على جمع الاشياء التي انتفت الحاجة اليها ، مثل المسامير والاوراق المذهبة والخيوط وغيرها . وكان يكلم اباه بالروسية وامه الانجليزيسة (ن . أ . «مقتل الاسرة القيصريسة » . برلين ، عام ١٩٢٥ ، ص ٥٣ ) . وشرع منذ الثانية عشرة في تدوين مذكراته . فكان يسجل ، عادة ، موعد استيقاظه وركونه الى النوم وحالة الجو ، واللعب التي مارسها ، الا انه لم يكن يأتي تقريبا على ذكر الدروس ولا عناوين الكتب التي قرأها ، ولا اي شيء عن علاقته بمعلميه . وهذه نماذج من الاحداث التي كان يراها جديرة بالتسجيل : «تلقيت مدالية فرنسية » ؛ «نظفت الحربة » ؛ «عض الكلب » بالتسجيل : «سرقوا محفظة (العم) ناجورني مع ٩٠ روبلا » ؛ وتجولت في متاجر شارع نيفسكي و «اشتريت لوحة حساب ومملحة وقداحة » . (مذكرات متاجر شارع نيفسكي و «اشتريت لوحة حساب ومملحة وقداحة » . (مذكرات الكسي رومانوف ، عام ١٩١١) .

الاسرة فى الطابق العلوى حيث مكتب نيقولاى وحجرة الكسى واربع حجر للنساء وقاعة استقبال واخرى للطعام . وكان الاثاث ممتازا ، فقد بقسى بعض الاشياء من عهسد المحافظ، وجلب الكثير مسن تسارسكويه سيلو : الارائك والمقاعد والسجاد والجبلين والسجف والاغطية الحريرية والمخملية والستائر على النوافذ والابواب بل وحتى ازياء وزينة الخدم .

كان الطابق العلوى ارحب نسبيا ، اما الطابيق الاول الذى خصص للخدم ووحدات الحرس فاكتظ بالناس . فضلا عن ذلك كان هناك طابيق ارضى وآخر اشبه بالقبو ، حيث المطبغ ومغازن الاغذية . ولكن الوضع هناك كان اسوا . فقد اسكن كوبيلينسكى الخدم بغير انتظام وفى ظروف غير صحية . وكان العاملون فى المطبخ يفترشون الارض بين لوازم الطهى . ويعود ضيق المكان ايضا الى كثرة الامتعة التى جلبت . كانت العقائب تملأ غرف ومعرات الطابقين الاول والارضى حتى السقف ، وكثيرا ما كان يتعذر اخراج الحاجيات المطلوبة ، على الرغم من ان كل خادم كان ينهض بواجبات محددة : واحد للملابس التحتانية وثان للبدلات وثالث للاحذية وهلمجرا . واحد عنائب مليئة بالغلايين واخرى بالمظلمة والعصى وسواها . وكانت مفاتيح العقائب وحدها تزن ٢٠ رطلا .

ونظرا لضيق المكان في دار المحافظ ، انزل البعض من افراد الحاشية والخدم في بيت مجاور يتكون من طابقين هو الآخر ويعود الى التاجر كورنيلوف . وفي الطرف المقابل من الشارع اقام كلا المفوضين في شقة خاصـــة . ومع ان التعليمات كانت تحظر على المرافقين الاقامة في شقق خاصة ، الا انهم خالفوهــا منذ الايام الاولى .

وعموما كان مزاج نزلاء دار المحافظ رائقا ومتفائلا . والوضع مقبول رغم الاقامة الجبرية . فالجميع فى دفء وراحــة وهدوء . واستتب هنا سكون يبعث على الاطمئنان وجو مــن الصفاء وعدم التكلف بدلا من ذلك التوتر المشحون بالقلــق الذى عــم قصر الكساندروفسكى . فقــد كان المفوضــان بشوشين ولبقين ، وكوبيلينسكى فى منتهى الاهتمام والحرص . ودأبت الاسرة نهارا على التوجه بكامل افرادها عبر الشارع والساحة الى الكنيســة للصلاة ، فيتجمهر السكان على الجانبين للتفرج عليهم .

وانتدب من الكنيسة المذكورة الكاهن الكسى بيلايف ليكون وصيا روحيا على العائلة القيصرية . كان يتخذ فى الامسية مجلسا فى قاعة الاستقبال ، متحدثا ومتقبلا ابتسامات التشجيع . كما كان يأتى افراد الحاشية من دار كورنيلوف لشرب الشاى مع افراد العائلة القيصرية وقضاء الوقت فى لعبة البيزيك والتريك دراك وتبادل الاخبار المقتضبة .

بعيدا عن هذا المكان كانت البلاد تفور وتغلى وموجات الاحداث المنقطعة النظير تتعالى اكثر فاكثر، بينما قبع هنا، وسط رحاب سيبيريا النائية، وفي اقليم المستنقعات وغابات التايغا الشاسعة الزوجان الملكيان اللذان كانا الى وقت قريب يتمتعان بسلطات مطلقة، وكأن روسيا اغفلتهما والجميع نسيهما. على انه ما لبثت ان حلت الامسية الخريفية الطويلة، وغرقت المدينة في بحر من الضباب والعتمة. كان الناظر من نوافل الطابق العلوى يرى في المساء غلالة رطبة من الضياء تلف النهر، ويتناهى الى سمعه احيانا صفير يعكر هدوء المكان، اشبه بصفير بواخر ضلت طريقها. على ان هذا الهدوء كان خادعا. ففي العتمة حول البيت كان يحوم المخاص غرباء. وينظرون الى النوافذ ويعطون الشارات ويدسون الرسائل في الشقوق، ويسارعون الى الاختباء في الظلام بمجرد رؤية احد من الضباط.

لم يمر سوى اسبوعين على اقامة اسرة رومانوف فى هذه الدار حتى وصل من المركز خبر حادث مريع حل بالبلاد: تمرد كورنيلوف الجنرال القيصرى القريب العهد، والقائد العام حاليا.

ان نشاط جماهير الشعب والنمو السريع لثقتها بالبلاشفة كانا يدلان على ان المد الثورى الجديد بات وشيكا . وعزم كيرينسكى على تدمير العزب البلشفى وتصفية السوفييتات واستنزاف الطبقة العاملة وتكبيل الثورة .

فى ٢٠ اغسطس حرك كورنيلوف فيلق الخيالة الثالث بقيادة البخرال كريموف ضد بيتروجراد ، معلنا انه يصبو الى «انقاذ الوطن ». وشارك كيرينسكى هو الآخر فى المؤامرة بادئ الامر . ولكن ما ان بدأ التحرك حتى سارع الى اعلان كورنيلوف متمردا على الحكومة الموقتة . ودعت اللجنة المركزية لحزب البلاشفة العمال والجنود الى الصد المسلح ، وعدم التوقف ، فى الوقت نفسه ، عن

فضح حقيقة السياسة المعادية للشعب التي تنهجها الحكومة الموقتة واتباعها من حزبى المناشفة والاشتراكيين الثوريين ، كما طالب لينن .

لقد اثار الغطر الرهيب حمية الجماهير الشعبية . واصبح العزب البلشفى فى تلك الايام الحرجة بمثابة المركز القيادى الذى تلتف حوله القوى الثورية . وتسلح العمال . وازداد عدد افراد فصائل العرس الاحمر فى تلك الايام مرات عديدة . وتم ارسال المعرضين للقاء افواج كورنيلوف والتعدث الى الجنود وكسبهم . ولم يحل اليوم الرابع من اعلان التمرد حتى رفض الجنود الزحف على بيتروجراد الثورية . وبذلك تم القضاء على تمرد كورنيلوف . وانتعر الجنرال كريموف باطلاق الرصاص على نفسه . والقى القبض على كورنيلوف واتباعه – وفى عدادهم دينيكين ولوكومسكى ، وارسلوا الى بيخوف (حيث هربوا من هناك فى وقت لاحق) .

عند وصول نبأ القضاء على تمرد كورنيلوف الى توبولسك ، قالت الكسندرا فيودوروفنا لوصيفتها بوكسجيف ن بيأس ان «الدنيا قد اظلمت من جديد» في عينيها . ولكن الهدوء لا يزال يسود المدينة ، والسكون والنعاس يعمان كل مكان .

وعلى الرغم من ان سلطة السوفييتات ترسخت فى بداية ذلك الشتاء فى غالبية المدن الروسية النائيــة ، الا ان السلطــة فى توبولسك كانت حتى مستهل عام ١٩١٨ لا تزال بيد مجلس الدوما فى المدينة ، وليست بيد السوفييت الذى كان يترأسه المناشفة والاشتراكيون الثوريــون آنذاك . وعلى الرغــم من تمتعهـــم بالاغلبية الساحقة فى السوفييت الا انهم لم يكونوا يملكون السلطة ولا الهيبة ليدخلوا دار المحافظ ، ولم يكن يسمح لهم حتى بالاقتراب من بابها .

ولكن جيرموجين واتباعه عقدوا صلة وثيقة بدار المحافظ. كان الاب الكسى يقوم بدور الوسيط الرئيسى بين مقر اسرة رومانوف وقوى الردة المؤيدة للنظام الملكى . كانت ابواب الدار مفتوحة امامه باعتباره الوصى الروحى ، وساعدت الكاهن فى مواصلة هذه العلاقة الخادمتان اوتكينا ورومانوفا اللتان وصلتا الى توبولسك بعد شهرين ، واقامتا هناك بشكل شخصى ، الامر الذى يسر عليهما المشاركة فى تدبير الدسائس . وبغضل المساعى التى بذلها

جيرموجين تيسرت سبل الاتصال بالاسرة القيصرية لاولئك الذين شاركوا فى التحضير لتعريزها . علما ان التحضير كان جاريا منذ الايام الاولى لوصول اسرة رومانوف .

كان جيرموجين في سياق تقديره لميزان القوى في رحاب سيبيريا المحيطة بمدينة توبولسك يعلـــق آمالا كبيرة على الاديرة حيث تتمركز الموارد المادية والبشرية التى في عهدته : دير ابالاكسكى للرجال ودير زنامينسكى الذي كان مقرا للمطارنة ويقع داخــل توبولسك ، ودير ايفانوفسكى للنساء . . . وهي ممتلكات واسعة ومدن كاملة بغزائنها وحقولها وورشاتها وفنادقها . وانضمت الجبهة العلمانية الى الجبهة الكنيسية . وقد تمثل ذلــك بادئ الامر في انتحاد المحاربين ، وهي منظمــة للضباط وضباط الصف الذين ينحدرون من الفئات البرجوازية والاقطاعية المحلية . ترأس هذا ينحدرون من الفئات البرجوازية والاقطاعية المحلية . ترأس هذا سبين سياسي سابق ، في حين ان ماضيه مشبوه ، وقد اشترى ذمتــه جيرموجين منذ شهر ديسمبر عام ١٩١٧ ، عن طريق تخصيص جراية شهرية قدرها ١٢ الف روبل له ولمنظمته .

كان ليبيلين يشكل خطرا كبيرا في توبولسك ، بالنظر لتحول منظمته ، مع حلول الغريف ، الى قوة مسلحة كبيرة . وكان هو شخصيا يهدد صراحة باعتقال اعضاء اللجنة التنفيذية في المدينة وحل السوفييت وتدبير مذبحة دموية لمؤيديه – ولكن البلاشفة تمكنوا في شهر ديسمبر من تجريد عصابة ليبيلين من السلاح داخل الحامية المحلية . فضلا عن ذلك استطاع البلاشفة العثور في ارشيف المحافظة على وثائق تثبت ماضي ليبيلين الإجرامي ، ونشروها . وبالتالى التي القبض عليه واقتيد الى المحكمة الثورية في اومسك . وقد ولكن افرج عنه هناك لسبب مجهول ، فعاد الى توبولسك . وقد شوهد ليبيلين في وقت لاحق عند كابيل واونغرن شتيرنبرج (اي بين قادة الثورة المضادة) ، حيث شارك في اعدام مؤيدي السلطة السوفييتية في سيبريا الشرقية .

كانت سفينة «القديسة ماريا» تختبى مطفئة الاضواء عند احد شواطئ نهر ايرتيتش المقفرة الواقعة على مقربة من المدينة . ترى لمن تعود هذه السفينة وما الغرض من وجودها هناك ، ومن ستقل والى اين ستتجه ؟ تناقلت الالسن في المدينه أن المطران

جيرموجين سينهض بواسطة هذه السفينة الشراعية بعمل تاريخى عظيم في اول فرصة تسنيح له في غضون الغريف الحالى (عام ١٩١٧) ، واذا تعذر عليه ذلك قبل حلول موسم الصقيع ، فبمجرد افتتاح الملاحة في النهر في بداية الربيع المقبل . اى انه سيقوم من هنا بتسفير من ينبغى تسفيره بطريق مباشر الى المحيط بحيث يتعذر بعد ذلك العثور على السفينة الشراعية أو ادراكها أو اعتراضها . . . اما كوبيلينسكى فكان يتظاهر بانيه لا يرى ما يحدث . فهو على علاقة جيدة بمفوضى الحكومة اللذين حانيت عودتهما الى بيتروجراد .

وصل ، کما وعد کرینسکی ، مفوض جدید ، وهو فاسیل بانكراتوف . كانت حياة هذا الشخص غريبة . فقد كان في شباب يعمل خراطا في احد مصانع بطرسبورج . انضم الى المنظمة الثورية «ارادة الشبعب» . حوكسم ، وقضى في الحبس الانفرادي في سجن شلیسلبورج ۱۶ سنة ، ومن ثم جری نفیه الی فیلویســـك فی سببيريا . وبعودته في عام ١٩٠٥ شارك في الحركات الثوريـة في موسكو . في عام ١٩٠٧ القبي القبض عليه من جديد ونفي . منذ عام ١٩١٢ وضع تحت مراقبة البوليس في بطرسبورج . وفي عهام ١٩١٧ كرم الاشتراكيون الثوريون ، هذا الغراط السابق الذي عاد من جديد الى معترك النشاط السياسي كأحد رواد وابطال العزب . وقد ارسله كيرينسكي شخصيا ليحـــل محل فيرشينين وماكاروف . وقام كيرينسكي بتوديع نزيل شليسلبورج السابق باحترام بالغ ، بل واستقبله ٣ مرات في قصر الشتاء حيث قضي معه فترة طويلة يزوده بالتعليمات . وفضلا عن ذلك ارسله في طلب المشورة الى بريشكو-بريشكوفسكايا التي لقبها الاشتراكيون الثوريون اكراما لها «جدة الثورة الروسية» ، وقد ودعته بالعبارة التالية : «لا تنس يا بانكراتوف انك عانيت كل ذلــــك بنفسك ، فافهم محنتهم . انهم بشر مثلك» .

وهكذا رحل نزيل شليسلبورج السابق من بيتروجراد الى توبولسك في سبتمبر عام ١٩١٧ محملا بتوصيات هذه الجدة التي ساوت في المحن بين اسرة رومانوف وبين ضحاياهم – الافواج التي لا تعد ولا تحصى من الذين صعدوا الى اعواد المشانق وفنوا زهرة

شبابهم فى الاعمال الشاقة . واصطحب بانكراتوف معــه المدعو نيكولسكى كنائب له ، وحمل فى جيبه التكليف رقم ٣٠١٩ ، الذى حاء فيه :

عينت الحكومة الموقتة حامله فاسيلى بانكراتوف مفوضا لها فى حراسة القيصر السابق نيقولاى رومانوف المقيم فى مدينة توبولسك واسرته . رئيس الوزراء الكسندر كيرينسكى

وعلى حد وصف المفوض الجديد ، كانت الزيارة الاولى التى قام بها لدار المحافظ على النحو التالى : حرصا منى على ألا اخل بالاصول اعلنت للحاجب عن رغبتى فى رؤية القيصر السابق . وقد قام الحاجب بالواجب وفتح لى باب مكتبه .

بعد الانتهاء من تبادل التحيات ، سمع المفوض مـن القيصر السؤال التالى :

- كيف صحة الكسندر كرينسكى ؟

وكانت تنبعث من هذا السؤال نبرة صادقة مقرونة بشعور من التعاطف بل والامتنان . . . قلت له : - بودى ان اتعرف بافراد اسرتك .

- تفضل . . . ارجو ان تنتظرنی لعظة . . . - اجاب القیصر السابق ، وخرج من المكتب ، تاركنی وحدی لعدة دقائق . ومن ثم عاد لیقول : - تفضل ایها السید المفوض .

دخلت قاعة كبيرة ورأيت بهلع المشهد التالى : جميع افراد الاسرة يقفون فى صف منتظه واحد فى حاله استعداد . كانت الكسندرا فيودوروفنا اقربهم الى المدخل وبجوارها الكسى ومن شم الامرتان .

ما هذا ؟ أهى تظاهرة مفتعلة ؟ - خطر فى بالى هذه التساؤلات . . لكنى ما لبثت ان طردت هذه الفكرة فى الحال ورحت احييهم . . . انه اهر مؤسف بالطبيع ، كون المفوض الاشتراكي-الثورى استعجل فى «طرد هذه الفكرة اللازبة» . فهى كانت تظاهرة فعلا . ولم يفطن بانكراتوف آنذاك ولا من بعد الى انه فى الوقت الذى اقبل فيه على تحية اسرة رومانوف وراح يغدق عليههم رعايته ،

حماية لهم من الحرس الذين «استهتروا» ، كانوا فى غيابه يلقبونه فى مذكراتهم «بالدنى» و «التافه» . اما نيقولاى فلم يكن يسميه امام افراد الاسرة الا «بهذا القزم» (كان المفوض قصير القامة) .

کان نیقولای قد رجا بانکراتوف تزویدهم بالصحف والمجلات الاجنبیة . وبعد ان سمحت بیتروجراد بذلك راح القائد العام الاعلی السابق یتابع مجریات الحرب العالمیسة من خلال اخبار الصحف الاجنبیة . کان فی النهار یقوم بنزهة طویلة فی باحة الدار بمفرده او بصحبة بناته ، ویعمل علی ازالة الثلوج المتراکمة و تنظیف المهرات منها . وکان یواظب علی نزهته هذه فی جمیسع الاحوال الجویة ، ویعکف فترة طویلة علی ممارسة العمل البدنی فی العراء ، حیث یقوم بقطع الحطب و تصفیفه . ومذکراته فی تلك الایام تزخر بذکر ذلك . وکان یتخذ فی عمله هذا رفیقا له ، هو فی العادة ، بنذکر ذلك . وکان یتخذ فی عمله هذا رفیقا له ، هو فی العادة ، تاتیشیف او دولجوروکوف او واحدة من بناته ، ولکن لا یلبث الارهاق ان یصیب الجمیع واحدا تلو الآخر ، اما هو فبمقدوره ان یعمل ساعات متواصلة . وقد سأله بانکراتوف ذات مرة ألا یحسن النجارة له ، فاجابه ان لا حاجة لذلك لانه لا یهوی النجارة .

واستمر تعليم الاطفال . وكان قد تم احضار بعض المعلمين من بيتروجراد . وقد افضت معلمة الجغرافية بيتنر بعد بدء الدراسة بشبجونها لبنكراتوف قائلة : «لم اتوقع ما وجدته هنا بتاتا : اطفال كبار ولكنهم لا يعرفون الا النزر القليل من الادب الروسى ، وهم على مستوى متدن من التطور . فهم لم يقرأوا لبوشكين الا القليل . واقل من ذلك لليرمنتوف . اما نيكراسوف فلم يسمعوا باسمه من قبل . . . وفيما يخص الكسى فلديه فكرة غامضة عن بعرافية روسيا» . ونزولا لتوصية بانكراتوف خصصت بيتنر درسا لقراءة قصيدة نيكراسوف «النساء الروسيات» . واخبرته فيما بعد : «انطباعاتى كانت مدهشة . فقد قالت الاميرات : كيف حدث ان احدا لم يشر لنا من قبل الى وجود هذا الشاعر الرائع لدينا» .

فى ذلك الوقت (خريف عام ١٩١٧) شهدت توبولسك شان المدن الروسية الاخرى تنظيم حملة تبرعات لصالح الجيش المحارب . وقد ارسلت المنظمات الاجتماعية عبر تاتيشيف وكوبيلينسكى قسائم الاكتتاب الى دار المحافظ ، فدونوا هناك

الرقم التالى : ٣٠٠ روبل ، الامر الذى اثار امتعاض سكان توبولسك الذين طالبوا باعادة هذا المبلغ الزهيد الى اسرة رومانوف («في حين لم يبخلوا على راسبوتين») . وامتعض بانكراتوف ايضا : «لقد اذهلتني هذه الدرجة من البخل . عائلة من ٧ اشخاص لا تتبرع الا بثلاثمئة روبل ، على الرغم من امتلاكه المائة مليون في البنوك الروسية وحدها» . وبعد ان تبين ان الكسندرا فيودوروفنا هي التي سجلت هذا الرقم ، اضاف قائلا : «نعم ، ان أليسا كانت بخيلة على روسيا . وكانت لا تتورع عن التحالف مع كل الذين هم على الستعداد للتضعية بروسيا . فالجميع يعرف حقيقة تبرعاته للصليب الاحمر الالماني اثناء الحرب» .

لم تكن اسرة رومانوف تشعر باى نقص فى الموارد فى اثناء الاشهر الاولى من اقامتها فى توبولسك . فقد دأبت على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة فى متاجر المدينة واسواقها ، الامر الذى ادى الى ارتفاع الاسعار وشبحة التشكيلات المعروضة ، مما افضى بدوره الى انتشار التذمر وسط السكان . وفى الواقع كانوا فى الفترة الاولى يتمتعون بمصدر آخر للتموين ، وكان وفيرا الى حدما ، وهو التبرعات الخيرية المحلية . ذكر شاهد عيان قائلا : «كانت المواد الغذائية لاسرة رومانوف تشترى فى السوق . وحينما كانت تنعدم بعض المواد الغذائيسة فى السوق ، مثل السكر ، كانت تبرعات الراهبات من الاديرة المجاورة تعوض مسن هذا النقص . كانت الراهبات يحملن لقاء شرف شرب فنجان من القهوة فى مطبخ القيصر السابق ، كميات لا تعد ولا تحصى من السكر والزبدة والقشطة والبيض وغيرها من المواد الغذائية على شكل هدايا ، لا يصبح حى مجرد الاشارة الى ضرورة دفع اثمانها» .

ومع ذلك لم تكن الهدايا كافية ، وكان لا بد من الاموال التى كانت ، حسب العادة القديمة ، تنفق بسهولة ، الامر الذى ادى فى نهاية المطاف ، الى نقص فى النقود . قال فى المهجر رئيس الحكومة المؤقتة السابق لفوف : «كما عالجنا مسألة توفير الموارد المالية للاسرة القيصرية . كان عليها ، طبعا ، ان تعيش على اموالها لخاصة . ولم تلتزم الحكومة الا بالنفقات المترتبة على الخطوات التى اتخذتها ازاء الاسرة» . والآن تشكك الصحافة الغربية بصحة هذا التأكيد . وهى فى غضون ذلك تستشهد بتصريح لكيرينسكى ادلى التأكيد .

به فى المهجر ايضا ويقول فيه ان «الحكومة المؤقتة اخذت على عاتقها مسألة اعالة اسرة القيصر السابق». وتأكيدا لذلك تجرى الاشارة الى قول كوبيلينسكى التالى: ذكر لى كيرينسكى قبل سفرنا الى توبولسك: «ان القيصر السابق تحت وصايتك، وانه واسرته يجب ألا يشعر باى نقص».

وبعد هذه التلميحات يعبر المختصون في الشؤون السوفييتية من «دى فيلت» عن استيائهم لان «الحكومة المؤقتة نكثت وعودها وتنصلت من التزاماتها ، وتركت الاسرة المسكينة التي فقدت حريتها دون ذنب ، بلا مورد للرزق» . وفعوى هذا اللوم هو : لقد نقلتم اسرة رومانوف ، وكان عليكم اطعامها ايضا . ولكن «عبثا يكتـب كوبيلينسكى الى بيتروجراد - فجميسع رسائلسه تبقى دون جواب . . . ولا يبقى امام العقيد كوبيلينسكي الا التوجه الى المدينة بحثا عن قروض من اجل اطعام الاسرة التي اوكلت اليه». اما امر القروض فهو على النحو التالى : تعاطف تجار توبولسك في الاونة الاولى عموما مع اسرة رومانوف . وكانوا يعتبرون شرفا كبيرا لهم بيع المواد الغذائية والبضائع لعائلة القيصر السابيق بالدين . ولكن ما ان اتضح ان اسرة رومانوف تعانى (منذ عهــــد الحكومة المؤقتة) ضائقة مالية حتى فتر اهتمام المجهزين المحليين بالزبائن الملكيين ، وعاملوهم ببخل وتعنت . وصار الطباخ خاريتونوف الذي كان يطوف المتاجر والسيوق لاحضار المواد الغذائية ، يعود اكثر فاكثر بسلال شبه فارغة ، ويبلغ كوبيلينسكي بان التجار «لم يعودوا يصدقونه» و«سيمتنعون عما قريب عن بيعه بالدين» . وعندئذ توجه القومندان الى المدينة بحثا عن قروض (سرح ، في البداية ، عددا من الخدم لاعتبارات اقتصادية) . وقـــد حرر للدائنين صكوكــا موقعـة بامضائـه وامضاء تاتيشيف ودولجوروكوف.

على ان هذا لم يكن يعنى ان اسرة رومانوف كانت تفتقر الى المال . فقد كانت تتمتع بموارد كبيرة . اذ كمسا ذكر لفوف وكيرينسكى فى المهجر ، تأكد للحكومة المؤقتة ان حساب اسرة رومانوف فى البنوك الاجنبية لا يقل عن ١٤ مليون روبل ، وحسب مصادر اخرى يربو على المبلغ المذكور قرابة ٢٠ ضعفا . ولكن تعذر عليها استخدام هذه الاموال لاستحالة سعبها من البنوك الالمانية

والانجليزية . غير انها كانت تتلقى من وقت لآخر مساعدات مالية من الملكيين فى المركز : فقد تلقت ، مثلا ، مبالغ غير قليلة من ياروشينسكى وفيرو بوفا . وفى ٢٥ مارس عام ١٩١٨ سبجل نيقولاى فى مذكراته النص التالى : «قدم من موسكو فلاديمير شتين ثانية حاملا لنا من هناك مبلغا كبرا من المعارف الطيبين» .

وفى ٢٣ فبراير عام ١٩١٨ تلقى كوبيلينسكى برقية رسمية من بيتروجراد تبلغه انه «ليست عند الشعب موارد لاعالة الاسرة القيصرية» . وكانت البرقية بتوقيم مفوض الشعب لشؤون الممتلكات العامة كاريلين الذى كان واحدا من منظمى وزعماء حزب الاشتراكيين الثوريين اليساريين (دخل بعد ثورة اكتوبر ، اضافة الى ماريا سبيريدونوف وعدد من الشخصيات الاخرى من الحرب المذكور – لفترة غير طويلة – فى الحكومة السوفييتية) . وقال كاريلين ان الدولة لا يمكنها ان تتعهد الا بالنفقات المتعلقة بمسألة توفير السكن والتدفئة والاضاءة ، وكذلك تزويم افراد الاسرة بجرايات الجنود . وان على اسرة رومانوف ان تعتمم بصرف مبلغ على مواردها الخاصة ، وانه يسمح بصرف مبلغ على روبل فى الشهر للشخص الواحد او ٤٢٠٠ روبل فى الشهر للاسرة باجمعها .

على ان بعض الكتاب الغربيين لا يفتر عن الاستشهاد بالضائقة المالية التي جابهت الاسرة للبرهنة على الادعاء الذي يزءم ان اسرة رومانوف كانت مستعدة ، انطلاقا من مشاعر وطنية ، لتحمل جميع الصعوبات من اجل «البقاء على ارض الوطن في روسيا» وان الحرمان الذي عانته يؤكد عظمة قرارها القاضي برفض اللجوء الى مكان آخر لاسيما خارج البلاد ، وان كامل الفترة التي قضتها في مدينة تو بولسك اتسمت ، على حد هذه المزاعم ، بالوداعة والانقياد للقدر» . وانها ، على حد زعم الصحافة الغربية ، «لم تزمع ابدا ترك للاراضي الروسية . . . وان القيصرة كانت تردد في توبولسك ما سبق وقالته في تسارسكويه سيلو : لا شيء بمقدوره اجباري على مغادرة روسيا» . والامر نفسه ، بالمناسبة ، حاول اثباته مغادرة روسيا» . والامر نفسه ، بالمناسبة ، حاول اثباته مغادرة روسيا» . والامر نفسه ، بالمناسبة ، حاول اثباته المهاجرون البيض ، ومن بينهم ميلنيك بوتكينا التي قالت : «كان يكفى التلميح بكلمة واحدة ليضمن لها الامبراطور ولهيله حياة يكفى التلميح بكلمة واحدة ليضمن لها الامبراطور ولهيله عياة مطمئنة في وطن جلالته . ولكن على الرغم من اقامتها الجبرية مطائنة في وطن جلالته . ولكن على الرغم من اقامتها الجبرية

في توبولسك الباردة ، ومعاناتها مختلف القيود والمضايقات كانت جلالتها تردد : «افضل أن أعمل كناسة ولكن في روسياً» . قلما نحد من يكن ذلك القدر من الحب المتقد والايمان العميق نحو الانسان الروسي ، الذي كانت تكنه صاحبة الجلالة القيصرة ، على الرغم من انها لم تر من جانبنا ، نحن الروس ، الا التهم والاهانات» . كل هذه الادعاءات وامثالها ما هي الا مزاعم داهية على اقـــل تقدير . فمنذ الاسابيب الاولى التي اعقبت انهيار صرح النظام القيصري سبعت اسرة رومانوف الى مغادرة روسيا ، وحماية نفسها من المتاعب التي تتهددها ، وبالتالي تهيئة امكانية استعادة مـــا فقدته في اية فرصة سانحة . وفي غضون ذلك ، وضعت في حسبانها تغاضي السلطات البرجوازية ومساعدة الملكيين. وفي خلال الاشهر الاولى من اقامة اسرة رومانوف في توبولسك لم تكن تميل كثيرا الى فكرة الهرب المغامر: انها لم تشأ الاستعاضة «عن الاكيد بما هو غير مؤكد» ، كما بدا لها . ولم تراهن على «غير المؤكد» الا بعد ان اكتشيفت أن انتظار «الاكيد» بأت عبثا ، ولكن الوقت كأن قد فأت ، رغم انها لم تعتبر يوما ان وقت الهرب قد ولى . كان نيقولاى يعد بترقب ولهفة الايام والاسابيع حتى حلول ذلك اليوم الذي سيدشن انعطاف حادا في مصيره . وكان يقضى الوقت في المطالعة واخراج المسرحيات . وترد من صفحة الى صفحة في دفتره الاقوال التالية: «مثلنا بالفة بالغة مسرحية صغيرة . . . واثارت ضحكا شديدا . قبل الغداء مثلنا مسرحيتنـــا بجد . . . وشعرنا ان كل شيء مر بخفة وعلى ما يرام . في المساء قدمنــــا عرضا . . . كل شيء مر بشكل جيد ومرح . في المساء مثلنـــا مسرحية . . . كانت الانفعالات كثيرة في بداية العرض ، ولكن كل

شيء انتهى بخبر على ما يبدو» .

#### الفصل الرابع عشر

# الطريق الاخير: الى ايكاتيرينبورج

#### اخبار من بيتروجراد

كان القيصر المخلوع يتابع الاحداث الجارية في مركز البلاد من خلال الصحف التي كان يزوده بها بانكراتوف باستمرار ، وكذلك عبر الرسائل وأحاديث القادمين . كتب في يوميات بتاريـــخ ٧ اكتوبر : «جاء المستر جيبس وقص علينا كثيرا من الاخبار الهامة عن الحياة في بيتروجراد» ، وقبل ذلك بقليل (٢٢ سبتمبر) وصل حاملا مثــل هذه المعلومات «المثيرة» «البارون الطيب بوده» (الذي جلب ، بالمناسبة ، «مواد اضافية لشؤون المنزل وبعض أشيائنا من تسارسكويه سيلو») . وتبعث الرسائل مع مختلف المعلومات اخته كسينيا (١٠ اكتوبر) والام (١٢ اكتوبر) وغيرهما . ومع الوقت تصبح الرسائل المتعلقة بالموقف السياسي العام مظلمة ومقلقة . ويذكر القيصر التأخر غير العادي في وصول المعلومات : «ها قد مر يومان دون وصول برقيات المخبرين» . ويعتقد ان «احداثا سيئة تجرى في المدن الكبرى» (٤ نوفمبر) . «منذ فترة طويلة لم تأت الصحف من بيتروجراد ، وكذلك البرقيات . ان ذلك لفظيع جدا في هذا الزمن العصيب» (١١ نوفمبر) .

لم يكن يعرف بعد انه فى تلك الايام بالذات تم أعظم انقلاب فى التاريخ البشرى ، وانه بدأ عهد جديد فى تاريخ روسيا ، وعلى صفحات هذا التاريخ لن يكون بعد الآن مكان له او للمدافعين عنه ولا لذلك العالم عموما ، الذى كان يحلم بالعودة اليه . وهذه «الاحداث المؤسفة» هى انتصار الانتفاضة المسلحة للعمال والجنود فى بيتروجراد واعتقال الحكومة المؤقتة وهرب كبرينسكى .

كانت جماهير الشغيلة في روسيا حتى خريف عام ١٩١٧ قـــ سئمت بشكل نهائى من سياسة المجموعات العاكمة ، ووقفت عن وعى ، وبكامل ارادتها ، الى جانب البلاشفة . كتب لينين واصفا هذه

المرحلة: «لقد انتقل العمال والجنود في سبتمبر وبداية اكتوبر الى جانبنا بغالبيتهم العظمي» \* .

لقد اوجد الحزب البلشفى فى خلال فترة وجيزة بشكل لم يعهد له مثيل جيشا سياسيا للثورة الاشتراكية سارت غالبية الشعب وراءه . ان افكار لينين حول النضال من أجل السلطة الشعبيسة استولت على الجماهير واصبحت قوة مادية فعالة . وبذلت الطبقة العاملة – طليعة الثورة – طاقة جبارة ، فأصبحت قوة حاسمة فى السوفيتات ، وعززت مواقع النقابات وشكلت الحرس الاحمر . وكان الهدف الرئيسى ، الذى يربط كل اشكال الحركة البروليتارية ربطا محكما ، هو استيلاء السوفييتات على السلطة .

فى الساعة التاسعة واربعين دقيقة من مساء ٢٥ اكتوبر عام ١٩١٧ اعلن الطراد «افرورا» بدء عهد جديد فى تاريخ البشرية ، عهد ثورة اكتوبر إلاشتراكية العظمى . فى تلك الليلة استولى العمال والجنود والبحارة الثوريون على قصر الشتاء بهجوم عاصف . وفى المؤتمر الثانى لسوفييتات عموم روسيا الذى بدأ عمله فى ٢٥ اكتوبر فى سمولنى اعلن انتقال كل السلطة الى السوفييتات ، وشكلت اول حكومساة واقر مرسومسا «السلام» و«الارض» ، وشكلت اول حكومساة سوفييية – مجلس مفوضى الشعب – برئاسة لينين .

و بعد ان انتهى المؤتمر توجه المندوبون الى مناطقهم كى يتحدثوا الى الشعب عن انتصار السوفييتات فى بيتروجراد، ويساهموا فى اقامة السلطة السوفييتية فى كل البلاد.

لقد خطت بيتروجراد خطوتها العاسمة . ونهضت بعدها البلاد بأسرها . وفى فبراير عام ١٩١٨ كانت السلطة السوفييتية قـــد انتشرت فى كل روسيا . وصف لينين هذا بمثابة «مسيرة مظفرة» . فى هذه الفترة أرسيلت اللجنة المركزية لحزب البلاشفة واللجنة التنفيذية المركزيسة لعموم روسيا \* \* آلاف وآلاف المناضلين

<sup>\*</sup> لينين المؤلفات الكاملة ، المجلد ٣٥ ، ص ٣٤٩ .

الصلبين الى كل أرجاء البلاد لتثبيت النظام الجديد . وقد أرسلت بيتروجراد وحدها خمسة عشر الف نشيط لتعزيز التأثير البلشفى في الجماهير .

ساعدت الجهود المشتركة لمبعوث الحزب هؤلاء وللكادر الثورى المحلى على انتصار المسيرة المظفرة للسلطة السوفييتية فى المنطقتين الصناعيتين الكبيرتين سيبيريا والاورال . لقد كان تمركز البروليتاريا فى هاتين المنطقتين كبيرا جدا ، وكانتا تقليديا نقطتى ارتكاز قويتين للبلاشفة . وهذه الخصوصية انعكست هنا على وتيرة تسارع الاحداث بعدد ٢٠ اكتوبر عام ١٩١٧ . قامت السلطة السوفييتية فى ايكاتيرينبورج ، المركز السياسى للاورال ، فى اليوم الثانى بعد انتصار الانتفاضة المسلحة فى بيتروجراد ، اما فى المدن الاورالية الاخرى فقامت فى يومى ٢٦ و٢٧ اكتوبر . وفى اوائل سبتمبر اعلن المؤتمر الثالث للسوفييتات فى اومسك السلطية السوفييتية فى منطقة سيبيريا الغربية ولكن لاسباب مختلفة «اقيمت السلطة السوفييتية فى معافظة توبولسك بعد ذلك بامد طويل» . السلطة السوفييتية فى محافظة انتقلت السلطة الى ايدى السوفييتات فى الفترة من يناير الى مارس عام ١٩١٨ .

لم تصل الاخبار الواضحة ، بهذا الشكل او ذاك ، الى مدينة تو بولسك الا فى النصف الثانى من نوفمبر . وقد كتب نيقولاى فى دفتر يومياته : «من المقرف قراءة ما تصوره الصحف عما حدث قبل اسبوعين فى بيتروجراد وموسكو . ذلك اسوأ واخزى من أحداث عهد الفتنة (١٧ نوفمبر)» . كتب بانكراتوف فى ذكرياتـــه عن تصور نيقولاى لاحداث اكتوبر فى بيتروجراد :

- سالني (نيقولاي) بعصبية:
- أيعقل أن كيرينسكي لا يستطيع أيقاف هذه النزوة ؟
  - ـ يبدو انه لا يستطيع . . .
  - قال القيصر المخلوع بغضب:
- كيف ذلك ؟ الشعب هو الذى وضع الكسندر فيودوروفيتش ، وعلى الشعب أن ينصاع له ، ، ، ان يتصرف على هواه ، ، ، فكيرينسكى محبوب الجنود !
  - وبعد ان صمت قليلا قال:
- ولماذا ينهب القصر ؟ لماذا لا يوقف الجمهور ؟ لماذا يسم\_\_\_\_\_ بالسرقة واتلاف الثروات ؟

نطق الكلمات الاخيرة بصوت متهدج ، واصفر وجهه ، ولمعت في عينيه شرارات الغضب .

اما نيقولاى نفسه ، فلا علاقة له بالامر ، ويعتبر انه غير مذنب وهذا لا يمسه وينظر الى ما يجرى في روسيا نظرة مراقب. وهو ، اذ يصف كرينسكي بانه «محبوب الجنود» يتهمه بعدم القدرة على «اخضاع الجمهور» . وكأنما لم يحاول هو نفسه منذ ثمانية اشهــر بمعونة خابالوف وايفانوف عمل الشيء نفسه مع «الجمهور» دون فائدة. يقول في كتابات لاحقة : «ثمة نبأ لا يصدق ، وهو ان ثلاثة من مندوبي الجيش الخامس ذهبوا الى الالمان قرب دفينسك ووقعوا معهم شروط الصلح الاولى . لم اكن اتوقىع بالمرة مثل هذا الكابوس» . وبعد ذلك يعلم ان المفاوضات قد قطعت : «حسب البرقيات ، تجددت الحرب مع المانيا ، ذلك لان فترة الهدنـــة انتهت . لكن ، على ما يبدو ، ليس عندنا في الجبهات شيء ، الجيش مسرح ، والمعدات والذخائر متروكة لعبث القدر والعدو المهاجم . يا للعار ويا للفظاعة» (٧ فبراير) . ومع ذلك تم التوصل الى اتفاق . وتظهر في يومياته هذه العبارات : «اليوم وصلت برقيات تفيد بان البلاشفة او مجلس مفوضى الشعب كما يسمون انفسهم سيوافقون على السلام مع الحكومة الالمانية بشروط مهينة ، نظرا لان القوات المعادية تتقدم نحو الامام ولا شيء يوقفها . يا للفظاعة !» (١٢ فبراير).

يشتم صاحب المذكرات البلاشفة على مفاوضاتهم مع الالمان ، ناسيا أنه قبل ثلاث سنوات – ولكن لاهداف مغايرة تماما – تمخض نفسه عن «الحلم المنشود باقتراح عقد صلح مع العدو» . حينذاك تراسل القيصر والقيصرة سرا مع ايرنى وأرسللا بروتوبوبوف الى فون فاربورج دون أن يسألا فى خلال ذلك عن «رأى الشعب» . . . ونسى ايضا كم مرة خلف نيمان وفيستول والكاربات – وخاصة فى جاليتسيا عام ١٩١٥ – كانت «المعدات والذخائر متروكة للقدر» وكم مرة فى خلال اعوام الحرب كان على روسيا ان ترى برعب فعلا كيف تتقدم الجيوش المعادية دون عائق و«لا شيء يوقفها» .

## كيرينسكى غير موجود ، بانكراتوف في مكانه

تعقدت الحياة في دار المحافظ، واصبحت المأدبية أفقر . وسرح عدد من الغدم ، ولاحت في الافق تقليصات جديدة . واخذ يسيطر على اصحاب الدار السأم والمليل في اثناء اللعب ، ليس الانتظار والامل سهلا في توبولسك ، الكئيبة والمنسية في اقاصي التايجا . وحول دار المحافظ تعمل قوى الغلاص بشكل خفى . وعلى الجانب الآخر من الامبراطورية السابقية ، في الجنوب ، يجمع كورنيلوف والكسييف فلول انصار القيصرية ، ويبدأ كاليدين وكراسنوف بالمعارك . وفي توبولسك تجرى اعمال شريرة .

فى كنيسة توبولسك وامام كثرة من الحاضرين المتجمهرين حول الاسرة القيصرية رتل الشماس يفدوكيموف «العمر المديد لاسرة رومانوف الحاكمة» ، وذكر وفق صيغة النظام القديم «جلالة القيصر» و«جلالة القيصرة» و«ولى العهمد» والاميرات الكبيرات كل واحدة باسمها وألقابها . وكان فى الكنيسة جنود من الحرس ، يرافقون الاسرة عادة لتأدية الطقوس الدينية . اقترب رئيس المرافقين من يفدوكيموف وسأله : «ماذا نفهم من قولك ؟» فاوضح الشماس انه ليس بمقدوره الخوض فى هذه التفاصيل ، وقد تصرف هكذا كما امره الاب الكسى القائم على الكنيسة . بعد ذلك جاء من السوفييت مندوبون – بضعة عمال وجنود – وأعلنوا اعتقال الشماس والقس يفدوكيموف مهددا : «حكمكم موقت وستأتى قريبا الحماية القيصرية ، انتظروا قليلا وستنالون عقابكم بالكامل !» .

اما جيرموجين ، الذي اعتبر نفسه شخصية ذات حصانة ولا يمكن أن تمس (لم يقدموا فعلا على المساس به) ، فقدد دافع امام السوفييت عن مرؤوسيد ، اللذين دفعهما الى هذا العمل الاستفزازي ، واستطاع اخراجهما من غرفة التوقيف ، ثم اوصلهما الى الدير . ولما سأله نواب السوفييت ، كيف تجرأ في روسيا الثورية وتحرض على الهتاف بالعمر المديد للقيصر المخلوع ، أجاب خطيا (تجنب الحضور بشخصه) انه ، أولا «ليست روسيا جمهورية من الناحية القانونية ولم يعلنها احد هكذا ، ولا يحق لاحد اعلانها هكذا غير الجمعية التأسيسية» ، وثانيا ، «حسب معطيات الكتاب

المقدس ، وقانون الدولة ، والاحكام الكنسية وقانون الشريع..... وكذلك بموجب معطيات التاريخ ، فان القياصرة والاباطرة والملوك السابقين الذين لا يقومون بادارة بلدانهم لا يحرمون من ألقابهم» ، ولذلك لا يرى في تصرف الاب الكسى «ما يدان عليه» .

حذر المندوبون والجنود الغاضبون جيرموجين من أنه اذا لم تتوقف الاستفزازات ، فستكون نهايته سيئة \* . وابلغوا افراد اسرة رومانوف عبر بانكراتوف وكوبيلينسكى ان ذهابهم الى الكنيسة ممنوع ، واذا ارادوا الصلاة فليصلوا في البيت . اما القائم عسلى الكنيسة فبدا وكأنه اختفى عن الانظار ، لكنه عاد مع ذلك الى دوره السابق كصلة وصل بين دار المحافظ ومقر المطران ، غير انه أخذ يعمل بحذر .

احيانا كان القيصر السابق يفكر كثرا في الجمعية التأسيسية: هل ستكون ومتى ؟ فقد علق عليها آمالا غامضة معتقدا انها ، كما تشير بعض الدلائل ، ستحرره مع أسرته من الاقامــة الجبريــة وستسمح له بالعيش في روسيا بحرية او مغادرتها الى الخارج. وحسب مذكرات بانكراتوف ، كان نبقولاي في تلك الايام يسأله في كل لقاء تقريبا: «متى ستفتتح اخرا الجمعية التأسيسية ؟» . اما بانكراتوف ، فكان ، باعتباره اشتراكيا شوريا راسخا ، على احر من الجمر لسماع خبر انعقاد الجمعية التأسيسية ، ولهذا كان يرد بحيوية على القيصر الموضوع تحت رقابته : «قريبا ، يا نيقولاي الكسندروفيتش ، لن يطول الانتظار بعد الآن» . ولكن عندما حلت الجمعية التأسيسية في بداية يناير عام ١٩١٨ ، بعد انعقاد جلستها الوحيدة ، كان عليه للمرة الاخيرة ان يرضى فضول القيصر السابق بشكل آخر: «أخشى ، يا نيقولاي الكسندروفيتش من انه لن تقوم لها قائمة ابدا» . وبعد ذلك بعدة ايام عزل بانكراتوف من منصبه . لم تستسلم الرجعية الملكية امام واقع خلع آل رومانوف ، وصارت تستجمع قواها منتظرة الانتقال الى الهجوم في اللحظـــة المناسبة . واخذت عناصر المئة السود ترفع رأسها في تلك المدينة الهادئة الناعسة . ونشط حول المدينة بتحريض من جرموجين

<sup>\*</sup> اعتقل جيرموجين وابعد من توبولسك في ٢٨ ابريل عام ١٩١٨ بعد رحيل نيقولاى رومانوف .

الكولاك (الفلاحون الاغنياء) ورجال الدين من الدير والريف . وكان يتوافسه من بيتروجراد وموسكو ومناطسق جنوب البلاد (الدون وكوبان) ، افرادا وجماعات ، بوثائق مزورة وأسماء مختلقسة ، اشخاص من الامراء والبارونات وحاشية القيصر وانصار راسبوتين وضباط على غرار كورنيلوف ونشطاء الحلقات والمجموعات الملكية المعاديسة للثورة التى نزلت الى العمسل السرى ، ويستقرون فى تو بولسك وتيومين . وقد كتبت ميلنيك بوتكينا فيما بعد : «علينا انصاف ملكيينا ، اذ انهم شعذوا كل طاقاتهم من أجل انقاذ صاحبى الجلالة . فقد أرسلت منظمتا بيتروجراد وموسكو كثيرا من اعضائهما الى توبولسك وتيومين ، فعاشدوا هناك واستعدوا شهورا مختبئين تحت اسماء مستعارة . . .» .

ظهر في تيومين الامير لفوف ، رئيس الحكومة المؤقتة السابق . ولما استدعــاه السوفييت المحلى ، قال انه قدم لاجل «شؤون مناعة الاخشاب» ، و بعد ذلك اطلق سراحه فاختفى على الفور . وظهر في توبولسك ممثلو البعثات الدبلوماسية الغربيسة وطلبوا السماح لهم بدخول دار المحافظ . وأقاموا عبر الاب الكسي نفسه وبمساعدة تاتيشيف ودولجوروكوف وكوبيلينسكي صلات سرية بأسرة رومانوف واوصلوا لها الرسائل والنقود . واتسع نشاط التحريض الملكي ، في البداية بشكل حذر ثم على المكشوف ، وكان الضباط المتنكرون والرهبان من الاديرة المجاورة يسرعــون في شوارع توبولسيك ويوزعون او يدسون في ايدى المارة مناشير تدعو الى «انقاذ الاب القيصر» . واستخدم خروج اسرة رومانوف (قبل منعها من ذلك) لاثارة الجمهور . اذ كان يعلو في المدينة قرع اجراس الكنائس الخمس والعشرين من لحظـــة خروج الاسرة الى الشارع وحتى دخولها الكنيسة (وكذلك اثناء عودتها الى الدار). ولما اشتبه السوفييت المحلى في أن هذه الاستفزازات وغيرها من تدبير جيرموجين فتش شقته ، باصرار من المندوبين البلاشفة وعثر في مخبأ في مكتب المطران على رسائل ووثائق تبين صلة جيرموجين بالمنظمات السرية في بيتروجراد وموسكو واصبح واضحا انه هو الذي يقود المجموعات التخريبية التي باتت تستجمع قواها في تيومين . وعشر في خلال التفتيش على رسالة من القرم من ماريا فيودوروفنا ، تطلب فيها بيأس البدء بعمليات فعليه. كتبت

تقول: «ياصاحب القداسة ، انت تعمل اسم القديس جير موجين الذى ناضل فى سبيل روسيا . وهذا الاسم مقدر له ان يكون كذلك . لقد حان الآن دورك فى انقاذ الوطن ، فكل روسيا تعرفك ، لذا اطلق دعوتك ، واصرخ ، وافضح . فليتمجد اسمك فى انقاذ روسيا الشقية» .

لكن مصير «روسيا الشقية» الحالى كان أقرب الى عمال وجنود تو بولسك منه الى ماريا فيودورفنا . كان كل ما يجرى حول دار المحافظ لا يروق لهم . مصالح الحراس والمحروسين ليست واحدة . كانت إسرة رومانوف تعد العدة للهروب الى خارج البلاد او العودة للحكم على بساط الثورة المضادة . الا ان عمال تو بولسك وكذلك جنود الحراسة فيها ، المرتدين معاطف الجيش القيصرى ، ظلوا أبناء بررة لشعبهم وقرروا منع حدوث ذلك .

فى المذكرات التى نشرتها الصحافة السوفييتية فى العشرينات لافدييف ، احد المشاركين فى الاحداث ، ألصق بالحرس تهمة المزاج المعادى للسوفييت والانحلال الخلقى والعمالة والولاء للملكيية والاستعداد لدعيم التخريب من اجسل تعرير القيصر المخلوع وتسفيره . وبالمناسبة فان افدييف ، وقد وصم «كل» الحرس بمعاداة الثورة فى احدى الصفحات ، اعترف فى صفحة اخرى بانه «كان يوجد كذلك بينه (الحرس) مزاج ديمقراطى قوى» .

كان الحرس قلقا من التحركات المشبوهة حول الدار . لذا دعت مجموعة مبادرة ، باصرار من البلاشفة المحليين ، الى اجتماع عام لفصيل الحراسة ، وانتخبت لجنة جنود . وذهب رئيس هذه اللجنة الملازم ماتفييف الى سوفييت توبولسك وشاطر النواب البلاشفة شكوكه وقلقه . فنصحوه ورفاقيه باليقظة والحذر ، ووعدوه بالمساعدة والاهتمام ، وقالوا انهم سيبلغون بكل ذلك مدينة اومسك ، التى تتبع لها توبولسك . اما الآن فعلى لجنة الفصيل ان تجمع الجنود ليناقشوا الوضع بانفسهم ،اذ ينبغى الاصغاء الى ما يقوله الجنود .

اجتمع الجنود ، ودعوا المفوض ، وطلبوا منه توضيح موقفه . واعلن بانكراتوف ان الجنود «يتدخلون بما لا يعنيهم وان كل ما يجرى فوق امكانياتهم العقلية» . وارتفع الضجيج . واحتج الجنود .

واتخذ الفصيل باقتراح من ماتفييف قرارا: وضع المعتقلين تحت حراسة اشد ، واجبار افراد العاشية ، الذين سكنوا في كل احياء المدينة ، على الانتقال الى دار كورنيلوف ، وزيادة عدد العراس في داخل وخارج دار المعافظ ، ووضع مخافر اضافية في الليل ، والقيام بالحراسة في الاحياء المجاورة للمبنى على مدار اليوم ، وضرب سياج حول الدار ، وتسييج الساحة التي يمكن للمعتقلين الخروج اليها بنزهة في ساعات محددة ، وحظر التجول في المدينة على جميع افراد الحاشية والخدم . وقيل لتاتيشيف ودولجوروكوف بعد الاجتماع ان يترقفا عن الهمس في المدينة والا «سينالان نصيبهما» .

استاء العقيد كوبيلينسكى بدلا منهما وحدر ماتفييف من ان «مشاكل كبيرة» في انتظار الفصيل وسأله ماتفييف : «لماذا ؟» فاجاب العقيد : «من جراء التصرف الكيفى والزعرنة» . «من قبل من ؟» هذا ما لم يجب عليه كوبيلينسكى بالتحديد ، مكتفيا بتخويف الجنود بقصص عن «الامبراطور الالمانى» و«الملك الانجليزى» اللذين ، كما قال ، سيبحثان اجلا ام عاجلا عمن اهان قريبهما القيصر السابق . . . لكن من الصعب اخافة من حارب في الجبهة ورأى الموت بام عينه مرارا .

فى يناير سافر الى بيتروجراد وتسارسكويه سيلو وفد من فصيل الحراسة . وفى سمولنى استقبل سفيردلوف (رئيس اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا) الجنود فحدثوه عن الوضع حول دار المحافظ ، ووضعوا امامه على الطاولة حزمة من الصحف الصادرة في توبولسك .

استمع سفيردلوف باهتمام الى الوفد واستعرض الجرائد ، ثم قال :

- شكرا لكم ، ايها الرفاق ، على اخلاصكم لقضية الشعب وخدمتكم للثورة . اعلموا وبلغوا رفقاءكم فى توبولسك ان السلطة السوفييتية تثق بكم . وتكلفكم فى المستقبل ايضا بعراسة القيصر السابق بيقظة وانتباه حتى اللحظة التى يمثل فيها امام محكمية الشعب بأسره .

## فرسان العكم المطلق

اخدت المجموعات الملكية المدفوعة بالسر من دار المعافظ بالتحضير للحركة . وتضاعف نشاطها في توبولسك ولا سيما في الواخر عام ١٩١٧ وبداية عام ١٩١٨ . في تلك السنة اصبحت في يد الملكيين في سيبيريا الغربية اموال طائلة وكوادر عسكرية (بشكل رئيسي من الضباط والجندرمة السابقين ، ونشطاء التنظيمات المنحلة للمئة السود) . ووجدوا لهم دعما وسط الشرائح الرجعية من السكان المحليين – الفلاحين الاغنياء والتجار والموظفين . ولم يكن ساعد السلطة السوفييتية في هذه المناطق قد اشتد بعد ، وفي بعض المناطق لم تقم فورا . واذا كانت الحكومة المؤقتة قد سقطت في مركز البلاد ، فإن اجهزتها المحلية وعملاءها استمروا بالعمل . في تيومين ، مثلاً ، كان يوجد في شارع واحد مركزان : احدهما للتطوع في الحرس الاحمر ، والآخر لتنظيم انخراط المرتزقة في عصابات البيض . كان المناشفة والاشتراكيون-الثوريون الذيب يشكلون الاكثرية في سوفييتي توبولسك وتيومين يعرقلون صد

تسنى للمتأمرين التغلغل فى فصيل حراسة دار المحافظ عن طريق كوبيلينسكى . فقد اشتروا بعض الخدم والجنود وماليشيف واتفقوا معهم على ان يفتحوا باشارة معينة البوابات والمداخلل للمهاجمين و«يساعدوا المعتقلين فى الخروج بسلام» . وظهرت فى الدار عميلة للمخابرات الالمانية هى صوفيا بوكسجفدن ، قريبة الزعيم المعروف «لاتحاد الشعب الروسى» ومنظم العمليات الارهابية للمئة السود فى عامى ١٩٠٥–١٩٠٦ . وكانت المعلومات تصل الى السفير الالمانى فى موسكو عن طريق هذه المرأة بشكل اساسى . ولا تخلو من الاساس الافتراضات التى اعرب عنها فى العشرينات ومفادها ان كوبيلينسكى مخبر لميرباخ وريتسلر .

كان المتأمرون عدة مجموعات ، منها : مجموعة ماركوف الثانى في بيتروجراد (وكان سيرغى ماركوف عميلها الرئيسى في تيومين) ، ومجموعة «منظمة انصار الملكية لنيدجاردت في موسكو (أرسلت الى توبولسك كريفوشيين ايام الحكومة المؤقتة فاستقر هناك على نحو سرى) ، ومجموعة انصار راسبوتين (في المركز فيروبوفيا

وياروشينسكى ، وممثلها فى تيومين سولوفيوف) ، ومجموعة انصار جيرموجين (والاصبح مجموعة بيليايف) المرتبطة بام القيصر المخلوع ، ومجموعة الضباط «اتعاد الخيالة الثقيلة» (منذ نهاية العام ١٩١٧ ، مركزها فى برلين ، ولها فرعان فى بيتروجراد وكييف) وغيرها . وكانت كل واحدة منها تدعى الاضطلع بدور المخلص الوحيد لاسرة رومانوف ، الامر الذى ساعد كثيرا على فشل مخططاتها ، فى المرحلة الاولى من اقامة الاسرة فى توبولسك على الاقل حين كان افراد الحاشية والخدم يتنقلون بحرية فى المدينة ، ولم تكن هناك حراسة مشددة بحيث كان يمكن بمساعدة كوبيلينسكى تهريب الاسرة لا فى الليل فحسب ، بل حتى فى النهار .

كانت الخيوط تمتد من كل هذه المجموعات الى الاعلى الى مركزين للتنسيق فى موسكو وبيتروجراد . الاول «المركوز اليمينى» ، وهو منظمة سرية معادية للسلطة السوفييتية ذات توجه المانى ، عمل حتى ربيع عام ١٩١٨ . والثانى «المركز القومى» الذى وسع نشاطه منذ مايو من العام نفسه وهو موال لانجلترا وفرنسا . وامتدت الخيوط من المجموعات فى توبولسك ايضا الى بعض المنظمات المعادية للسلطة السوفييتية مثل «اتعاد الدفاع عن الوطن والحرية» السيئ الصيت . وكانت هذه المجموعات والاتحادات لا تختلف الا ببعض الشكليات فى العلاقة باحد الحلفين والامبرياليين . اما بالنسبة للموقف من السلطة السوفييتية ، فكان عند الجميع واحدا لا يتغير : عداء وحقد مميت ، وتخطيط للتدمير والانتقام . وكان حقدها على السوفييتات يتنامى كلما تكشفت النجاحات الاولى للسلطة الشعبية على طريق تهديم العالم القديم ،

استطاعت الجمهورية السوفييتية الفتية رغم المصاعب التي لا تعد عمل الكثير في اشهرها الاولى ، من خريف عام ١٩١٧ الى ربيع ١٩١٨ .

اممت المصانع والمعامل والمناجم ومعطات توليد الكهرباء والبنوك والمواصلات . وتعولت الارض الى ملكية للشعب . وشكل المجلس الاعلى للاقتصاد الوطنى . والغيت القروض الاجنبية المجعفة الموقعة فى عهد نيقولاى الثانى والحكومة المؤقتة . والغيت المراتب واعلنت مساواة جميع القوميات القاطنة فى روسيا ، واعلنت مساواة

المرأة ، وفصل الدين عن الدولة والمدرسة عن الدين . واتخذت الخطوات الاولى الحاسمة نحو تحسين ظروف حياة وعمل الطبقــة العاملة والفلاحن الكادحن \* .

كما قضى على الاضراب التغريبي للموظفين القيصريين والبرجوازية في المركز والاطراف ، والغيت الوزارات والدوائر القديمة ، وتشكل بدلا منها جهاز عمالي فلاحي جديد لادارة الدولة . وبدأ يتكون الجيش الاحمر والاسطول الاحمر ، وشكلت اللجنة الاستثنائية لعمروسيا لمعاربة أعداء الثورة والتغريب . وحلت الجمعية التأسيسية التي كانت قد انتغبت حسب جداول مسبقة للمرشعين وضعت قبل ثورة اكتوبر ، اي تحت اشراف وضغط البرجوازية ، والتي امتنعت بعد ثورة اكتوبر عن المصادقة على قرارات المؤتمر الثانيي للسوفييتات . وقامت العكومة السوفييتية ، نزولا عند ارادة الشعب ، باخراج روسيا من العرب الامبريالية منفذة بذلك نهجها ازاء تلك المسألة : بدأت المفاوضات في ٣ ديسمبر ١٩١٧ في بريست ليتوفسك ، ووقعت معاهدة الصلح في ٣ مارس ١٩١٨ .

اثارت الخطوات الاولى للثورة البروليتارية حنى الثورة المضادة . ونشطت المجموعات الملكية السرية سواء فى المركز او فى سيبيريا ، حيث وضعت هدفا لها انقاذ الاسرة القيصريية . وكانت لكل من هذه المجموعات خصائصها . مثلا ، تميزت مجموعة فيروبوفا بعلاقتها الشخصية بالكسندرا فيودوروفنا وكذليل بامكانياتها المالية (جمع ياروشينسكى لشراء السلاح وتحضير تهريب الاسرة القيصرية اكثر من مليون روبل) . اما مجموعية ماركوف الثانى فتميزت بشىء آخر : بخبرة الصلات السرية ببطانة الامبراطور المخلوع منذ فترة الاعتقال فى تسارسكويه سيلو ، وتوجهها الالمانى وصلاتها بالقيادة الالمانية فى اراضى روسيا المحتلة ، وأخيرا بوجود عصابة كبيرة من الكولاك والضباط فى سيبيريا مارست النشاط السرى ورص صفوفها سيرغى ماركوف

<sup>\*</sup> لاول مرة في تاريخ روسيا ضمنت الدولة السوفييتية للعمسال والمستخدمين بشكل قانونى يوم عمل من ٨ ساعات واجازة سنوية مدفوعة الاجر ، واتخذت مراسيم في مسائل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحيسة وتحسين شروط السكن للشغيلة وغير ذلك ، ـ الناشر .

المبعوث لهذه الغاية من بيتروجراد . وكان هذا الضابط قد سجل في صفحته السوداء واحدة من اولى الجرائم الدموية التي ارتكبت في تلك المناطق : هجم ماركوف وأذنابه في قرية جولو بوتوفسكويه على مجموعة من عمال ايكاتيرينبورج ، كانوا ذاهبين الى توبولسك لطلب المساعدة من السوفييت ، وقتل الجميع علنا على مرأى من الفلاحين المتجمهرين ، وبوحشية فظيعة .

الآن ، عندما ظهرت أولى علائم الخطر المباشر ، اصبحت لجنة الجنود اكثر حزما وشدة . واقسم الجنود في اجتماع الفصيل الذي دعت له اللجنة بحضور رئيسي السوفييت المحلي ومنظمة البلاشفة المحلية حراسة اسرة نيقولاي رومانوف وعدم السماح لهالهرب مهما حصل . واخذت اللجنة بيدها مراقبة كل الصلات بين دار المحافظ والعالم الخارجي . والغيت الامتيازات والتسهيلات التي كان بانكراتوف قد سمح بها . ونقل جميع افراد الحاشية من منزل كورنيلوف الى دار المحافظ ووضعوا تحت العراسة . واعلن للخدم والتابعين في الدار ان نظام الاعتقال ينطبق عليهم ايضا (الا ان سيدني جيبس ظل يصر بعناد على حقوقه الخاصة كمواطن انجليزي ، فجرى تفتيش لذا سمحت له اللجنة لوقت ما التجوال في المدينة) . وجرى تفتيش غرف اسرة رومانوف وسحب السلاح الابيض منها .

كان سكان دار المحافظ يزدادون عصبية . وامتلأت جميسع ايامهم واعيادهم بانتظار متوتر . وكانوا يدفعون انصارهم سرا ويرفعون من معنوياتهم ويقوون عزيمتهم ، ويحاولون مساعدتهم في اختيار اللحظة المناسبة . عبثا يحاول السيسد هوير ان يعزو الى نيقولاى «التجاهل الساذج للواقع القاسى» ، و«التأمل بلا اكتراث في الاخطار المحدقة به من جميع الجوانب» . يتساءل هوير ببساطة مفتعلة : «كيف تحمل نيقولاى الثاني ازدياد سوء وضعه ؟ وهل حاول شراء الجنود والضباط من فصيل الحراسة ، كي يساعدوه في الهرب ؟ وهل اقام علاقات سرية من اجل هذه الغاية ؟» ويجيب على نفسه بنفسه : «لا شيء من هذا القبيل . لقد استسلم لقسمت بسلبية لا تصدق وقدرية تصل الى حد تدمير الذات» . صدق او بسلبية لا تصدق وقدرية تصل الى حد تدمير الذات» . صدق او

ولكن كانت هناك في الواقع عمليات لشراء الذمم وصلات سرية ، وخطط للهرب ، وعصابات لتنفيذ هذه الخطط . . .

وكانت هناك تفاصيل يود السيد هوير لو يطمسها: امتدت الخيوط من بطانة نيقولاى الى مخابرات الغرب، وقيادة اعمنال انقاذ اسرة رومانوف من معسكر الامبريالية العالمية . وهذا ما يكتب عنه زملاء هوير بصراحة : «عبر القيصر والقيصرة مرارا لمن يثقان بهم عن املهما وثقتهما بان المخلصين الاوفياء سيساعدونهما على الفرار . . . وشاطرتهما هذا الامن يكون البطانة المباشرة للقيصر السابق . لقد الحوا على القيصر بان يكون على اهبة الاستعداد لكل الاحتمالات» و«لم تفقد خطط الفرار آفاق نجاحها حتى بداية ربيع عام ١٩١٨» .

وهذا ما يؤكده جيليار ، شاهد العيان والمشارك في تلك الاحداث : «كان الامبراطور على اتم استعداد لاستغلال اية فرصة سانحة» . وها هو القيصر نفسه يكتب في يومياته بتاريخ ١٧ مارس ١٩١٨ : «لم تكن الظروف ابدا ملائمة للهرب مثلما هي الآن . . . اذ انه من خلال مشاركة العقيد كوبيلينسكي ، الذي يمكن الاعتماد عليه بثقة ، يسهل خداع سجانينا . . . يكفي لذلك بعض الاشخاص المقاديم الرابطي الجأش ، الذين بامكانهم القيام بالعملية مسن الخارج» . وبعد ذلك بعدة ايام (٢٦ مارس) رأت الكسندرا فيودوروفنا عبر النافذة فصيل خيالة يدخل المدينة ، فصاحت من شدة الفرح : «انظروا ، انظروا ، ها هم قادمون . . انهم روس حقيقيون !» . لقد بدا لها ان الداخلين الى تو بولسك هم من الحرس الابيض . توهمت رغم انهم كانوا فعلا روسا حقيقيين : فصيل من الحرس الاحمر بقيادة العامل ديميانوف قدم من اومسك لمساعدة عمال تو بولسك . في ذلك اليوم كتب جيليار : «يبدو ان املنا بالخلاص اخذ يتلاشي» .

كان هذا الاجنبى افضل من يعرف الموقف فى دار المحافظ . شارفت على الانتهاء فترة ثمانية اشهر من اقامة الاسرة الجبرية ولكن هذه الاقامة لم تنته وما كان لها ان تنتهى ، كما توقعوا . أولا ، اعاق ذلك جنود الحراسة وسكان توبولسك . فى توبولسك ، كما فى تسارسكويه سيلو ربيع عام ١٩١٧ ، منام المواطنون البسطاء والناس الشغيلة فى روسيا الثورية هرب اسرة رومانوف . لولا يقظتهم وحزمهم لاختفت اسرة رومانوف آجلا او عاجلا . وليس بالضرورة ليلا ، بل ربما فى وضح النهار . ليصبح

ذلك ممكنا بذل المستحيل كل من فيرشينين وماركوف وبانكراتوف ونيكولسكي ، وخاصة كوبيلينسكي .

ثانيا ، لم تكن الوحدة متوفرة بين الملكيين ، وكانوا يتخاصمون ويتعاركون . كان فرسان العكم المطلق يحملون ، حتى بعسد سقوطه ، وسمة انحطاطه . بعضهم حاول الاغتناء على حساب سجن معبوده ، فعول قضية تحريره الى سوق للمزايدة ضاربا عرض الحائط بالتعليمات والتنسيق وجوهر «القضية المقدسة» نفسها ركضا وراء الربح .

ثالثا ، عندما اشتد خطر هجوم الثورة المضادة فى منطقسة تيومين – توبولسك تدخلت بروليتاريا اقرب المراكز الصناعية الكبرى فى الاحداث ، كان ظهور فصائل الخيالة فى شارع الحريسة بقيادة ديميانوف ثم بوسياتسكى وزينتسوف يعنى ان عمال اومسك وايكاتيرينبورج وأوفا وضعوا مصير اسرة رومانوف بأيديهم بشكل اقوى . ولذلك بالذات قوم مربى ولى العهد جيليار ظهور الحرس الاحمر على انه انهيار لامل آخر . . . .

## تعضير عملية النقل

كانت السلطة السوفييتية فى شهرها الرابع امام ضرورة اتخاذ قرارين : ابعاد اسرة رومانوف عن المنطقة التى يمكن للحرس الابيض ان يحتلها ، وكذلك تقرير مصير الاسرة القيصرية .

حل الربيع ، وجاء معه ذوبان الجليد في انهار سيبيريك الواسعة . وظهر خطر واقعى : استغلال الملكيين لانفتاح الملاحة النهرية ، اذ يمكن ان يستولوا على دار المحافظ ذات الحراسكة الضعيفة ويأخذوا أسرة القيصر الى خليه اوب ومن هناك الى الخارج .

ومما اقلق البلاشفة المعليين حادثة ، بدت بسيط قف ظاهرها . في حديث جرى بين العامل لوجينوف من ايكاتيرينو بورج وأحد جنود العراسة في توبولسك . اوغل الاخير في الثرثرة فقال : لقد حذر العقيد كوبيلينسكي بعض الافراد في الفصيل من ان جنود العراسة سيذهبون الى بيوتهم عندما يزول الجليد ويصبح بامكان

المركب «ماريا» التحرك من مكانه ، ولن يبقى من يحرس . . . لان المحروسين ايضا سيذهبون . . . ولن يلحق بهم احد . . . أخبر لوجينوف السوفييت بما سمعه . واصبح واضحا انه ينبغى نقل اسرة رومانوف من توبولسك وبسرعة .

يتضع من مذكرات قدامى الثوريين فى توبولسك ان : المخاوف والقلق وصلا احيانا الى حد ان البعض كان ينهض فى الليل ويركض فجأة نحو دار المحافظ للتأكد من ان «المعتقلين ما زالوا تحت الحراسة» . وانتشر خبر الوضع الخطر فى توبولسك فى كل انحاء البلاد . ولقى صدى قويا بشكل خاص فى منطقة الاورال المجاورة . كان عمال اومسك وايكاتيرينبورج منذ اواخر عام ١٩١٧ يعلمون بان قوى الرجعية الملكية تحشد قواها بين تيومين يعلمون بان قوى الرجعية الملكية تحشد قواها بين تيومين بداية الربيع تحدث اعضاء سوفييت الاورال مباشرة عن «عدم وجود رقابة فعلية» على اسرة رومانوف ، وعن ضرورة نقلها الى مكان اخر ، اكثر امانا . ومن كان احق بالتدخل من الاورالين . . . وقرروا مساعدة رفاقهم فى توبولسك على نسف المؤامرة الملكية التى أخذت تنضج .

ذهب سكرتير لجنة مقاطعة الحزب في الاورال ، جولوشيكين ، الى موسكو في بداية مارس . وفي اجتماع هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا اوجز باختصار رأى رفقائه في ايكاتيرينبورج . وقررت هيئة الرئاسة باقتراح مسن سفيردلوف ما يلى : اولا ، الاعداد لبدء محاكمة علنية تنظر في جرائم القيصر المخلوع امام البلاد والشعب ، ثانيا ، نقسل اسرة رومانوف من توبولسك الى ايكاتيرينبورج ، ثالثا ، تكليف مفوض خاص من اللجنة التنفيذية المركزية من اجل تنظيم عملية النقسل هذه بالتعاون مع سوفييت الاورال وتحت اشرافه . وكان على سوفييت الاورال ، من جانبه ، ان يبعث الى توبولسك انسانسا

وسرعان ما اتضع اسم المفوض الخاص من قبل اللجنية التنفيذية المركزية وهو فاسيلي ياكوفليف . وسمى سوفيييت ايكاتيرينبورج ممثله الموفد الى توبولسك وهو بافرخوخرياكوف .

لم يسمع احد بشىء بارز عن اشتراك الاول فى الثورة بينماك كان اسسم الثانى معروف جيدا سسواء فى بيتروجراد او فى ايكاتيرينبورج ناهيك عن كرونشتادت .

هذا الشاب ، الطويل العريض المنكبين ، ذو النظرة الثاقبة والساذجة بعض الشيء من عينين رماديتين مشعتين والبسمالطفولية ، بمعطف اسود وقبعة بدون حافة دخل تاريخ الثورة كاحدى اساطيرها الرومانسية . كان بافل خوخرياكوف ، البحار على ظهر البارجة «فجر الحرية» («الكسندر الثاني» سابقا) – قد استقبل لينين في الرابع من ابريل عام ١٩١٧ في معطة فنلندا بعد عودته من المهجر . وارسلته بعد ذلك بقليل اللجنة العسكرية التابعة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي-الديمقراطي (البلشفي) في روسيا الى الاورال .

في اواخر فبراير عام ١٩١٨ أخذت تزحف الى الشمال الشرقى والشرق مجموعات وفصائل عمالية مسلحة هدفها العام حجسن الطرقات من توبولسك . وانتقل احد الفصائل من ناديجدينسك باتجاه بيريوزوفو من اجل قطع طرق فرار الاسرة القيصريــــة المحتمل الى ابدورسك . وانطلق الآخر الى طريق توبولسك -ايشيم . اما الثالث فالى طريق توبولسك - تيومين . وسار خوخرياكوف على رأس مجموعة غير كبيرة باتجاه توبولسك مباشرة . انه لخطر هذا الانتقال عبر تلك الاماكن التي تعج بالعصابات كانت تاتيانا نعوموفا – ابنة المنطقة والتي تعيش امها في توبولسك اول من وصل الى المدينة . ووصل بعدهـا الآخرون . وهكذا تمركزت في توبولسك مجموعات قتالية اورالية ، مكونة بالاساس من عمال ايكاتيرينبورج وناديجدينسك بقيادة البلاشفة افدييف وزاسلافسكي ونعوموفا وتحت امرة خوخرباكوف . وسرعان ميا وصل ايضا حراس حمر من المراكز الصناعية الكبيرة الاخرى . ومع ظهورهم شعر عمال توبولسك بمزيد من الثقة ، ونشطت المنظمات الديمقراطية ، واخذت تعمل بجرأة وحزم اكبر . وفي اجتماع حزبي عام شكلت منظمة توبولسك للحزب الاشتراكي الديمقراط المسيي (البلشيفي) في روسيا .

ما ان ظهرت اللجنة حتى شرعت فى امرين: قيادة تشكيل فصائل العمال المسلحة المحلية ودعوة شغيلة المدينة الى انتخاب سوفييت جديد. وجرت الانتخابات فى ٦ ابريل. وحصل البلاشفة على ٨٥ مقعدا من اصل ١٦٣٠. وكانوا يشكلون حينذاك الى جانبب المتعاطفين معهم والمستقلين اكثرية ساحقة فى السوفييت. وانتخب خوخرياكوف رئيسا للجنة السوفييت التنفيذية (فى ٩ ابريل). ودخل فى اللجنة التنفيذية كوجانيتسكى (الذى اصبح رئيساً لتحرير صحيفة «ازفيستيا» التوبولية الجديدة).

وفى نفس ذلك اليوم اتخذت اللجنة التنفيذية قرارا ينص على «انتقال كل السلطة الاقتصادية والادارية والسياسية والعسكرية ، في المدينة وفي المنطقة المحيطة بها الى السوفييت» . واعلنت اللجنة التنفيذية بعد ذلك حل مجلس دوما المدينة وجميع الادارات المحلية الاقطاعية البرجوازية ، ومنع رجال الكنيسة والدين من ممارسة النشاط السياسي والتدخل في شؤون الادارة واستفزاز هيئات السلطة بادعاءاتهم وتهديداتهم . واخيرا ، اخذ السوفييت على عاتقه الاشراف على دار المحافظ حيث تعتقل اسرة رومانوف . والزم المعتقلين والحراس بالخضوع الكامل لاوامر وتعليمات السوفييت . وبدأ الجو العام في المدينة بالتبدل .

حينما كان خوخرياكوف ورفاقه يخوضون النضال في توبولسك من اجل اقامة النظام الثورى ، اتخذ سوفييتا الاورال وسيبيريا الغربية اجراءات جديدة بهدف اقامة الحواجز المسلحة لسيد الطريق على انصار القيصر . وسعى الاوراليون والاوميون للقضاء على اوكار عصابات الكولاك ، وتحييد الاديرة البعيدة الغطرة بامكانياتها وتحصيناتها ، وكذلك الاستيلاء على الطرق المؤدية من توبولسك الى الشمال والشرق والغرب (من الجنوب كانت تيومين) . وكانت تثير التخوف بشكل خاص الطرق المؤدية الى ابدورسك ، حيث يمكن لاسرة رومانوف في حال نجاح الفرار ان تركب باخرة اجنبية وتذهب الى ايشيم ، وتهرب من هناك الى الشرق الاقصى .

واخذت العصابات الكولاكية الملكية تجر الحراس الحمر الى صدامات مسلحة على مشارف التجمعات السكنية الكبيرة مثل بيريوزوفو . وبعد المعارك في جولوبوتوفسكويه وبيريوزوفو .

حيث قام الملكيون باعمال وحشية لا سابق لها ضد فصائل العمال اصبح واضحا انه ينبغى نقل المعتقلين من توبولسك حالا ، وان كل يوم ، بل كل ساعة ثمينة جدا .

ومن اجل تدارس الموقف بشكل عاجل وصياغة خطة التحركات السريعة التقى فى ايكاتيرينبورج جولوشيكين وبيلوبورودوف عن لجان الاورال الحزبية والسوفييتية ، ونيمتسوف وبيرمياكوف عن لجان تيومين ، وكوساريف رئيس اللجنة التنفيذية لمقاطعية سيبيريا الغربية الذى تم استدعاؤه من اومسك خصيصا لهذا الغرض ، وفاسيل ياكوفليف القادم من موسكو بتفويض خاص من اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا .

وتبقى شخصية الاخير غامضية الى الآن . لننظر في هذه الشخصية . ولد في عام ١٨٨٥ تقريبا ، تشير بعض المعطيات الى ان اسمه الحقيقى قسطنطين مياتشين ، واصله من مدينة اوف ، وهناك انضم في صباه الى مجموعة كانت تمارس مصادرة الاموال وقام بهجوم على صندوق الخزينة ، وفر من السلطات القيصرية . وتشير معطيات اخرى ، الى ان اصله من كيف ، من اسرة تاجر غنى من آل موسكفين . ويدعم هذه الرواية جودينوف في مذكراته . اما الرواية الثالثة فتقول بان اصله من ريغا ، من اسرة المهندس زارين ، الذى منح ابنه تعليما تخصصيا في تكنيك الراديو (ميكانيك المعدات الكهربائية) .

بيد ان مختلف المصادر تتفق على ما يلى : دعى الشاب للخدمة فى سلاح البحرية وخدم فى بواخر اسطول البلطيق ، وبفضـــل اختصاصه النادر حصل على دعم وتشجيع وحياة يسيرة هانئـــة فى ودخل فى نهاية المطاف مدرسة الضباط الكهربائية التكنيكية فى سفيا بورج . وانتسب هناك فى معمعان الاحداث الثورية سنــــة المعلام الى حزب الاشتراكين الثوريين ، وشارك فى انتفاضة البحارة المسلحة ، وحكمت عليه المحكمة القيصرية غيابيا بالاعدام وفر الى الخارج . امضى فى المهجر اثنتى عشرة سنة فى المانيـا ثم فى مقاطعة ساسكاتشيفان الكندية ، وعمل فى اختصاصه . واتقن اللغة الانجليزية اولا وحصل على جواز سفر كندى ، سافر به فى مارس عام ١٩١٧ الى روسيا عبر ستوكهولم . ولدهشة اللاجئين الاخرين من حزب الاشتراكيين اللوريين المتسللين الى بيتروجراد «كانــت

محفظة ياكوفليف مليئة بالاوراق النقدية». ورغم ان السؤال كان يطرح نفسه : «من اين حصل على هذه النقود لهذه الرحلة المريحة ؟» فان ايا من رفاقه الاشتراكين الثوريين «لم يسأل هذا الجنتلمان المهذب» عم كان يعمل في المانيا وكندا ولماذا تأخر في ستوكهولم، تلك المدينة التي كانت آنذاك المركز الرئيسي للتجسس والاستخبارات.

كان يمكن رؤيته فى تلك الاشهر من عام ١٩١٧ اما مع بوريس سافينكوف ، واما قرب العقيد مورافيوف (الذى حاول فيما بعد فتح الجبهة الشرقية للبيض) . وبعد ثورة اكتوبسر قسرب مفوض الشعب لشؤون العدل الاشتراكي الثورى اليسارى شتينبرج . ومن غير الواضح تماما باية طريقة اضحى ياكوفليف فى ربيع عام ١٩١٨ مفوضا ذا صلاحيات خاصة للجنة التنفيذية المركزية لعموم موسيا ، ولكن فى ذلك الوضع العاصف من تلك الفترة وبمساهمة اولئك السياسيين المغامرين امثال سبيريدونوفا ، وكامكوف ، وستينبرج ، كان يحصل مثل هذا الركوب المصلحى للموجة الثورية واستطاع ايضا ياكوفليف – مياتشين – زارين ان يعتلى بتكليف من موكليه هامة هذه الموجة ويتسلل الى حيث امر . وتوجد معلومات تشير الى ان اللجنة المركزية لحزب الاشتراكين الثوريين اليساريين هى التى اصرت على تعيين ياكوفليف مفوضا خاصا من قبل اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا .

ف ایکاتیرینبورج ، فی اجتماع مجلس الاورال اتفق یاکوفلیف بشکل نهائی علی تفاصیل ترحیل اسرة رومانوف مع نیمتسوف وکوساریف وجولوشیکین ، الذین کانوا یتحملون امام موسکو المسؤولیة الاساسیة عن نجاح العملیة او فشلها ، وذکرر جولوشیکین للمرة الاخیرة یاکوفلیف بتعلیمات المرکز التی لا تقبل التاویل والقائلة بانیه : یجب نقل اسرة رومانوف الی ایکاتیرینبورج ، وسوف یوضع ، کما جری الاتفاق تحت امرة یاکوفلیف المباشرة فصیل عسکری تقدمه اوفا ، وسیقدم الاورال دعما عسکریا ، لکن فصیل اوفا سیکون الفصیل الاساسی .

 <sup>\*</sup> بوریس سافینکوف ، اشتراکی شوری ، کان فی الحکومة الموقت ق نائبا لوزیر الحربیة ، وقائدا للمؤامرات والتمردات المضادة للثورة .

وصل ياكوفليف الى اوفا قادما من ايكاتيرينبورج ، وجاء الى بيتر زينتسوف ، رئيس اركان «المنظمات الحربية للتسليب الشعبي» . وكان زينتسوف مطلعا على مهمة ياكوفليف ، فاتخسذ قرارا بوجود المفوض الخاص حول تشكيل الفصيل . كان هذا العداد الاورالى والمحارب الثورى القديم منذ عام ١٩٠٥ دقيقا يتدفق حيوية . فرز الخيالة ، والمشاة ، وحملة الرشاشات ، والممرضات . وبايعاز من زينتسوف خصص سكرتير لجنة المنطقة الحزبية لشؤون سكك الحديد في مدينة اوفا للمفوض الخاص عامل التلغراف جالكين الذي كان يقف دائما الى جانب ياكوفليف من اجل الصلة بموسكو وايكاترينبورج عبر الخط المباشر . ويتضح من مذكرات جالكين انه قام ايضا بتكليف مسن ياكوفليف بتدوين مختلف الكلمات والمحادثات والخطب في اللقاءات والاجتماعات الخ .

وعين قائداً للفصيل دميترى تشودينوف ، عضو الحسيرب البلشفى المجرب (من عام ١٩٠٦) والمحارب الثورى القديم فى الاورال . وعين لمساعدته جريجورى زينتسوف اخو رئيس الاركان . وفيما بعد ، فى طريق عودة القافلة من توبولسك ، عين قائدا للفصيل البلشفى بيتر جوزاكوف من اوفا الذى خرج لملاقاة القافلة من تيومين على رأس مجموعة خيالة اضافية ، واصبحت تشودينوف معاونه .

انطلق الفصيل من اوفا بعد ان تزود بالمؤن والعلف ما يكفى لمدة اسبوع . وابلغ ياكوفليف ايكاتيرينبورج عن طريبق التلغراف ، بغروج انساق اوفا مذكرا انه فضلا عن فصائل الاورال واومسك التى تقدمت من قبل الى ما وراء توبول وايرتيش ، توجد قوة اضافية تدعم حملته ، مع العلم انه نوه بان جميع الفصائل وقادتها بمن فيهم خوخرياكوف ، وافدييف ، وبوزياتسكى ، وزاسلافسكى سيخضعون ، حسب الاتفاق ، لامرته هو . وتنفيذ اوامره بالكامل ، لكى يستطيع اداء المهمة الملقاة على كاهله . اصبح الوضع مقلقا فى تيومين . وانتشرت شائعات حول عصابة الكولاك والضباط من الف فرد تقريبا تعد لخطف الاسرة القيصرية على الطريق ببن توبولسك وتيومن . ولذلك ، كما ابلغ ياكوفليف

في محطة القطار رئيس لجنة المحافظة العزبية نيمتسوف ، زيد عدد

فصائل الاورال واومسك المتقدمة نحو توبولسك ومدت بسلح اضافى . واتضح ان نيمتسوف اعد خطة واخذ ينفذها : على طول الطريق البالغة ٢٠٠ كيلومتر وضع فى كل معطة صغيرة (نقطة يمكن فيها تبديل الخيول او الراحة قليلا) خيالا واحدا من اجل مراقبة الاتصال والامن واعد فى كل معطة كبيرة حتى ٢٠ عربة باحصنتها بعيث يستطيع الجلوس فيها جميع ركاب القافلة فى ان واحد .

ما ان ابتعد الفصيل عن تيومين ٢٠-٢٥ كيلومترا حتى توقف: امر تشودينوف بفحص الرشاشات. وبعد ان اطلقوا عدة عيارات وتأكدوا من سلامتها تابعوا المسير.

ووصل الفصيل الى توبولسك فى ٢٢ ابريل . وسار فى شارع الحرية ، امام دار المحافظ ، حيث كان ينظر الى الفرسان رجل ربع القامة فى بدلة مدنية كان منذ عام فقط حاكما مطلقا للامبراطورية الوسية العملاقة .

أخذ ياكوفليف لنفسه غرفة في بيت كورنيلوف ، وكان عامل التلغراف جالكين برفقته على الدوام . والى جواره في الممر نفسه نزل تشودينوف وجريجورى زينتسوف . في ذلك اليوم لم يظهر المفوض الغاص اى اهتمام بدار المحافظ . وذهب مع تشودينوف وزينتسوف الى سوفييت المدينة . قرأ خوخرياكوف بتمعن التفويض الموقع من سفيردلوف وكذلك سكرتير اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا افانيسوف ومفوض الشعب لشؤون العدل شتينيرج . والقى نظرة خاطفة على صاحب التفويض : كان طويلا ، نحيفا ، بوجه حليق مستطيل ، وبدلة شبه عسكرية ، نظيفة وانيقة بعض الشيء (بالرغم من الطريق الطويل) وقال : «لا يوجد اعتراض» . لكنه اضاف بتأن ، أنه يجب لامر كهذا ان يجلس الجميص

عقد الاجتماع مساء ، وكأنه اجتماع رفاقى ، ومع ذلك كان ينقصه شيء ما . وقد جاء مع خوخرياكوف مساعدوه افدييف وزاسلافسكى وبوسياتسكى . ومع ياكوفليف تشودينوف وزينتسوف . وحضر هذا اللقاء فى السوفييت المحلى آخرون ايضا . طلب ياكوفليف من خوخرياكوف ان يطلع الحاضرين على الوضع وقدم الاخير بايجاز تقريره عن الوضع سائلا بدوره ياكوفليف عن

نياته . اعلن ياكوفليف انه يتمتع بصلاحيات خاصة ويطلب من الهيئات المحلية الخضوع التام والمساعدة ، فهى منذ الآن تحت امرته وواجبها تنفيذ اوامره وتعليماته دون اعتراض . انه سينقل نيقولاى واسرته ، وكل المناقشات حول هذا الموضوع امر لا لزوم له وانتهى الاجتماع .

في صباح اليوم التالي ، ٢٣ ابريل ، توجه ياكوفليف برفقة افدييف الى دار المحافظ . واستقبله على البوابة كوبيلينسكي الذى أ'علم قبيل ذلك بالمهمة . وصعدوا سوية الى الطابق الثاني . في الممر طلب كوبيلينسكي من القادمين الانتظار: سيذهب الآن ليبلغ الامبراطور السابق وبعد دقائق دعيوا الى القاعة . كان نيقولاي واقفا في الوسط وخلفه بنات الاربع . ادلى كوبيلينسكي تقريره على الطريقة العسكرية (رافعا يده بالتحية) ، وقــــدم ياكو فليف بصفته «مفوضا خاصا للحكومة الحالية في روسيا ، التي اتخذت الكرملين مقرا لها» . صافح نيقولاى ياكوفليف ، واحنسى الاخير رأسه تحية للاميرات ، فأجبنه بانحناءة احترام . سأل ياكوفليف ، ألا توجد شكوى على المعاملة ، على الوضع . كلا ، لا توجد . ولكن اين ولى العهد السابق الكسى ؟ وقع امس واصيب بجرح ، انه راقد في الفراش . عنده نزيف هيموفيلي ، على ما يبدو ، ولا يجوز له ان يتحرك . اراد ياكوفليف رؤيته ، وذهب برفقــة نيقولاي وكوبيلينسكي وافدييف الى حجرة المريض ، ووقف بصمت قرب السرير ، انحنى ثم خرج . وبعد نصف ساعة عاد من جديد كى يقدم نفسه لالكسندرا فيودوروفنا ، التي تأخرت بدخول القاعة في المرة الاولى من ظهوره .

بعد يوم من ذلك ، في ٢٥ ابريل ، ظهر ياكوفليف من جديد في دار المحافظ . طلب ابلاغ نيقولاى الكسندروفيتش بانه يود لو يحادثه . عند الظهر قام القدمندان كوبيلينسكى وخادم الكسى فولكوف بايصال ياكوفليف الى غرفة في الطابق الاول ، حيث ينتظره الزوجان ، وبعد ان سلم عليهما ، اعلن انه يود العديث مسع نيقولاى الكسندروفيتش على انفراد . احتجت عقيلته : «انا ارغب في الحضور ايضا» . نزل ياكوفليف عند رغبتها ، ثم توجه الى نيقولاى : «نيقولاى الكسندروفيتش ، لى الشرف ان ابلغكم رسميا نيقولاى و باننى هنا مفوض مطلق الصلاحية من قبل السلطات

المركزية العليا ، وقد ارسلتنى من موسكو هيئة رئاسة اللجنسة التنفيذية المركزية لعموم روسيا ، وصلاحياتى هنا تكمن فى وجوب نقلكم وأسرتكم من هنا . ولكن بما ان الكسى نيقولايفيتش مريض ، فاننى بعد ان تحدثت مع موسكو ، حصلت على امر بنقلكم لوحدكم» . اعلى نيقولاى بحدة : «لن اذهب الى اى مكان» . فقال ياكوفليف : «ارجو الا تفعلوا ذلك (أى لا تعارضوا الرحيل) ، على "ان انفذ المهمة الملقاة على عاتقى . واذا مانعتم فى السفر ، فسأضطر اما لاستخدام القوة ، واما للتخلى عن تنفيذ الامر الموكل الى " . عندئذ يمكن ان يرسلوا بدلا منى شخصا آخر ، اقل انسانية منى . معى بامكانكم ان تكونوا على اطمئنان . فانا مسؤول عن حياتكم والا دفعت بامكانكم ان تكونوا على اطمئنان . فانا مسؤول عن حياتكم والا دفعت الرحيل مع من تشاؤون . سنذهب غدا فى الساعة الرابعة» . ثسم انحنى وخرج .

اوقف نيقولاى كوبيلينسكى وصعد معه ومع عقيلته الى الطابق الثاني . هناك كان ينتظرهم بقلق كل من تاتيشيف ودولجوروكوف وجيليار . اجتمع الستة للتشاور . وانصب اهتمام نيقولاي على هذا السؤال: الى اين يأخذه هذا الشخص ؟ لا أحد من الموجودين يعرف ذلك ، لكن كوبيلينسكى يسمح لنفسه بالاعراب عـــن توقعه : يبدو حسب بعض العبارات المتفرقة التي قالهـــا ياكوفليف ، ان الحديث يجرى عن رحلة تستغرق من ٤ الى ٦ ايام . وبالتالي فان هذه الرحلة ستكون الى موسكو على الارجح . نعم ، بالطبع ، يريدون نقل جلالته الى موسكو ، او ربما الى بيتروجراد . ووافقت الكسندرا فيودوروفنا: الى موسكو ، على ما يبدو . ولكن لماذا ؟ وفجأة خمن احدهم : البلاشفة عقدوا صلح بريست ، وبدون توقيع القيصر لا تستطيع المانيا اعتباره سارى المفعول . لـــذا سيجبرون نيقولاي على وضع توقيعه على هذا الصلح . وتحمس نيقولاي : «ماذا تقولون ؟ لن أوقع ، من الافضا ان يقطعوا يدى اليمني» . ويتدخل تاتيشيف : اي صلح هناك واي توقيع ؟ على ما يبدو ان الامبراطور الالماني نجح في تحريركم وستسافرون اليه . أمن المعقول ؟ الجميع يحدق بتاتيشيف. واغرورقت عينا الكسندرا فيودوروفنا بالدموع . قالت : «لعلها المرة الاولى في حياتـــى ، التي لا اعرف فيها ماذا افعل . . . ومع ذلك ، فانا اعرف ما العمل : سأذهب معه». هل يمكن لها ان تطمئن خلال غيابهما بان الموجودين سيهتمون بالكسى ؟ طبعا ، طبعا ، أيجدر السؤال عن ذلك ؟ وسرعان ما عاد فولكوف وقدم تقريره : المفوض هنا مرة اخرى ، في الطابق الاول . يطلب النزول اليه .

يقف الزوجان وياكوفليف من جديد وجها لوجه . ويتوجه الى نيقولاى : «اسمح لنفسى ثانية بسؤالكم : هل تنوون تنفيلله التعليمات حول مغادرتكم توبولسك ؟» . ويجيب نيقولاى السينفذ . وقالت الكسندرا فيودوروفنا متقدمة خطوة الى الامام باضطراب : «انا ايضا سأسافر ، بدونى قد يرغمونه من جديد على عمل شيء ما ، كما فعلوا من قبل» . وخلال ذلك ذكرت شيئا ما عن رودزيانكو . انها ، دون شك ، لمحت الى وثيقة تنازل القيصر عن العرش . ثم سألت ، الى اين سيذهبان ، فأجاب ياكوفليف :

واذا اجاب ياكوفليف هكذا ، لم يكذب تماما . فهو فى جوهر الامر لم ينو نقل اسرة روماوف الى ايكاتيرينبورج . كما لم يكن فى نيته ايضا الذهاب معها الى موسكو ، فقد عرف وهو فى توبولسك انه سيقوم بمحاولة شق طريقه باتجاه موسكو او كييف . وكانت الفكرة ، على ما يبدو كالتالى : فى البداية الخروج الى الجهة الجنوبية الغربية او الجنوبية ، وهناك سيرى كيف تسير الامور ، المهسم فقط ان يبقى على اقصر الخطوط المؤدية الى حدود المنطقة التى يحتلها الالمان .

بدأوا يجتمعون منذ الظهر .

واعلن ان رئيس سوفييت توبولسك خوخرياكوف سيكون المفوض (بالوكالة) في دار المحافظ منذ الآن . وسيخضع له كوبيلينسكى بدءا من هذا اليوم . وسيؤمن رئيس السوفييست بأقصر فترة رحيل المجموعة الثانيسة من اسرة رومانوف من توبولسك .

طلب تشودينوف وزينتسوف من كوبيلينسكى التأكد بسرعة كم سيكون هناك من الخدم والمتاع لتوفير المواصلات . وبعد ساعة ابلغهما كوبيلينسكى : ستذهب الابنة ماريا و١٢ خادما ، والحمولة ٨-١٠ بودات .

حصل تشودينوف على قسم من الخيول وعربات النقل عسن طريق مصادرتها من العائلات الميسورة ، والباقى بالأجرة مسن الحوذين المحليين .

يجرى قبيل الرحيل استبدال العراس القدامى (الذين رافقوا القيصر من تسارسكويه سيلو) بعراس جدد (من ايكاتيرينبورج واومسك).

فى فجر ٢٦ ابريل قدمت الى دار المحافظ العربات والزحافات ، لان الثلج فى بعض الاماكن لم يذب بعد ، وفى بعضها كانت الارض عارية . وكان عددها ٨ بحصائين و١١ بثلاثة احسنة بينها عربية مسقوفة للقيصرة السابقة .

كان من المقرر المغادرة قبل الساعة الخامسة صباحا ، لكن الكسندرا فيودوروفنا ، بعد ان خرجت من المنزل ، عصبّبت حالا ، واخذ المسير يتأخر . في البداية اكتشفت انه لن يذهب معها سوى خادمين وطالبت بأخذ الثالث . وبما ان الاماكن كانت محددة ولم يرغب ياكوفليف في معارضتها ، لذا اضطر للركض على امتداد القافلة ناقلا هذا الراكب وحاشرا ذاك من اجل توفير مكان واحد . ثم اتضح ان الامتعة اكثر من المقرر ، فلم يتسع المكان لبعضها . ومن جديد تشمتكي الكسندرا فيودوروفنا وتحتج . وبأمر من ياكوفليف دخل المقاتلون احد البيوت الغنية وصادروا عربة . وحمل كـل شيء ، وبدا انه يمكن الانطلاق ، واعطيت الاشارة ، لكن من جديد سمع صوت الكسندرا فيودوروفنا: تريد الجلوس مع عقيلها. في هذه المرة رفض ياكوفليف بلطف ولكن باصرار ، لانه هـو نفسه يجلس الى جانب نيقولاى ولا يمكن ان يترك هذا المكان. ولدهشة الحراس اخذ ياكوفليف يستخدم تعابير «جلالتكم» و «سموكم» مع المعتقلين خلافا للقواعد المقررة . قالست ميلنيك بوتكينا : «رأيت من وراء ستائر النافذة كيف سيار المفوض ياكوفليف في الظلام الى جانب جلالته باتجاه العربة وكلمه عن شيء ما بوجل مادا يده الى قبعته من حين الى آخر» . وحد ثت بيتنـــر قائلة : «اذكر بشكل جيد كيف وقف ياكوفليف على جانب العربة وادى التحية لجلالته عندما جلس في العربة» . واعترف فولكوف : «كان ياكوفليف يعامل جلالته بغاية الادب . عندما رأى جلالتـــه يجلس في معطف ولم يكن عنده شيء آخر ، سأله : «كيف! في هذا

فقط ، انتم مسافرون ؟» اجاب جلالة القيصر : «انا دائما اسافر هكذا» ، فعارضه ياكوفليف قائلا : «لا ، هكذا لا يجوز» . وامر احدهم فى خلال ذلك بان يعطى جلالة القيصر شيئا ما . فعملوا اليه معطفا آخر ووضعوه تحت المقعد» . وكان الآخرون ايضيا يعاملون افراد اسرة القيصر بلطف وادب ، ولكن من بعض تصرفات ياكوفليف ادرك نيقولاى فى تلك الساعات ، كما سجل جيليار كلماته فيما بعد ، ان «هذا الانسان ليس ابدا بالانسان الذى يريد ان يتقمص شخصيته» .

الساعة السادسة . لا زال الظلام منتشرا ، وفي عتمة الصباح تكاد لا ترى ملامح الحراس الذين وزعهم تشودينوف على الطريق من دار المحافظ الى شاطئ ايرتيش . وخيم على توبولسك صمصت المقابر ، فالمدينة كائمة . ونادرا ما كان يسمع نباح الكلاب فك الضواحي . الجميع في مكانهم ، وكأنما يستمعون للسكون ، الذي تتخلله اصوات الفجر . واعطى الامر الاخير ، يمكن التحرك . جلس ياكوفليف الى جانب القيصر ، وفي العربة المسقوفة جلست بحرية الكسندرا فيودوروفنا وماريا على المقعد الوثير . وقد سافر من المقربين دولجوروكوف وبوتكن ، ومن الخدم تشيمودوروف ، وتروب ، وايفان سيدنيف ، وآنا ديميدوفا .

وقطعوا نهر ايرتيش على الجليد المغطى ببعض الماء . وظل ياكوفليف يدفع القافلة الى الامام دون توقف ، او التقاط النفس . في المنحدرات كان لا يزال الثلج ، وفي الاماكن الاعلى كانت الارض عارية ، لذا كان التحرك بين صعب وسهل .

قضوا الليل (٢٦ على ٢٧ ابريل) فى قرية يفليفو ، قاطعين فى اليوم الاول ١٣٠ كيلومترا . وجلب الحراس لثلاثة من اعضاء العائلة اسرة مطوية ، اتوا بها معهم من توبولسك ، ووضعوها فى الطابق الثانى لبيت على جانب الطريق . فى الثامنة صباحا تناولوا الفطور ، وتابعوا سيرهم . وبصعوبة عبروا نهر توبول : اصبح الماء فى بعض الاماكن فوق الجليد . وامتنعت الكسندرا فيودوروفنا عن عبور النهر معلنة انها تخاف . فجلبوا لها من ضيعة مجاورة الواح خشبية ورصفوها فوق النهسر . وسارت عليها الكسندرا فيودوروفنا فيودوروفنا وماريا بمعونة بوتكين ودولجوروكوف ثم قطعوا المسافة المتبقية على عوامة عبور . اما نيقولاى فقطع الجليد مباشرة

حتى العوامة . وكان طوال الطريق حيويا ، يتحدث مع ياكوفليف والمحيطين به . وقد قال الحوذى سيفاستيانوف فيما بعد ان القيصر «تحدث مع ياكوفليف طول الوقت وجادله فى السياسة وغير ذلك ، وحشره بالحاح وتغلب عليه فى الجدال» .

كانت الكسندرا فيودوروفنا ، خلافا لزوجها ، عابسة طوال الطريق ، فلم تتكلم تقريبا . اما ماريا فابدت الكثير مسن الود وثرثرت مع افراد الحرس عن طيبة خاطر . وكان ياكوفليف فى المحطات يحوم حول السيدتين ويمطرهما بالنكات والقصص الفكاهية مصورا نفسه رجلا ارستقراطيا مهذبا .

هكذا انتقلوا من معطة الى معطة مغيرين الخيول والعربات فى كل منها ، منطلقين باقصى السرعة بامر من ياكوفليف . وانضم الى القافلة فى الطريق فصيل بيتر جوساكوف . وعين ياكوفليل على جوساكوف قائدا للفصيل وتشودينوف معاونا له .

فى القرى الممتدة على الطريق كان يعرف الجميع انهم ينقلون القيصر والقيصرة السابقين ، رغم ان منظمى العملية حاولوا عدم البوح بذلك . كانت الشوارع تكتظ بالناس اذا مروا فى النهار او قبيل المساء . وصعد البعض ، ليرى بشكل افضل ، الى الاسطح او قبب الاجراس او الاشجار او اسوار البيوت . كان الناس يراقبون الوضع بصمت ، غير ان نيقولاى كان يسمع احيانا بعض صيحات السخرية ، مثل : «ماذا ، انتهى حكمك ؟» او «اشبعت من الحرب ؟» او «كسرت عظامنا ، ها ؟» .

وحصلت مشاهد اخرى ايضا . فى احدى المحطات كانوا يغيرون الخيل . وتجمع حولهم كل اهل القرية ، من صغير وكبير ، واخذوا ينظرون الى القيصر والقيصرة وماريا . وسأل عجوز تشودينوف :

- يا شاب ، يا شاب ، قل لى من فضلك ، اعمل معروفا :
الى اين ، ايها الشياطين ، تأخذون جلالة القيصر ؟ الى موسكو ؟
- الى موسكو ، يا جدى ، الى موسكو .

وهز العجوز رأسه متفهما الوضع ، واردف :

- حمدالك ايها الرب ، انهم ذاهبون الى موسكو . هذا يعنى انه سيكون عندنا نظام فى روسيا .

فى خلال ٤٠ ساعة قطعت القافلة تحت امرة ياكوفليف ٢٨٠ كيلوميترا ، ووصلت الى تيومين فى الساعة العاشرة مساء .

استقبل القافلة على مشارف المدينة رئيس اللجنة التنفيذية للمعافظة نيمتسوف على رأس فصيل من الخيالة ورافقها حتى معطة القطار في المدينة .

سأل نيقولاى نيمتسوف (في المعطة ابان الصعود الى القطار) من يكون ، وما هو تحصيله العلمي .

يقول نيمتسوف: «اجبته اننى فى عام ١٩٠٧ جردت من كــل حقوقى وملكيتى بأمر من صاحب الجلالة ، وسلكت هذا الطريــق بالذات ، من معطة الى اخرى حتى آخر نقطــة فى المعافظــة – ابدورسك».

وبعد منتصف الليل بقليل (٢٨ ابريل) انتهسى التنزيسل والتحميل ، وفرش الغدم الاسرة وهدأ الصغب ، وخيم السكون على رصيف المحطة وفي القطار . ظهر نيمتسوف ، وتعدث مع ياكوفليف عن شيء ما ، ثم خرج الاثنان الى التلغراف . وسرعان مساعاد ياكوفليف (دون نيمتسوف) . ومر بالعربات وهمس لكل واحد من الحرس بأنه تكلم للتو مع موسكو وانه أمر بالسفسر لا الى ايكاتيرينبورج كما كان مقررا ، وانما الى موسكو على خط اومسك تشيليا بينسك - سامارا . وفي الساعة الخامسة صباحا ، عندماكان الركاب ينامون في اسرتهم ، تحرك القطار رقم ٢٢ وتحول باتجاه اومسك .

فى ذلك الصباح كان المناوب فى سوفييت الاورال ينتظر برقية تؤكد خروج القطار رقم ٤٢ من تيومين باتجاه ايكاتيرينبورج . اجتمعت هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية على عجل . وقررت اتخاذ اجراءات استثنائية . ودوى نداء «الى الجميع» ، الى الجميع ، الى الجميع» من ايكاتيرينبورج الى عموم روسيا لوقف الجريمة التى خطط لها ياكوفليف ، واعلن سوفييت الاورال ان ياكوفليف خائن لقضية الثورة واعتبره خارجا على القانون .

واستجاب لنداء الاوراليين سوفييت سيبيريا الغربية . وخرج من اومسك فصيل خيالة ، واسرع لقطع الطريق على ياكوفليف عند محطة التقاطع في كولومزينو ، حيث يمكن للقطار ان ينحرف

باتجاه تشيليا بينسك .

ارسل قادة الفصائل الاورالية التي سارت خلف ياكوفليف من تيومين عبر الخط المباشر الى موسكو ، الى رئيس اللجنة التنقيذية المركزية لعموم روسيا ، خبرا عاجلا بما حصل ، طالبين اعطاء امر الى اومسك بتوجيه القطار مع اسرة رومانوف الى ايكاتيرينبورج. في هذا الوقت علم ياكوفليف ، وهو يزيد السرعة الي قصوتها ، أن الملاحقة قد بدأت . لذا قام في محطة ليوبينسكايا بفصل القاطرة وعربة واحدة عن باقى القطار ، وابقى خمس عربات تحت حماية الفصيل ، وتوجه الى اومسك . هناك التقاه في المحطة ممثل سوفييت سيبيريا الغربية ونصحه ب«العودة الى رشده قبل فوات الاوان» والتقيد بالتعليمات والسير الى ايكاتيرينبورج . ورغب ياكوفليف بالتحدث مع المركز . وقد اتصل بسفيردلوف واخذ يكذب عليه زاعما إن ممثلي السلطــة في الاورال واومسك اتحدوا في مؤامرة ضده ، وانه ومسافريه واقعون تحت خطر «التنكيل» رومانوف في «مكان آمن» حيث يمكنهم تحت رقابته «الانتظار» ريثما «يتضح الموقف» . لكن سفيردلوف أمره بالسفر الى ايكاتيرينبورج وتسليم اسرة القيصر لسلطات الاورال.

فهم ياكوفليف انه وقع فى وضع لا مخرج منه . اذ يستحيل اختراق كولومزينو . ولم يكن واثقا من ان الحرس ومعاونيه فى القطار سيصدقون ما يدعيه اوامر من موسكو . لذا بعد ان رجع الى القطار أمر بالعودة الى تيومين للتوجه من هناك فيما بعد نحو ايكاتيرينبورج .

على ما يبدو ، لم تكن العسابات دقيقة فى تصرف ياكوفليف . كان يأمل فى الوصول الى هدفه ، متكيفا مع الظروف . فى البداية اراد الفرار عبر المحافظات الوسطى ، ومن هناك اذا ما ساعدته الظروف التوجه نحو الجنوب ، الى حدود المنطقة المحتلة من قبل الالمان . وبعد ذلك ، كما يشير معجبوه من «فيلت ام زونتاج» ، «دخلت فى حسابه فكرة ان اومسك تفتح امامه ، اذا وصلوا اليها ، طريقا طوله الف كيلومتر باتجاه المحيط الهادى» . ثم برزلديه احتمال انزال افراد اسرة رومانوف على الطريق الى سامارا واخفائهم فى الجبال فى محافظة اوفا (مسقط رأسه ، كما يقول) .

خمنت اسرة رومانوف ، على ما يبدو ، ان هذا الشخص يعــد لهروبها ، ولذا اخذت تثق به شيئا فشيئا . لقد قالت الكسندرا ميودوروفنا في اجتماع العائلة الذي عقدوه في القطار : «هذا انسان جيد ، ارسله لنا اناس طيبون ، ويريد لنا الخير» . وقال نيقولاي عنه : «انسان جيد ، صريح ، انه يعجبني» . وهذا الشعور لدى الزوجين رومانوف كان يغذيب ، حسب كلمسات سوكولوف ، افتراضهما انه بمساعدته «نقل الالمان القيصر واسرته الى مواقع اقرب الى قواتهم المسلحة في اراضي روسيا» . فالقيصر المخلوع ، حسب كلمات المؤلف نفسه ، «فهم ياكوفليف بشمكل جيد . . . اى لبس قناع البلشفية ليحاول نقل القيصر وولى العهد تنفيذا لرغبة الالمان . ولا يجوز عدم رؤية ذلك ، اذا ما امعن المرء فيما فعله ياكوفليف في توبولسك واثناء الطريق . ولا شك ان هدف هذا الامر ذو طابع سياسي» . ويعترف المحقق سوكولوف ، المناصر لكو لتشاك ، ان نيقولاى «اجاب بنفسه عن هذا السؤال: «مـــا هي القوة التي تقف وراء ذلك ، ولماذا والى اين يخطفون القيصر ؟» لقد رأى في شخص ياكوفليف ، هذا «الانسان الجيد والصريح» رجلا ارسله الالمان» . ان قوة اخرى غير بلشفية ارسليت ياكوفيلف ، المعادي لنيات البلاشفة . وقد عمل وفق توجيهاتها ولم ينقل القيصر الى ايكاتيرينبورج ، وانما حاول نقله عبر اومسك الى مكان آخر ، لا يستطيع البلاشفة الوصول اليه .

فشلت المحاولة . وسنقطت المؤامرة .

لم يلاحظ نيقولاى الفشل مباشرة . وفقط بعد التوقد في ليوبينسكايا شك بالأمر . ومن خلال اسماء المحطات ، وحركة الحرس ، وبعض الكلمات والعبارات المتفرقة اكتشف انه لا يسير باتجاه موسكو . وعندما مر القطار ليلا عبر تيومين ادرك انهير الى ايكاتيرينبورج .

علم نيقولاى ، من خلال الجرائد التى اشتراها ياكوفليف على المحطات ، ان عمال الاورال «يكرهونه» . لكنه لم يعرف ان الاوراليين قد اكتشفوا ياكوفليف ، وليس مهما الآن معرفة ذلك . ومع هذا ، تملص المفوض الخاص على نحو رخيص .

فى اثناء العودة من حملة توبولسك ذهب حراس ايكاتيرينبورج السائرون وراء قافلة ياكوفليف ، الى سوفييت الاورال مطالبين

باعتقال ياكوفليف وتفتيش قطاره . لكن ذلك لم يحصل ، بــل اكتفوا بدعوة ياكوفليف لتوضيح موقفه . وجه افدييــف وزاسلافسكى فى اجتماع اللجنة التنفيذية تهمة الخيانة لياكوفليف ، لكن الاخير اجابهم بثقة وحتى بطلاقة . وكانت خلاصة توضيحه ، انه فعلا أ'مر بنقل اسرة رومانوف الى ايكاتيرينبورج ، ولكنه ، فى الطريق ، ادرك بالحدس ان افدييف وزاسلافسكى ينويان قتل اسرة رومانوف . وبما ان سفيردلوف أمره بحراســة الاسرة بكــل الوسائل ، فقد قرر انقاذها عن طريق نقلها فى اتجاه آخر . وقدم شريط محادثاته بالتلغراف مع موسكو : بحجة المخاطر التى تهدد اسرة رومانوف طلب السماح له بأخذها الى محافظة أوفا او اخفائها بعض الوقت «فى الجبال» ، الامر الذى رفضه سفيردلوف .

قرر سوفييت الاورال ، الذي غمره شعور الرضى بعودة اسرة رومانوف ووجودها في مكان آمن ، الافراج عن ياكوفليف وتركيه يعود مع السلامة ألى موسكو (قال ديدكوفسكي ، نائيب رئيس السوفييت : «فليحاسبوه هناك بانفسهم !») .

ومن موسكو بعث ياكوفليف ، قبل كل شيء ، برقية لمعاونيه في تو بولسك في ذلك القسم من الفصيل الذي بقى في المدينة كانت على النحو التالى : «اجمعوا الفصيل . غادروا . سلمت صلاحياتى . لست مسؤولا عن النتائج . ياكوفليف» .

وحصل على تعيينه مفوضا عسكريا في جبهة سامارا . وفي عتمة احدى الليالى من شهر اكتوبر عام ١٩١٨ انتقل عبر خط الدفاع الى العدو . ولما اخذوه الى الجنرال التشيكى الابيض شينيه ، عبر له عن رغبته في «توجيه السلاح ضد الشيوعيين» . وقبل في جيش كولتشاك . ونشر في صحف الحرس الابيض في تلك الايام سلسلة مقالات يعرب فيها عن الندم على آثامه «البلشفية» . ومع ذلك ، لم تكن هذه الاعترافات ولا محاولة خطه وانقاذ اسرة رومانوف التي اصبحت معروفة للجميع ، لتشفع له لدى الحراس البيض المتعطشين للدماء . في ٣٠ ديسمبر ١٩١٨ وبأمر من عقيد مكافحة التجسس كليتساندا اعتقل ياكوفليف وارسل الى اركان مكافحة التجسس في اركان «الحاكم الاعالى» والضابط في فصيل مكافحة التجسس في اركان «الحاكم الاعالى» والضابط في

الجيش النمساوى المجرى السابق . ولم يغرج حيا من بين يدى هذا الاخبر .

يشتم سوكولوف فى كتابه زايتشيك على «القتل الذى لا معنى له ولا فائدة منه لاهم شاهد على آخر مرحلة من حياة وعذاب الاسرة القيصرية».

فى الساعة التاسعة من صباح ٣٠ ابريل اقترب القطار رقم ٢٢ ببطء من ايكاتيرينبورج مطفئا بخاره . وتجمهر الناس على الساحة امام المحطة ، معظمهم عمال من السكان المحليين . لا توجد ضمانة بعدم حدوث فوضى . واشار اعضاء هيئة رئاسة السوفييت الذين وصلوا الى المحطة على ادارتها ان يتم انزال اسرة رومانوف على المحطة الفرعية ، ثم يستمر القطار بركابه الآخرين الى المحطسة العامة .

كانت اسرة رومانوف جاهزة للنزول . وقبل كيلومترين من المحطة العامة توقف القطار ، وهبط ثلاثة من ركابه الى الرصيف . وودعهم ياكوفليف دون اية تعابير على وجهه الحليق .

وسط الساحة الخالية الا من طوق العراس العمر وقفيت سيارتان بجانب المحطة الفرعية . ومن وراء العنابر ظهر الثلاثة ، يرافقهم افدييف . استقبلهم رئيس سوفييت الاورال بيلوبورودوف ونائبه ديدكوفسكى ، وعضو رئاسة السوفييت جولوشيكين . وبعد ان سلم على القادمين دعاهيم بيلوبورودوف الى الجلوس فى السيارتين .

وتوجهت السيارتان الى مركز المدينة باشارة مسلم بيلو بورودوف . ولم يصحبهما الحرس لتجنب اثارة اهتمام المارة .

#### الفصل الخامس عشر

# فى شارع فوزنيسينسكى

اغلق نيقولاى باب السيارة وشكر بابتسامة ساخرة بيلو بورودوف على دعوته . لكنه تمهل دقيقة عند السيارة وتطلع بامعان للحارس الواقف عند المدخل ونظر بفضول هادئ متفحصا الدار من اعلى الى اسفل . والقت زوجته نظرة خاطفة على واجهة الدار من تحت خمارها الشفاف واطلت ماريا من وراء ظهرها وابتسمت ابتسامة صريحة للجندى الشاب الواقف عند المدخل الرئيسي . انها فتاة لا بأس بها ، حيوية ، بعينين ماكرتين .

كانت الدار تقع فى زاوية شارع فوزنيسنسكى وزقاق يحمل الاسم نفسه ، فى وسط مدينة قديمة صناعية كبيرة – بلغ عدد سكانها (زمن الثورة) ١٠٠ الف نسمة . ويؤدى الزقاق الى الاحياء المنخفضة من المدينة ، الى بركة عريضة . تطل الدار بطابق واحد على الشارع العريض فى الجهة الشرقية ، وبطابقين على المنحدر ، وبما ان الطابق الارضى قائم على المنحدر ، فأنه يبدو دون مستوى الشارع ، ولذا يبدو اشبه بالقبو .

والى جانب المنحدر ، باتجاه الزقاق ، خلف السياج ، توجيد حديقة كبيرة ، فيها الكثير من البتولا والصفصاف والزيزفون والسوسن تغطى فناء الدار ، حيث تقيع حظيرة الخيول ومستودع المؤونة . ونوافذ الدار واسعة عريضة ، وجدرانها سميكة . الدار متينة ، لكنها قديمة الطراز كأن لها بطنا كبرا مثل صاحبها نيقولاى ايباتييف ، ابن هذه الديار البالغ من العمر ٤٨ سنة ، المهندس في التنقيب عن المعادن ، التاجر والمقاول .

لقد بنى هذه الدار ليسكن فيها ، فعنده اكتفاء فى كل شىء : فهو اغتنى من مهنته المرتبطة بصناعة المعادن ومقاولات مع الدولة ، وكان يؤمن بأن شيئا لن يقلق راحته حتى اخر حياته

في هذا العش الهاني . ولكن حصل العكس . دق احدهم الباب وسلمه ورقة دءوة الى سوفييت الاورال . وهناك استقبله عضو المكتب التنفيذي فويكوف ، ومفوض الشعب لشؤون التموين . قال المفوض ان عليه ، بتكليف من هيئة الرئاسة ، ان يعيط السيد ايباتيف علما ان الدار في شارع فوزنيسينسكي قد صودرت ووضعت تحت تصرف السوفييت لاسباب طارئة لا مجال للحديث عنها الآن . ويجب بالضرورة ان يبقى كل الاثاث في مكانه . اما الحاجيات الاخرى فستنقبل الى المستودع وتسجبل وتحرس . وسيضمن السوفييت الحفاظ عليها . وقدم المفوض اعتذاره الى المهندس لاقلاق راحته وافهمه ان الدار يجب ان تخلى خلال ٢٤ ساعة . فالمصادرة مؤقتة ، وعندما تزول الحاجة ، ستعاد الدار . في محادرة في المساودع ورجوه مغادرة والمكان . وفي المساء كان الحراس موزعين في داخل الدار وحولها ،

فى صباح اليوم التالى دخـــل الدار رئيس سوفييت الاورال بيلو بورودوف ومعه النزلاء الثلاثة ومعاونــه ديدكوفسكى وعضو هيئة رئاسة اللجنـة التنفيذيــة جولوشيكين . وفى البهو طلب بيلو بورودوف من الجميم ان يصغوا اليه ، وقال :

واصبح اسمها بعد الآن الدار للاغراض الخاصة . . .

- بقرار من هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لسوفييتات نواب العمال والفلاحين والجنود والقوزاق لعموم روسيا ، على القيصر السابق نيقولاى رومانوف واسرته الاقامة في ايكاتيرينبورج ، هنا في هذه الدار ، تحت اشراف سوفييت الاورال الى حين تحديد موعد محاكمت . وقد عين سوفييت الاورال الكسندر افدييف مسؤولا للدار ، وها هو هنا ، امامكم . هل يوجد لديكم في هذه اللحظة طلبات او شكاوى او اسئلسة ؟ لا . . . حسنسا ، اذا برزت في المستقبل فتقدموا بها الى السوفييت عبر المسؤول افدييف او مساعده اوكراينتيسيف . اما الآن فبوسم المواطنين من آل رومانوف ، ان يعيشوا في هذه الدار كما يرغبون ، كما يحلو لهم . وتحت تصرفهم معظم الطابق الثاني .

رسميا بعد عدة ايام ، في ٩ مايو ١٩١٨ ، اعلنت صحيفة «العامل الاورالي» رسميا خبر وصول القيصر واسرته الى ايكاتيرينبورج .

غادر بيلوبورودوف وجولوشيكين المكان . وسار ديدكوفسكي وافدييف مع ساكني الدار الجدد يتفقدون الغرف. هنا اختلف الوضع طبعا عما كان عليه في توبولسك . اذ لم تكفهم هناك ثماني عشرة غرفة واخذوا دار كورنيلوف اضافة . اما هنا فالمكان اقل . ومع ذلك كانت الغرف واسعة ومؤثثة بشكل جيد . اخذ نيقولاي وعقيلته وماريا (فيما بعد حل الكسي مكانها) حجرة الزاوية تطل بنافذتين على الشارع واخريين على الزقاق . وفي الحجرة المجاورة ، بنوافذ عـــــلى الزقاق ، سكنت البنات فيما بعد . كانت هناك على النوافذ ستائر ، وعلى الارض سجادة كبيرة واريكسة وثيسرة وطاولات صغيرة ومقاعد . وكان باب غرفة البنات يفتح على غرفة الطعام ، حيث كانت تنام ديميدوفا . وغرفة الوسط المفتوحة على غرفة الطعام بواسطة قوس صارت صالونا ينام فيه الدكتور بوتكين والخادم . اما الطباخ خاريتونوف ومساعده ليونيد سيدنيف فعاشا في المطبخ. وكتب نيقولاى : «سكن الحرس في غرفتين قرب غرفة الطعام . فمن اجل ان تذهب الى الحمام والمرحاض ينبغى المرور بجانب الحارس الواقف امام باب نقطة الحراسة . وحول الدار بني سياج خسبي عال يصل الى نوافذنا تقريبا ، وهنا تمتد سلسلية من الحراس وفي الحديقة ايضا».

تعامل نيقولاى مع الموقف بهدوء . اما الكسندرا فيودورفنا فكانت عصبية نزقة . وعندما يجرى الحديث عن الامتعة لا تتمالك نفسها وتبدأ تتغالظ بالالفاظ وتصرخ .

لقد نقلوا آل رومانوف من توبولسك بسرعة ، على عجل ، فلم يتفقدوا امتعتهم هناك . وكان سوفييت الاورال قد اتخذ قرارا حتى قبل وصول الاسرة الى ايكاتيرينبورج بوضع متاعها الكبير تحت اشرافه ، الامر الذى خلق جوا متوترا ، طبعا . هكذا فتشت الحقائب التي جلبت بالسيارة من قبل الجنود الحمر فى الممر مباشرة بوجود افدييف وماريا . ثم اقترح ديدكوفسكى على الكسندرا فيودوروفنا ان تقدم للتفتيش «شنطتها» . عندنا احتجت بغضب باللغة الروسية اولا ، ثم بالانكليزية . آنئذ اخذ بوتكين ، الذى وصل من المحطة فى ذلك الوقت ، على نفسه دور المترجم . فاوضح لافدييف وديدكوفسكى ان الكسندرا فيودوروفنا تعتبر تفتيش حقيبة اليد

كيرنسكى . ومع ذلك فتشت حقيبة اليد . ومن اسفلها اخرج ديدكوفسكى جهاز تصوير صغيرا ومخططا دقيقا جدا لمدينا ايكاتيرينبورج . وتمسكت الكسندرا فيودوروفنا بجهاز التصوير «صارخة بالانكليزية كلمات بذيئة بحقنا ، الامر الذى جعلل بوتكين يمتنع عن ترجمتها» .

حاول ديدوفسكي افهام الكسندرا فيودوروفنا مذكرا اياها بانها هنا رهن الاعتقال والتحقيق ، لكن ذلك لم يهدى من سورة غضبها . راقب نيقولاى كل هذا المشهدد دون اكتراث ، ودون ان ينبس ببنت شفة . وبعد انتهاء التفتيش وضعوا الحقائب فى غرفة المتاع واعطوا المفتاح لاسرة رومانوف .

عاشت الاسرة ايامها واسابيعها الاولى فى دار ايباتييف فى قلق وانتظار . لم يفارق والدا الكسى ابنهما من قبل ابدا : ماذا حلل به ، هناك فى توبولسك ؟ وماذا بالنسبة للبنات ؟ ولم يكن لمسؤول الحرس افدييف من شغل شاغل الا الاجابة على اسئلة الابوين بصدد قدوم بقية الاسرة . كانت الصلات البريدية مع توبولسك ضعيفة والاخبار تصل متقطعة . وافدييف يطمئنهم بأن اعضاء الاسرة الآخريق قادمون بالتأكيد ، وعلى وجه السرعة . انه لا يقول ، طبعا ، ان اجهزة السلطة الاورالية مهتمة بنقل الكسى من سيبيريا اكثر من ذويه ، ولو لاسباب مختلفة تماما . والمسألة هى النورة المضادة خيم على الجو . وكان الامل معقودا فقط على يقظة وحزم خوخرياكوف ، المكلف بتأمين نقل المجموعة الثانية بعد ذوبان وحزم خوخرياكوف ، المكلف بتأمين نقل المجموعة الثانية بعد ذوبان سيطروا على مدينة توبولسك بعد ١٤ يوما فقط من ترحيل ولى سيطروا على مدينة توبولسك بعد ١٤ يوما فقط من ترحيل ولى

منذ ٢٦ ابريل ، بعد ان اختفى ياكوفليف ورفاق دربيه فى ضباب ايرتيش ، اخذ خوخرياكوف على نفسه مسؤولية النظام والحماية فى دار المحافظ . فوضع على رأس الحرس (من الجنود الحمر الآن) روديونوف وبدأ التحضير لنقل الافراد الاربعالم المتبقين من اسرة رومانوف الى ايكاتيرينبورج . واعفى كوبيلينسكى من الخدمة فى ٢ مايو . وفى اواسط مايو كان الكسى قد تعافى . وسارت

المراكب فى الانهار . وفى احد ايام مايو الربيعية نقل خوخرياكوف وروديونوف البنات والصبى الى المركب «روسيا» ، نفس المركب الذى قدموا على متنه في الخريف الماضى الى توبولسك . وسافر معهم ٢٦ شخصا من الحاشية والخدم ، وكان بينهم تاتيشيف ، وجيليار ، وجيبس ، وبوكسجفدن ، وشنيدر ، وجيندريكوفا ، وتوتيلبرج ، وايرسبيرج ، والعمة تيجلييفا ، والعم ناجورنسى ، والطباخ خاريتونوف .

وترأس القافلة خوخرياكوف وروديونوف . في الصباح الباكر من يوم ٢٣ مايو توقف القطار (كما في المرة السابقة) عند معطة ايكاتيرينبورج الفرعية . وكانت في انتظار المسافرين عربات الخيل . وعلى نفس الطريق ، في الازقة والشوارع الغافية اوصلوهم الى دار ايباتييف . وفيما بعد وصلت الامتعة من المعطة .

حاشية رومانوف الآن لا تشبه بتعدادها تلك ، التي غادرت منذ عشرة اشهر قصر الكسندروفسكى . بعضهم انصرف فى توبولسك (لتقليص العصدد) . والبعض الاخصر ابعد عن اسرة رومانوف فى ايكاتيرينبورج ، ولصم يسمح له بدخول دار الاغراض الخاصة . والبعض الثالث عقابا على اعمال الاستفزاز ارسل مسن القطار الى السجن مباشرة . سمحوا للعم ناجورنى بالسكن فى الدار ، لكن بعد اسبوع اعتقل واودع السجن . وامر جميع المفصولين من خدمة اسرة رومانوف (خاصصة الاميرة بوكسجفدن ، والعقيصد كوبيلينسكسى ، والمدام ايرسبيرج والمدام توتيلبرج) بمغادرة الاورال فى الحال . قدمت تسهيلات خاصة للطبيب ديريفينكو (الذى يعالج الكسى) : سمسح له سوفييت الاورال العيش فى المدينسة والسكن فى شقة خاصة ، ودخول الدار فى اى وقت يشاء .

وفى نهاية المطاف بقى حتى اواخر مايو ١٩١٨ فى دار ايباتييف من كل المجموعة الكبيرة التى ارسلها كيرينسكى من بتروجراد صيف عام ١٩١٧ سبعة افراد من اسرة رومانوف وخمسة ممن يقومون بخدمتهم (الدكتور بوتكين ، الخادم تروب ، الخادمـة ديميدوفا ، والطباخ خاريتونوف ومعاونـه ليونيد سيدنيف) – المجموع ١٢ فردا .

#### الاسابيع الاخرة

حتى ٤ يوليو عام ١٩١٨ كان الرئيس المسؤول في دار الاغراض الخاصة الكسندر افدييف ، عامل المصنع في ايكاتيرينبورج ، وقد قال عنه معاصروه ، انه كان انسانا طيبا صاحب نخوة ، وتعامل مع المعتقلين في الدار بلطف ، وكان الحراس الخاضعون له ومعظمهم من عمال نفس المصنع يتعاملون معه بود واحترام ، وكان العامل موشكين مساعدا لافدييف . اما في ٤ يوليو فقد استبدل افدييف بيوروفسكي ، وعين نيكولين بدلا من موشكين .

كان تعامل الحرس مع اسرة رومانوف فى دار ايباتييف مهذبا وانسانيا على الدوام . كان متوفرا لها كل ما هـــو ضرورى ، رغم تلفيقات ويلتون ، وميسى ، وفرينكلد ، وهوير وزملائهـم الامريكيين والالمان الغربيين بهذا الصدد .

وما عذاب آل رومانوف الذى صوروه فى الغرب الا من بنات الخيال . اذ ليس فيه ولا قليل منالصواب . الشىء الوحيد الذى ربما كان صحيحا هو ان ايباتيف بعد ان عرف من هم نزلاء داره ، بغل فى تقديم بعض الاثاث والحاجيات لاسرة الامبراطور السابىق للاستخدام المؤقت . ولهذا كان فى الايام الاولى نقص البياضات والاوانى . ولكن سرعان ما وفرت قيادة الحرس كل ما هو ضرورى ، بما فى ذلك اسرة اضافية . لقد كتب نيقولاى فى دفتر مذكراته : «الدار حسنة ، نظيفة» . ويعترف بهذا بعض المختصين فى الشؤون السوفييتية . هكذا كتب هاركيف : «كان المنزل على اتم مسلك يكون . . . وتغذت الاسرة بشكل لا بأس به ، واحيانا حتى بشكل حيد» .

لنقرأ ما كتبه نيقولاى نفسه : «كان الطعام ممتازا ومتنوعا ويقدم فى وقته المحدد . كان غنيا منوعا طيلة هذا الوقت ، ويصل الينا بأوانه » .

لا يمكننا الا ان نوافق على الاستنتاج الذى توصل اليه احد الباحثين من وراء المحيط ، هو الكسندروف ، حين قال : «ولو وقعنا فى مغبة التكرار ، علينا الاشارة من جديد الى ان تلك الظروف كانت ملائمة الى ابعد حد مقارنة مع تلك التي وقع فيها في وقت ما المقاتلون فى سبيل الحرية المسجونون فى شليسيلبورج . . . ان

اسرة رومانوف ، حتى اللحظة الاخيرة من حياتها ، لم تتعرض لمعاملة سبئة».

بالطبع ، اذا توفرت الرغبة يمكن ايجاد مبرر للنرفزة ، وحتى المشاجرة ، وهذا ما فعلته الكسندرا فيودوروفنا اكثر من مرة . وكانت نرفزتها فجة ، ولعبها لدور المعذبة سطحيا فاقدا للكبرياء والكرامة . فقد كانت تقوم احيانا بالاضراب عن الطعام حيث تنهض من وراء المائدة دون ان تمس الطعام . فيأتى مساعد الطباخ ليونيد سيدنيف ويحمل الى المطبخ طبق طعامها المفضل المحضر على ذوقها من المعكرونة . واعطت بتصرفاتها الصبيانية تلك مادة لكتاب سيرتها في الغرب ، لتصوير الملامع التراجيدية للمعذبة الكبرى التي كأنما «عملت روسيا منها كبش فداء لكل نواقصها وخيباتها التأريخية» . ولكن حتى بعض المتعاطفين معها كان مضطرا لانتقاد تصرفاتها : «يجب الاعتراف بأنها في ايام محنتها تلك قلما وجدت في نفسها شيئا من الامبراطورة الروسية ، اذ كانت بتصرفاتها تذكر بعقلية زوجة جنرال بروسي تطلب من المحيطين بها باستمرار الاقرار باهميتها» .

لقد غضبت من فويكوف مرة (والاصح من هيئة رئاسة سوفييت الاورال) لانه لم يسمح بدخول خدم اكثر الى البيت ، الامر الذى عنى ان قسما من عمل المنزل سيلقى احيانا على بناتها مثل غسل ثيابهن او تحضير الخبز . وقد كتب نيقولاى : «البنات يتعلمن لدى خاريتونوف تحضير الطعام ، وفى المساء يعجن العجين ، وفى الصباح يخبزن الخبز» . وكان تعليقه على ذلك ساخرا : «لا بأس» .

لم يقل احد ، وحتى الاميرات السابقات انفسهن ، بأن هذا العمل اضر بهن . بل على العكس . وكن على العموم يتمتعن جميعا في دار ايباتييف بصحة جيدة وحيوية مثل ابيهن ، الذي كتب عن ملامحه الخارجية قومندان الدار السابق : «ابدا ، لا يمكن القول انه معتقل ، اذ كان طوال الوقت مرحا منطلقا . وذكر الدكتور بوتكين ان نيقولاى الكسندروفيتش لم يكن في وقت من الاوقات معافى بهذا الشكل كما في فترة اعتقاله بايكاتيرنيبورج» .

وحسب مذكرات الاخرين (بمن فى ذلك المهاجرون البيض) واستنادا الى الصور المأخوذة لنيقولاى وبناته فى ايكاتيرينبورج فأنهم كانوا بعيدين كل البعد عن المرض او الارهاق والتعب . لقد

كان الامبراطور السابق «هادئا بهظهره الغارجى . وكان يغرج يوميا للنزهة فى العديقة مع الصغار – كما يشهد احد الحراس واسمه ميدفيدوف الذى استجوبه سوكولوف . – وكان القيصر بهظهره فى صحة جيدة ولم يشخ ، ولم يظهر الشيب فى رأسه . . . امسا الكسندرا فيودوروفنا فقد اخذت تشيب وتنحف ، ولم تغرج قط للنزهة فى العديقة ، بل اكتفت بالجلوس احيانا على الفيراندا قرب ابنها الكسى . وتصرف الاطفال بشكل عادى وكانوا يبتسمون لدى مرورهم بالحرس غير ان العديث معهم كان ممنوعا» . لا مجال للشك مرورهم بالحرس غير ان العديث معهم كان ممنوعا» . لا مجال للشك سخرية من القيصر او اسرته ، ولم يسمح بتوجيه الاهانات لهم او باستفرازهم» .

كان رب الاسرة طبيعيا جدا ، هادئا ، منفتحا ، يسأل ببساطة عن كل شىء يثير اهتمامه ولدى من يريد . وقد دخل مرة فى حديث قيم مع افدييف :

سالنى من البلاشفة ؟ فقلت له أن خمسة من البلاشفة اعضاء مجلس الدوما الرابع قد نفاهم بنفسه الى سيبيريا ، لذا فعليه أن يعرف من هم البلاشفة ، فأجاب بأن ذلك كان من فعل وزرائه وغالبا دون معرفتمه بالامو .

عندئذ سالته ، كيف يمكن له ألا يعرف ماذا فعل وزراؤه عندما أطلقوا النار في ٩ يناير عام ١٩٠٥ على العمال أمام قصره وأمام عينيه ! توجه نحوى مخاطبا باحترام وقال : «انكم لا تصدقون انني ربما قد عرفت بهذه القصة فقط بعد قمع انتفاضة عمال بيتروجراد» (كان القيصر يسمى مسيرة العمال السلمية نحو قصر الشتاء انتفاضات حتى في عام يسمى مسيرة العمال السلمية نحو قصر الشتاء انتفاضات حتى في عام يسمى مسيرة العمال السلمية نحو قصر الشتاء انتفاضات

أجبته ، بانى لست وحدى الذى لا يصدق ذلك بل وأى طفل من أسرة عمالية .

وسأل القيصر ميدفيدوف مرة:

ايه ، كيف تسير الامـــور ؟ كيف حال الحرب ؟ الى اين يرسلون القوات ؟

وخرج مرة للنزهة مع ابنته ماريا ، وكما تذكر افدييف :

التفت بسرعة وتوقف ، وسألني :

قولوا لى من فضلكم ، هل بيلوبورودوف يهودى ؟
 صعقنى السؤال بطابعه المفاجى وحراجته فلم أجد ما أرد به مباشرة .

#### فتابع نيقولاى:

- انه يبدو لي روسيا .
  - أحسته:
- ـ روسى ، انه روسى ،
- وسألنى القيصر باستغراب شديد:
- اذا كان روسيا ، كيف يشغل اذن منصب رئيس السوفييت في المقاطعة ؟!

وتبين ان القيصر كان مقتنعا تماما بان على رأس أجهزة السلط\_\_\_\_ة السوفييتية يقف البلاشفة اليهود فقط .

لم تكن عندى رغبة في اعطاء دروس محو الأمية السياسية للقيصر السابق او توضيح الفرق في المسألة القومية بين سياسة السلطة السوفييتية وسلطته هو ، فقطعت الحديث دون لباقة بعض الشيء ، وقلت:

- الأفضل قولوا لى ، هل لديكم طلبات أو شكاوى ؟

وكان نيقولاى ، كسابق عهده يكتب كل شيء في يومياته : «عندما خرجنا للنزهة ، جاء الى الحديقة جميـــع الجنود غير المناوبن للتفرجوا علينا» . . .

«وخرجنا مرة ثانية للنزهة فى الساعة الرابعـــة بعد الظهر ، فاقتربت من السياج عجوز وطفل، واخذا ينظران الينا عبر الثقوب وقد طردوهما بشتى الوسائل، وكان الجميع يضحكون فى غضون ذلك».

«تنزهنا وجلسنا في العديقة . . . وقصت اليكس (الكسندرا) لي شعري» .

«مساء تعطلت الاضاءة الكهربائية ، فلعبنا بالورق على ضوء السراج ريثما اصلحها سيدنيف» .

«قبيل تناول الشاى انهمكنا من جديد بلعبة الورق التريك تراك» .

«ومن غرفة الحراسة سمعت اصوات غناء وضرب على البيانو ، الذى اخذ الى هناك من الصالون منذ ايام».

«ان مزاج الحرس مرح وطيب جدا» .

ربما لم يكن الحرس «مرحا» دائما ، لكنه كان باستمرار لطيفا وطيبا جدا ، حتى وقت تنظيم طقوس العبادة في المنزل .

احتفل القيصر والقيصرة بعيدى ميلادهما : بلغت الكسندرا فيودوروفنا ٤٦ سنة ، ونيقولاى ٥٠ سنية . وقد كتب في دفتر يومياته :

22 - 539

«عشبت حتى سن الخمسين . اكاد لا اصدق نفسى . . . كان الطقس رائعا اليوم ، وكأنه حسب الطلب . وفي الساعة ١١,٣٠ قام الكاهن والشماس بالدعاء لنا . . . وفي النهار جلسنا في الحديقة نستدفئ باشعة الشمس» .

#### المدينة معاصرة

ومع ذلك وكان سجنا كأى سجن ، وضرب سياجان حول الدار . وهناك حراس فى داخل الدار وحوله وعند مداخل الغرف وفى الفاصل بين السياجين ، ونظام صارم من مناوبة اعضاء اللجنة التنفيذية للسوفييت ، وحراسة يقظة طوال الليل والنهار من قبل حرس الجمهورية ، التى كانت تخوض نضالا على جبهتين فى وقت نفسه ، الجبهة الداخلية والصراع من اجل البقاء والجبهة الغارجية والغزو الامبريالي المسلح .

اعلنت اللجنة الحزبية في ايكاتيرينبورج في ١٤ يونيو التعبئة العامة لجميع السيوعيين ، وانضم في تلك الايام حوالي ثلثي اعضاء منظمة الحزب في مقاطعة الاورال الى صفوف المدافعين المسلحين عن الجمهورية وذهب جميع عمال المصانع تقريبا الى الجبهة .

فى ٨ يوليو سيطر الغزاة الاجانب على مدينة اوفا .

ووقع خط سكك العديد الواصل بين سامارا وايركوتسك والمناطق الشاسعة بينهما تحت سيطرة البيض ، فجرى فى كل مكان هناك اعتقال واعدام الشيوعيين والعاملين السوفييتيين ، والنشطاء مسن العمال وفقراء الفلاحين . وسقطت بنزا ، وسيمبيرسك ، وتومسك . وتصاعد النشاط الهجومسى للثورة المضادة بقيادة البيض باتجاه ايكاتيرينبورج . وشكلت هذه المدينة الى اواسط يوليو عام ١٩١٨ اخر حاجز قوى فى الاورال عسلى طريسق الثورة المضادة ، التى امتدت كبقعة سوداء تنشر الدمار والموت حتى ربوع ايركوتسك واحيانا حتى فلاديفوستوك .

وكان يقترب من سمع نزلاء دار ايباتييف من مسافات بعيدة وقريبة دوى الحرب . واستمع سكان الطابق الثانى الى ذلك الهدير بتفاؤل وامل كبيرين . لقد ظنت السلطة السوفييتية لدى ترحيلها اسرة رومانوف من تو بولسك انها تنقلهم الى المؤخرة الى الحدود التي لا يطالها البيض. ولكن في سبر الحرب الاهلية التي فرضتهـــا الثورة المضادة على الشعب اصبحت المؤخرة جبهة . لقد انتقــل القيصر واسرته تحت الحراسة من الشرق الى الغرب ، من سيبيريا الى الاورال ، بينما اندفع الفرسان – المنقذون وراءهم ناشرين الارهاب والمؤامرات والقتل الجماعي ، وذلك من اجل انقاذ الاسرة القيصرية ايضا ، فقاموا بذلك بدفعها الى الموت . ان علاقة هذا السبب بهذه النتيجــة قد اكدتها ايضا الصحافة الغربية المعادية للشيوعية : «ان الضربات التي وجهها البيض للحمر في تلك الشهور ، قد انعكست بشكــل مأساوي على المصير اللاحق للمعتقلين». وعلى وجه الدقة: «نزل الاميركان والانجليز في مورمانسك . وفي الجنوب شكل الجنرالات القدماء جيشا ابيض من المتطوعين . وفي سيبيريا استولت الفرقة التشبيكية التي بلغ تعدادها عشرات الآلاف من الجنود على مدينة اومسك ، واتجهت نحو ايكاتيرينبورج . فدفع ضغط هذه القوى البلاشفة الى اتخاذ اجراءات طارئة ، تهدف الى تلافى امكانية اعادة الملكية في البلاد» .

انه استنتاج يستحق عالى التقدير . ومع ذلك ، فان المؤلفين الذين تكرموا بهذا الاعتراف يغضون النظر عن احداث عام ١٩١٨ وعن عوامل اخرى جوهرية جدا : احتلال الجيش الالمانى لقسم كبير من اراضى روسيا ، وكذلك محاولات الاستخبارات الالمانية التى استطاعت ان توصيل فى البداية عملاءها الى دار المحافظ فى توبولسك ، ومن ثم الى دار ايباتيف فى ايكاتيرينبورج .

ومهما كان الامر ، فقد تصرف العمال الاوراليون ازاء خطر دخول البيض الى ايكاتيرينبورج ببساطة وبشكل مفهوم ، اى حسب قوانين المنطق الثورى . وبالذات لأن البيض سعوا باستماتة لخطف القيصر المخلوع ، قرر عمال الاورال عدم اعطائهم اياه بأى شكل . وعلى ساحة الاحداث هذه جرت دراما اسرة رومانوف .

فعلام كان يمكن لهؤلاء السابقين ان يعولوا في تلكك الظروف ؟

على ما عولوا عليه منه عام ونصف : عهل الههها المهاعدة الدول الاجنبية . وفي فترة الاعتقال بايكاتيرينبورج

جرت اعنف المحاولات لتخليص اسرة رومانوف من الاعتقال ، وشاركت فيها القوى الداخلية والخارجية للثورة المضادة معا . لقد بدت ظروف حماية اسرة رومانوف فى ايكاتيرينبورج حتى نهاية ابريل عام ١٩١٨ اضمن منها فى توبولسك . لكن بعد شهر واحد تقريبا تلاشت هذه الضمانة ادراج الرياح . وسرعان ما انقلب الوضيع الى حد ، بحيث كان بامكان اسرة رومانوف ان تتملص من المعتقل بسهولة اكثر مما فى توبولسك .

### العلقة تضيق

كتب احد المؤلفين الذين استشهدنا بهم فى هذا الكتاب ، وهو الكسندروف ، ما يلى : بعد مضى عدة سنوات على تلك الاحداث التقيت فى مدينة كان بضابط ابيض سابق اسمه سوكولوف ، صاحب مطعم فى تلك المدينة . وقد شارك هذا الضابط فى ربيع وصيف عام ١٩١٨ فى عداد حلقة واسعة من المتآمرين فى عملية التحضير لتحرير الاسرة القيصرية من دار ايباتيف . ويذكر سوكولوف بوضوح ، كيف انغرط فى هذه العملية رجال فرقسة تيكينسكي (المسماة بالمتوحشة) ، التى شاركت فى تمرد كورنيلوف . وبعد القضاء على التمرد سجن المعتقلون فى بيغوف .

واعترف سوكولوف لمحدثه ، ان افراد هذه الفرقة بأمر سرى من دينيكين والكسييف انتشروا خلال ربيع وصيف عام ١٩١٨ في انحاء الاورال واختبأوا في ضواحى ايكاتيرينبورج على شكل الضباط ضاربين طوقا من الحصار الخفى حول دار ايباتيف . وكان هؤلاء الرجال مستميتين من شدة حقدهم واذا لم يقوموا بهجوم انذاك على المنزل فأن السبب يعود الى انهم اتفقوا مع التشيك البيض حول انزال ضربة موحدة ، لكن التشيك تباطأوا في النصف الاول من يوليو بمهاجمة مدينة ايكاتيرينبورج» .

قبل ذلك بقليل ، فى ١٠ يونيو ، حاولت مجموعة من الضباط البيض تعت امرة النقيب روستوفتسيف والملازم الاول ماماكين التقدم من الضاحية الى المدينة ساعية لتحرير القيصر واسرته من الاعتقال . لكن فصيل الخيالة العمالى بقيادة يرماكوف استطاع قطع الطريق على هذه العصابة وتفريقها .

قبل ان يغادر جيليار وجيبس المدينة بالحاح من السلطات المحلية توجها مرارا (كما قال الضابط السابق سوكولوف) الى القنصل البريطانى فى ايكاتيرينبورج توموس ريستون وطلبا منه النصح والتعليمات وطالبا بأتخاذ اجراءات لحماية الاسرة القيصرية . وكان ريستون حتى ذلك الوقت صاحب طويسل الباع فى العمليات الاستخباراتية التخريبية فى عمق روسيا ، ومكلفا بتنفيذ تعليمات السفير بيوكينين – رئيسه المباشر ، وكذلك تعليمات رئيس بعثة الجنرال الفريد نوكس العسكرية البريطانية فى روسيا (مثل سابقه الجاسوس البريطانى فى الاورال ، حسب زعم المؤلف الامريكي ميسى ، «تشاؤما» معينا لدى اتصاله بجيبس وجيليار ، وعبر عن رأى مفاده ان التدخل الخارجى فى الوضح الراهين سيضر فقط بالمعتقلين فى دار إيباتييف ، والاهم من ذلك ان محاولة هرب الاسرة القيصرية فى ظل وجود قوة من الفصائل الحمر ستكون عملا جنونيا ، الامر الذى سيعرض الاسرة «لاكبر الاخطار» .

ان هذا الزعم مشكوك فيه : لان كل نشاط ريستون وزملائه في شرق روسيا كان تدخلا فظا في الشؤون الروسية ، وان «التشاؤم» المزءوم الذي اظهره ريستون لم يدفعه قط الى الضغط على العصابات السريسة من قاطعي الرؤوس الذين اعدوا لسكان المدينة العمال «ليلة سكاكين طويلة» ، بل على العكس من ذلك قام ريستون بتأمين السلاح لهم ، وجهزهم قتاليا ، وطالبهـــم بنظام الطاعـــة الحديدي والخضوع الكلي للاوامر ، ونسق نشاطهـــم المشترك . والواقعة الاخيرة جوهرية بشكل خاص اذا اخذنا بالحسبان اختلاف اماكن ومواقع العصابات المسلحة . فان عناصر الثورة الروسية المضادة ، التي بلغ تعدادها حسب تقدير الكسندروف خمسة آلاف رجل ، تمركزت في تلك الفترة في عدة مدن : في قازان ، وسيمبيرسك وبيرم ، والابايفسك وايكاتيرينبورج . وكانت بين المشتركين في المؤامرة التابعين مباشرة للقنصل ريستون الكتيبة الصربية تحت امرة النقيب بلاغوتيتش ، الذي اوكلت اليه حراسة الاحتياط الذهبي لبنك روسيا في قازان ، حيث نقل الى هنا من بيتروجراد منذ عام ١٩١٥.

فى ٦ يوليو عام ١٩١٨ ، فى فندق «ترويتسه – سباسكايـــا»

بمدينة سيمبيرسك عقد اجتماع عسكرى حضره ريستون ، مكرسا لبعث مسألة اجراءات تحرير الاسرة القيصرية ، وقد ترأس الاجتماع العقيد كابيل (نفس الضابط الذى قاد وحدات كولتشاك في سيبيريا فيما بعد) ، واتخذ قرار بالاجماع حول «مهاجمة دار ايباتييف ليلا ، وصرف انتباه الحرس الاحمر بهجمات على بيرم وغيرها من المدن القريبة ، واعداد فرقة ضباط خاصة لتهريب الاسرة الى ملجأ سرى ، وتدبير العملية بالتنسيسق مع الهجوم السلافي (التشيكيين البيض – المؤلف) ، الذى من الافضل تحديد موعده في ١٥ يونيو» . ومن اجل تدقيق موعد وتفاصيل الهجوم على ايكاتيرينبورج مع

ومن أجل تدفيق موعد وتفاصيل الهجوم على ايكا للريبورج مع قيادة الفيلق التشيكي ارسل النقيب ستيبانوف ، الذي ما أن وطئت قدمه رصيف محطة مدينة أيكاتيرينبورج حتى اعتقله رجال اللجنة الاستثنائية في الاورال .

اخذ اعداء سلطة الشعب والحاقدون عليها ، المتخفون في الكاتيرينبورج ينتظرون ساعتهم . وكانوا في الربيع قد نقلوا قواعدهم من سيبيريا الى الاورال اثر الاسرة القيصرية ، واقام كثير منهم بالقرب من دار ايباتييف . واخذت مجموعاتهم تتوحد وتتسلح استعدادا للهجوم . وقد كشم وجال اللجنة الاستثنائية واعتقلوا بعضهم ، واستمر البعض الاخر يشعذ السكاكين سرا . وكان يقع على بعد مئات الخطوات من دار ايباتييف مقر اكاديمية الاركان العامة ، المنقولة في صيف عام ١٩١٧ من بيتروجراد الى هنا ، والتي شكلت من الضباط المدربين قوة عسكرية مسلحة بشكل جيد وجاهزة للتحرك في اى لحظة .

وسبجلت عسدة محاولات لنفساذ الضباط المعادين الى دار ايباتييف: مرة برسماح» مزيف من موسكو، ومرة بتصريح مزور من سوفييت الاورال، واخرى بحجة ضرورة التشاور مع القائد العام الاعلى السابق حول خطة الحلفاء لعام ١٩١٨.

اضف الى ذلك تدفيق اقرباء الامبراطور الكثيرين الى ايكاتيرينبورج ، بمن فيهم الامراء الكبار ، المبعدون سابقا من بتروجراد الى فياتكا ، والذين اختباوا فى المدينة متربصين وانخرطوا فى حلقات التآمر والتحريض والاستفزاز .

هكذا ظهر في ايكاتيرينبورج انذاك عدد من الامراء الكبار من آل رومانوف منهــــم سيرغـــى ميخائيلوفيتش ، وايغور ، وايفان ،

وقسطنطين ، وكذلك الامير باليه ، والاميرة الكبيرة الكبيرابيت فيودوروفنا (شقيقة القيصرة) ، وملكة صربيا يلينا بيتروفنا ، وقد أ'رسل الجميسع بقرار من سوفييت الاورال الى الابايفسك فى ٢٠ مايو ١٩١٨ ، والتى تبعد ١٧٠ كيلومترا عن ايكاتيرينبورج واسكنوهم هناك تحت الحراسة فى مبنى حجرى يدعى «مدرسة نابولنايا» فى طرف المدينة .

على هذه الخلفية كانت حراسة المنزل الضعيف ــة تبعث على القلق . خاصة وان نوعيتها القتالية غير محددة . وحراس المنزل يتألفون من المتحمسين للثورة ، ولكن سلاحهم قديم ، ومعرفتهم باستخدامه بسيطة ، والكثير منهم لم يحمل السلاح من قبل. وقد ذكر افدييف فيما بعد: «يقف الحراس وراء الرشاش ، لكنهم لا يعرفون استخدامه . . . فكنا نضيع الحرس المناوب عيلى الرشاش ونشرع على الفور في تعليمه كيفية استخدام هذا السلاح». يوليو شهر العواصف . فمنذ بدايت فقدت ايكاتيرينبورج الاتصال المعتاد بموسكو ، الا أن الاخبار ظلت ترد منها ومـــن المدن الاخرى . في ٦ يوليو قتل بليومكين السفر الالماني مرباخ . وفي ٧-٧ يوليو قام الاشتراكية-الثوريون اليساريون بعركـــة تمرد في موسكو ، وفي ليلة ٩ على ١٠ يوليو قام الاشتراكي-الثوري اليسارى مورافيوف ، القائد العام للجبهـة الشرقية ، بالخيانة ، فالوضع في هذه الجبهة يؤثر مباشرة على مصير ايكاتيرينبورج. فقد هرب مورافيوف مع مجموعة من اذنابه من مقر قيادته في قازان الي سيمبرسيك ومن هناك اعلن «الحرب على المانيا» ، وكانت هذه المأثرة البراقة «المعادية للالمان» ضرورية له بشكل اساسى من اجل فتح الجبهة الشرقية امام قوات التشيك البيض ، الامر الذي يجعل ابواب ايكاتيرينبورج مفتوحــة امامهم . وفي ١١ يوليو اعلن الحراس البيض تمردهم في ياروسلافل . وهدد كل ذلك بتضييت حلقة الحصار المعادية حول ايكاتيرينبورج ، واصبح حزام الحصار اشد واضيق.

فلم يكن على المسؤولين عن حراسة اسرة رومانوف ان ينتظروا شيئا حسنا: كان بامكان البيض ان يندفعوا الى المدينة فى اى يوم واية ساعة . لذا لا يجوز تضييع الوقت ، وعلى سوفييت الاورال ان يتخذ قرارا ما .

كان جهاز السلطة هذا يمثل ٩٨ بالمئة من الناخبين في الاورال وهو شكل في مؤتمر السوفييتات للمقاطعة في فبراير عام ١٩١٨. وكان القسم الاعظم والانشط فيه من مرشحى عمال مدن الاورال . كان هؤلاء ممثلي تلك المناطق التي اقيمت فيها السلطة السوفييتية في نوفمبر عام ١٩١٧ بعد انتصار الثورة الاشتراكية في بيتروجراد مباشرة . وعلى اساس الصلاحيات القانونية الممنوحة من اكثريسة سكان الاورال لسوفييت الاورال كانت تعمل لجنته التنفيذية بقيادة هيئة رئاسة مؤلفة من خمسة اشخاص ، هم : بيلوبورودوف (رئيسا) ، وديدكوفسكي (نائباله) ، وجولوشيكين ، وساروف وتولماتشيف .

عندما جيء باسرة رومانوف الى الاورال كان مسن المقرر في البداية ، من قبل الجهات العليسا في موسكو وفي الاورال ، اجراء معاكمة علنية للقيصر (وربما لزوجته ايضا) . وكانت هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيسا قد قررت طرح مشروع معاكمة للقيصر على المؤتمر الخامس لسوفييتات عموم روسيسا للمصادقة عليه . وخلال فترة التحضير للمؤتمر سافر جولوشيكين الى موسكو لتقديم تقرير لهيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزيسة لعموم روسيا عن الوضع في الاورال . وبما ان الوضع العسكرى في هذه المنطقة قد ساء بحدة ، فقد تخلت هيئة رئاسسة اللجنسة التنفيذية المركزية عن رغبتها السابقة بانتظار المؤتمر الخامس من اجل حل مسالة المحاكمسة واقترحت على جولوشيكين الشروع في تخرى اخل معاكمة القيصر حال عودته الى ايكاتيرينبورج ، بحيث تجرى قبل نهاية بوليو .

وحقيقة ان اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيسا وسوفييت الاورال قد سعيا حتى النهاية لتنظيم المحاكمة مع التقيد بجميع القواعد القانونية المعمول بها في ذلك الوقت ، هو امر يعترف به اليوم حتى اكثر المتخصصين في الشؤون السوفييتية تشنجا . لقد كتب الكسندروف : «من الذي اشرت اليه اعلاه (سير الحرب الاهلية – المؤلف) يستنتج دون شك ، ان زعما البلاشفة وافقوا فور استلام السلطة على فكرة تقديم نيقولاي للمحاكمة ، وربما محاكمة زوجته الكسندرا

البغيضة من قبل الجميع ، لكن تحت ضغط المشاكل والاحداث الملتهبة الاكثر اهمية من عقاب الزوجين رومانوف ، كانوا مضطرين الى تأجيل هذه الخطة اكثر فاكثر ، ومن ثم الغائها نهائيا» . ويصل الى هذا الاستنتاج ايضا ميسى : «ان الخطر المحدق من قبلل الجيوش المتقدمة بسرعة (البيض طبعا – المؤلف) هو ما دفع البلاشفة لترك فكرة المحاكمة العلنية للقيصر واللجوء الى خطط اخرى بالنسبة لأسرته» .

عاد جولوشيكين من موسكو الى ايكاتيرينبورج فى ١٢ يوليو . وفى ذلك اليوم عقد اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية للسوفييت . وقدم من الجبهة ممثل القيادة العسكرية ، فطلبوا منه تقييم الموقف العسكرى فى اليوم والساعة . اعلن ذلك بصراحة : لا توجد آمال باستعادة الوضع على مشارف ايكاتيرينبورج ، فالقوى المهاجمة من المتدخلين البيض تلتف حول المدينة من الجنوب وتعاصر القوات الحمراء المتراجعة من جهتين . ومن محطة كوزنيو تندفي القوة الضاربة المعادية نعو المدينة مباشرة ، وبما ان مستلزمات الدفاع تتلاشى ولا يوجد احتياطى فى القوى البشرية والذخائي الآن ولا فى المدى المنظور ، فأن سقوط ايكاتيرينبورج اصبح مسألة ايام معدودة .

وادرك ذلك العدو ايضا ، المتربص فى المدينة . ويجرى تبادل محموم للاخبار والاشارات بين القيصر والقوى الملكية السرية . ويستنجد آل رومانوف طالبين العون ، ويستعجلون الهجوم على الحرس . هذا ما دلت عليه الرسائل الخارجة من المنزل والداخلة اليه التى اكتشفت فى قطع الخبز واغلفة المواد الغذائنة .

في سدادة زجاجة قشطة من الدير - تذكر القومندان - اكتشفت قصاصة باللغة الانجليزية ، وفيها يبلغ الضابط اسرة رومانوف ، ان كل شيء جاهز لانقاذهم ، وينتظرون موافقتهم . . . واعطيت الورقة للرفيق جولوشيكين . وبعد سحب نسخة عنها اعيدت الى مكانها فيي السدادة وسلمت الى المرسل اليه . وبعد يومين - ثلاثة ، وبنفس الطريقة ، جاء رد نيقولاى ، أنهم مستعدون . اعتقل الضابط فيما بعد ، وكان يخدم فى الجيش النمساوى وكنيته ماتشيش .

فى تلك الايام كانت تجرى فى احدى غرف الطابق الثانى مسن المنزل اجتماعات متواصلة بمشاركة بوتكين . وكانت ماريا وتاتيانا تقومان بدور الحراسة فى الممسر وهما تجلسان على الصندوق وتطرزان بيديهما ، وما ان يظهر غريب حتى تنهضان وتدخلان الغرفة لتحذير المجتمعين . وغالبا ما كان بوتكين يتنقل بين اماكن الحراسة ويجر الحراس الى احاديث من اجسل استخلاص اى شى جديد . واستغل الدكتور ديريفينكو فى اغراضه الحقوق الممنوسة بدخول الدار فى اى وقت يشاء (مثل هذا الحق لم يتمتع به احد غير اعضاء اللجنة التنفيذية) ، فأخذ يلعب دور العميل للمجموعات السرية المحلية . وعندما وصل الى ايكاتيرينبورج سرا فى اواسط يونيو العقيد الركن سيدوروف بمهمة خاصة هدفها الاشراف عسل تعليمات هذا العقيد الركن الباتيف ، اخذ ديريفينكو على عاتقه تنفيذ تعليمات هذا العقيد ايضا .

وكتب سيدوروف الى نيقولاى: «تقترب ساعة الخلاص ، وأيـــام المغتصبين معدودة ، وان الجيوش السلافية تقترب اكثر فاكثـر مــن الكاتيرنيبورج وغدت على بعد عدة كيلومترات عن المدينة ، وستصبح اللحظة حاسمة ، وهذه اللحظة حلت ، ، ، » .

ران اصدقاء كم لا ينامون - كتب له في وريقة ثانية - لقد حانت الساعة التي طال انتظارها  $_{\rm N}$  .

وتقول رسالة اخرى: «اننا بعون الله وبثباتكم وهدوء اعصابك سم سنصل الى هدفنا ، دون المخاطرة بشىء . ينبغى نزع مسامير احسدى نوافلكم ، كى تستطيعوا فتحها فى الوقت المطلوب ، أرجو أن تدلون عليها . وفي حال عدم استطاعة ولى العهد السيسر سيكسون الامر اكثر تعقيدا . . . اكتبوا لنا ، هل يلزمكم رجلان من اجل حمله ؛ ام ان احدا منكم ياخذ على نفسه هذه المهمة ؟ الا يمكن وضع مخدر لولي العهد لمدة ساعة او ساعتين ؟ ليقرر ذلك الطبيب . . . كونوا مطمئنين . نحسن لي نقدم على اية خطوة ما لم نتاكد من نجاحها منذ البداية . اننا نعاهدكم امام الله والتاريخ وامام ضميرنا . الضابط » .

البرید الجوابی (عبر دیریفینکو نفسه) یحمل واحدة مــــن رسائل نیقولای مکتوبة بخط یده:

النافذة الثانية من الزاوية ، التى تطل على الساحة مفتوحة منذ يومين حتى خلال الليل . والنافذتان السابعة والثامنة قرب المدخل الرئيسى ، اللتان تطلان كذلك على الساحة ، مفتوحتان على الدوام ايضا . هناك غرفة يشغلها

القومندان ومساعدوه ، الذين يشكلون الحراسة الداخلية . وعددهم ١٣ شخصا ، مسلحين ببنادق ومسدسات وقنابل . لا توجد مفاتيح في أية من الغرف الا في غرفتنا . رئيس الحرس ومساعده يدخلان الينا عندما يرغبان في ذلك . ويقوم الحارس المناوب بتفقد المنزل مرتين في الليل ، ونحن نسمع كيف يقرقع سلاحه تحت نافلاتنا . وعلى الشرفة منصوب رشاش ، وتحت الشرفة يوجد آخر يستخدم في حالة النفير . ومقابل نوافلانا في الطرف الآخر من الشارع يقع مقر الحراسة في البيت الصغير . وعدد افراده ٥٠ شخصا . وجميع المفاتيح والفتاح رقم ٩ موجودة عند رئيس الحرس الذي يتعاملنا بشكل جيد . . . \* وأمام المدخل تقف سيارة باستمرار . ومن كل نقطة حراسة مد خط جرس الى رئيس الحرس واسلاك الى نفر الحراسة والنقاط الاخرى . . . اخبرونا متى ستحل الفرصة ، واجيبونا ، هل يمكننا أخذ جماعتنا معنا ؟

ولما لم تر اللجنة التنفيذية لسوفييت الاورال مخرجا من الوضع اتخذت قرارا فى نهاية اجتماعها المذكور فى ١٢ يوليو باعدام اسرة رومانوف دون انتظار معاكمتهم.

لم يعد بالامكان نقل الزوجين الى أى مكان ، كما لم تكن توجد وسائط لنقلهما . وهكذا وصلت اليهما السنة الحريق الذى اشعلاه بنفسيهما . ومن يزرع الريح يحصد العاصفة .

### تلك الليالي الثلاث

ف ١٢ يوليو عام ١٩١٨ . في مبنى البنك ، عقد سوفييت الاورال جلسة برئاسة بيلو بورودوف . اجتمع منذ الصباح الباكر . وكانت مداخلات الخطباء حماسية . نقاشات حامية واحيانا صياح وغضب . ففى هذه الساءة يتقرر مصير القيصر السابق . لقد صور هذا الاجتماع في خيال بعض المؤلفين الغربيين بالوان شريرة سوداوية . فكتب احدهم ان جو الاجتماع كان «ملينا بدخان وحقد ، وخلفيته عاصفة غبار هائجة في المدينة» .

كل ذلك من بنات الخيال . فقد كان الطقس صيفيا جميلا ، وفي اشعة الشمس الساطعة كانت الحدائق والجنائين تزهيو

<sup>\*</sup> لا يقصد نيقولاى هنا افدييف ، وانما يوروفسكي الذى عين مسؤولا بدلا منه .

ومياه البرك والبحيرات تتلألأ بالقها ، وبدت المدينة القديمة كأنها لوحة بديعة في اطار فضي .

اما كم دام الاجتماع فى قاعية البنيك ، فلعيل احدا مين المجتمعين لا يستطيع معرفة ذلك بدقة . بعد منتصف النهار وقيف بيلو بورودوف واعلن نتائج التصويت . واتخذت اللجنة التنفيذية قرارها بالاجماع . ووقع اعضاء هيئة الرئاسة على القرار .

وبرز سؤال : من سيكلف بتنفيذ القرار ؟ فأجاب الاجتماع العام : يكلــــف يوروفسكـــى ، قومندان الدار ذات الاغراض الخاصة ومساعده نيكولين . وبعد ثلاثــة ايام يأتـــى حــل عقدة الدراما العصيبة التي طالت اكثر من اللازم .

فى الساعة العاشرة والنصف ليلة السادس عشر من يوليو اخلدت اسرة رومانوف وخدمها الى النوم . وفى منتصف الثانية عشر قدم الى الدار اثنان مكلفان من سوفييت الاورال وطلبا مين يوروفسكى البدء بتنفيذ الحكم ، وقدما له القرار الموقع من هيئة رئاسة اللجنة .

فى منتصف الليل صعد رئيس الحرس ومساعده ومجموعة من العمال المسلحين بصحبة ممثلى السوفييت الى الطابق الثانى . ودخل الدكتور بوتكين بأمر من يوروفسكى لايقاظ النائمين طالبا منهم النهوض وارتـــداء الملابس . وشرح رئيس الحرس لنيقولاى فى المحم : الجيوش البيضاء تهاجم ايكاتيرنيبورج ويمكن للمدينة ان تتعرض للقصف المدفعى فى اية لحظة . وعلى الجميم النزول الى الطابق الاول .

خرج الى الممر ، الواحد تلو الآخر ، افراد الاسرة القيصرية السبعة واربعة من الحاشية (بوتكين ، خاريتونيوف ، تروب ، ديميدوفا) . وهبط الجميع درجات السلم خلف يوروفسكيونيكولين . كانت هناك ثلاث وعشرون درجة بين الطابق الثاني والاول . وبعد ان ابتعدوا عدة خطوات عن السلم اجتازوا عتبة الحجرة الواقعة في الزاوية والتي تشبه القبو . مساحتها ٢×٥ امتار . وقد لصقت جدرانها بورق مقطع على شكل مربعات . وعلى نافذتها الوحيدة المطلة على الزقاق وضع شباك حديدى .

بعدما دخل الجميع الغرفة ، تقدم الى الامام رئيس الحرس يوروفسكى الذى كان كذلك نائب مفوض العدل فى المقاطعة وسحب

من جيبه ورقة مطوية اربع طيات ، فتحها ، واعلن : يرجى الانتباه . سنقرأ عليكم قرار سوفييت الاورال لنواب العمال والفلاحين والجنود . . . وحالما انتهى من تلاوة الكلمة الاخيرة من قرار الحكم دوت الطلقات .

فى الساعة الواحدة ليلا فى ١٧ يوليو كان كل شىء قد انتهى . . . وفى عتمة الليل ومن خلف شباك النافدة المطلة على الزقاق يأتى ازيز محرك السيارة هادرا . . .

لقد تحقق هنا ما كان يعلم به عبس اجيال واجيال آلاف المناضلين في سبيل حرية روسيا الذين كانوا يتخيلون هذه اللحظة وهم يذوقون اشد انواع التعذيب ويواجهون الموت . . . وحدث ذلك الذى ارادوا رؤيته في الغد البعيد وهمم مقيدون الى عربات الاشغال الشاقة او متسمرون بين جدران علب المسوت الحجرية ، حيث تتأرجح اجسادهم على اعواد المشانسق او تنزف دماؤهم تحت طلقات المنكلين .

لم يشأ الاورال تسليم افراد اسرة رومانوف الى الثورة المضادة احياء او موتى . قرر حرق جثثهم وذر رمادها فى الموقم المسمى بالاخوان الاربعة .

#### الفصل السادس عشر

### اقتفاء الاثر

# موقع الاخوان الاربعة

فى اليوم الذى خلت فيه دار ايباتييف كان قد مضى على بدء الحرب العالمية الاولى ١٤٥٦ يوما .

وفي هذا اليوم اعارت صحيفة «ماتين» الباريسية في استعراضها الدوري لمجريات الحرب العالمية ، وكذا الحرب الاهلية في روسيا ، اهتماما خاصا للوضع في منطقة ايكاتيرينبورج . وبعد ٤ ايام اخرى ، اى في يوم ٢١ يوليو عام ١٩١٨ ، نشرت «ماتين» ذاتها بين الصحف الغربية على الصفحة الثالثة وبحروف صغيرة وبشكل لا يلفت الانتباه – نبأ تحت العنوان التالى: «شائعات حول اعدام القيصر رميا بالرصاص» .

باريس . ٢٠ يوليو . وكالة جافاس : نشرت الحكومة السوفييتية الروسية نص برقية لاسلكيـة ، تشرح فيهـا ظروف وفاة الامبراطور السابق ، حسب المعلومات التى تلقتها الحكومة المذكورة من سوفييـت الاورال . فنظرا لاعتزام قوى الردة لتحرير نيقولاى الثانى ، الامـر الذى دلت عليه المؤامرة التى دبرتها ، وافتضح امرها الآن ، قرر سوفييـت الاورال ما يلى : اعدام القيصر السابق رميا بالرصاص . وقد نفذ الحكم في يوم ١٧ يوليو .

وفى انجلترا ، كانت صحيفة «تايمس» ، اول من نشر هذا النبأ في يوم ٢٢ يوليو ، ومن ثم تلتها الصحف الاخرى . اما رجال الحركة البيضاء فقد علموا بنهاية الاسرة القيصرية في الايام نفسها تقريبا ، اى قبل احتلال ايكاتيرينبورج .

ففى يوليو لم تصمد قوى الدفاع الاحمر المتقهقرة نحو مشارف المدينة لكل وطأة الوضع . وانقطعت سلسلة المدافعين عن ايكاتيرينبورج التى كانت فى تقلص مستمر . وكان مجرد الصمود فى الخطوط الامامية مدة تزيد ٦-٧ ايام على ما كان متوقعا

يعتبر مأثرة فى ظل تلك القوى المنهكة . وفى صباح ٢٥ يوليو النفع خيالة القوزاق البيض الى الضواحى الجنوبية عبر الثغرة التى احدثتها فى دفاع الاوراليين مدفعية هايدا (قائد قطاء الكاتيرينبورج من الجبهة) وبذلك سقطت المدينة .

خف الضباط الذين ارسلهم هايدا الى دار ايباتيف . وكانت الطوابق خالية والابواب مشرعة . وتراكض فى الدار وباحته ضباط دوتوف وضباط الصف من القوات التشيكية البيضاء ، وهم لا يعرفون ما الذى ينبغى عمله واين يجب ان يبحثوا عن آثار المختفين . فقد فتشوا كل زواية فى العديقة والغابة خلف المحطة ، ومشطوًا بواسطة الخطاطيف والشباك البرك المائية فى المدينة . وفى ٢٧ يوليو فقط ، وبعد حضور الملازم شيريميتيفسكى الذى كان قبل قدوم البيض يعيش فى كوبتياكسى سرا ، سمعوا منه لاول مرة عن موقع الاخوان الاربعة .

طلب هايدا التأكد من صحة الخبر . وشرعوا في البحيث في المناجم المتروكة . وصدرت الاوامر بضخ المياه من المناجم ، وفحص الحفر والبرك . اما الناس اللازمون للقيام بكل ذلك فقد جرى جمعهم بالقوة من شوارع المدن والقرى المجاورة في وضح النهار . وفيما استمرت اعمال التحرى في الاحراج والمستنقعات جرى التحقيق في اقسام مكافحة التجسس باستعمال وسائل التعذيب. وراح اعوان سيرجييف يجوبون ايكاتيرينبورج وألابايفسك ، بصحبة دوريات من القوزاق البيض ، ويعتقلـــون ويزجـون في زنزانات التعذيب كل من كان له ادنى صلة بالاحداث الاخيرة التي شهدتها دار ايباتييف ومدرسة نابولنايا . واخذ شبح المسوت يحوم فوق بيوت العمال في ألابايفسك واكواخ الفلاحين في كوبتياكى . وصادر سيرجييف «دفاتر تسجيل العاملين» الادارية في المصانع والمعامل. واستعان بها وبرجال الامن في وضع قوائم باسماء الذين يتعين القبض عليهم من نشطاء السوفييتات والنقابات وافراد الوحدات التي كانت مكلفة بحراسة دار ايباتييف ومدرسية نابولنایا ، وبالدرجة الاولى اولئك الذین حسب معلومات استخبارات البيض قاموا بحراسة هاتين المنشأتين وشاركوا في تنفي للمنسأتين القرارات . وقد تم البحث عن جميع من جاء ذكرهم في هذه الدفاتر ، واعدموا في اماكنهم بمجرد القبض عليهم .

كما انضم الى المحققين والجلادين من الحرس الابيض ، العقيد كوبيلينسكى الذى تمكن ، بعد ان نفى من ايكاتيرينبورج فى مستهل يونيو ، من الوصول الى تيومين وانتظار البيض هناك . وعلى اثره ظهر جيليار وجيبس ايضا .

وراح هذان يتجولان فى الدار ويبحثان ، ولكنهما طردا مـــن هناك بعد بعض الوقت ، دون اية مجاملة .

ومن ثم فقد احتل دار ايباتييف هايدا نفسه ، ونزل في نفس الغرفة التي شغلها القيصر السابق حتى يوم ١٦ يوليو .

اما سيرجييف فقد واصل التحقيق حتى وقت متأخر من خريف عام ١٩١٨ ، عندما طلب منه وثائق التحقيق كولتشاك ، الذى نصب نفسه «حاكما اعلى لروسيا».

واذكان يتوقع الانتصار القريب على البلاشفة ، اراد تدبير محاكمة يقدم اليها المشاركين في «تلك الليالى الثلاث» في ايكاتيرينبورج وبيرم والابايفسك . وكان الجنرال يبغى ، من خلال اجلال شخص نيقولاى الثانى ، ان يؤكد ، اولا ، عقيدت كنصير للثورة المحادة ، وءودة النظام القيصرى ، وثانيا ، صلة التوارث بين سلطته والنظام القيصرى . ففي حمومة كولتشاك ، في برقيت ستارينكيفيتش وزير العدل في حكومة كولتشاك ، في برقيت المعنونة الى مجلس الحلفاء في باريس ان «الادميرال يلجأ ، في الوقت الراهن ، الى جميع الوسائل المتوفرة في حوزته من اجلل النوال العقاب بالمسؤولين عن مقتل القيصر» .

وفى ١٧ يناير عام ١٩١٩ استدعى الجنرال ديتريخس الذى كان يسمى عنده «القائد العام للجبهــة السيبيريـة» وكلفــه بالتحقيـــق فى قضية اعدام افراد اسرة رومانوف . وفى ٢٥ يناير وبحضور يوردانسكى سلم سيرجييف الى ديتريخس مواد التحقيق التى تمكن من جمعها خلال الفترة من يوليو ولغاية ديسمبر . وفى ٢ فبراير رفع ديتريخس تقريرا الى كولتشاك عـن هذه المواد ، وضمنه استنتاجاته . وفى ٤ فبراير امر كولتشاك ، بعد ان ذكر ان نتائج التحقيق «غير مرضية ابدا» «ببدء كل شىء من جديد» . وفى فبراير قدم ديتريخس وستارينكيفيتش الى كولتشاك المدعـو نيقولاى سوكولوف ، الموظف فى دائرة الادعاء العام المحليــة ، واوصيا به محل سيرجييف .

### سوكولوف يستشرس

وقع العظهر الشرس والبارد الذي ميز محسوب ديتريخس وقعا طيبا في الادميرال منذ النظرة الاولى . ولم يلبث ان وقدع في ٦ فبراير امر تعيين سوكولوف كبير المحققين .

لم يقدم سوكولوف على تكرار ما قام به سيرجييف ، ولـم يعتزم تصحيح المواد السابقة او اضافة تفاصيل اخرى اليها ، بـل بدأ مـن الصفر تماما ، كما امره بذلك الادميرال ، ومنذ تلك اللحظة وحتى آخر ايامه ، اى حتى القبر ، اصبح التحقيق همه الوحيد في الحياة ، ولا يكـف ويلتون هنا عن ابداء اعجابه بتلك «الشجاعة والمثابرة» اللتين ابداهمـا سوكولوف اثناء تعمقه في جمع المواد للمحكمة المقبلة .

فقد راح المحقق الابيض الذى تمتع بصلاحيات خاصة في جميــــع الاراضى الروسية الواقعة آنذاك في قبضة البيض ، يصدر الاوامر باجراء التحريات والاعتقالات . وهو لا يخضع في ذلك لاحــد عدا الادميرال وديتريخس : مطلباته الزامية بالنسبة لجميع سلطات البيض ، بمن فيهـم قواد الجيوش . وقد وضع قائمة سوداء باسماء ١٦٤ شخصا وفي هذا الجانب او ذاك من الجبهة وارسلها الى مقرات قيادة الجيوش ودوائــر الاستخبارات المضادة وارفقها بتعليمات تقضى وبمواصلة البحث والاعتقال والتسفير اليه ما يتم التقدم » . وكان هو بمفرده يقرر امر موت او حياة كل من يقبض عليه بشكل عفوى او غير عفوى .

وهكذا فقد انتفخت بالوثائق والمحاضر الملفات التي فتحها ، وتكدست رزم «الاعترافات» و «التوبات» . . . وعاد من جديد انين المعذبين ليطغى على جو ايكاتيرينبورج وبيرم والابايفسك والقرى والبلدات المجاورة . من انفلت من یدی سیرجییف ، وجد حتفه عنسد سوکولوف ، کمسا تعرض للتعذيب اثناء التحقيق معه ونجا من الموت باعجوبة ايباتييف صاحب الدار . والقى القبض على ساموخفالوف سائق السيارة التي اقلت ثلاثة من آل رومانوف في يوم ٣٠ ابريل عام ١٩١٨ من المحطة الى دار ايباتييف واعدم بعد ان عذب ، واعدم ايضا ميخائيل ليتيمين الجندى السابق في وحدة الحرس والذي عثروا في بيته على الكلب جوى - كلب ولي العهد ، وهو من صنف السبانييل . كما دفعوا حياتهم ثمنا ، المصلحون الذين قاموا باصلاح الاسلاك الكهربائية في حجرات اسرة رومانوف ، والبرادون الذيــن اصلحوا انابيب المياه في البيت ، وعمال المطعم الذين جهزوا وجبات الغذاء لاسرة رومانوف ، والعاملون في مخازن الاغذية الذين مونوا الاسرة القيصرية بالمواد الغذائية ، وجيران ايباتييف لاستراقهم النظر عبر شقوق السياج ومراقبتهم من الرصيف المقابل كيف شيد الحرس السياج ٠٠٠٠ مر الصيف الثاني والبحث في موقع الاخوان الاربعة باستعمال

الخطاطيف والكلاليب والمضخات . ومشطت مساحات واسعة من الغابات ، وضخت المياه من ٢٩ منجما .

لم يترك الباحثون موقع الاخوان الاربعة الا بعد ان لاح الخيالــــة الحمر على مشارف غابة كوبتياكى . وكانت هذه طلائع لاحدى كتائـــب الجيش الاحمر التي شنت صيف عام ١٩١٩ حملة مضادة ناجحة في الجبهة الشرقية ، وبعد اسبوعين من المعارك الضارية ، دخلت القوات السوفييتية مدينة ايكاتيرينبورج في ١٤ يوليو ، ثم المدن والقرى السيبيرية الاخرى .

ولكن الحملة الصليبية العسكرية والدعائية التي شنها ضدد

البلاشفة زعماء دول الائتلاف استمرت . فالى جانسب التجهيزات والمؤون البائرة التي تلقاها فارسان جديدان من فرسسان هذه الحملة - بيلسودسكي وفرانجل ، شهدت بورصة التدخل الغربية ، اقبالا كبيرا على الخرافات التي لفقت بصدد اهوال البلشفية. وتلبية لهذا الطلب ، تنافس بعضهم مع البعض الآخر «المعذبون» من رجال الحرس الابيض الفارين ، في عرض بضاعتهم هذه . وينغمة واحدة مع هذه الشلة اعلن سوكولوف انه استنادا الى التخويل الموقع بامضاء «العاكم الاعلى» – والصحف الصفراء تروج مزاعمه – سوف «يستأنف التحقيق في قضية قتل القيصر» . وبما أن كوبتياكي باتت الآن بعيدة عن متناوله ، فهو مضطر الى تركيز اهتمامـــه على الشهود القريبين منه حاليا ، ويزمع تنظيم سلسلة مــن الاستفسارات بين زملائه في المهجر وقبل كل شيء زعمائه . فدع اصحاب السعادة والمعالى يفضحون كيف انهم اذنبوا بحق القيصر الراحل وكيف تركوه ، دون حماية مناسبة ، تحت رحمة القدر . اما «كبير المحققين» فقد كان يثبت ويسجل المحاضر ، وينفق انضاد الورق ويسود مئات الصفحات وينظه المقابلات الشخصيه والفحوصات ، لتنتفخ الملفات الجديدة في الاضبارات القديمة . وقد مثل امام سنوكولـوف خلال الاعوام ١٩٢٠–١٩٢٢ وادلى له باقوالهم كل من لفوف وكيرينسكي وماكلاكيوف وجوركيو وكريفوشيين ونيدجاردت وتريبوف والمدير السابق لمصلحة البريد والتلغراف بوخفيسنيف وماركوف الثاني ، ونائب كيرينسكي السابق في وزارة العدل بيريفيرزيف ، وزعيم حزب الكاديست ميليوكوف (مرتنن) . واضافة الى اولئك ادلى بافادته ايضا كل من الوصيفة فيروبوف ، والاميرة براسوفا (شيريميتييفسكايا) ، وقومندان القصر فوييكوف ، والجتمان السابسق الجنرال سكورو بادسكى ، ووزير الحربية السابق سوخوملينوف ، ووزير العربية السابق سوخوملينوف ، ووزير العربية والبحرية السابق في التشكيلة الاولى من الحكومة المؤقتة جوتشكوف ، والرئيس السابق لمجلس الدوما رودزيانكو ، وشولجين ، والاب الراهب ايليودور ، والملازم سولوفيوف ، والامير للاسير دميترى رومانوف ، والامير يوسوبوف ، وراقصة الباليه كشيسينسكايا . فكل هؤلاء شاركوا نزولا للاشعار الذي وقعه كولتشاك بخصوص عملية سوكولوف الرامية الى كشف «اسرار هلاك السلالة» ، على الرغم من ان ذلك لم يكن سرا كبيرا في العقيقة . لقد سقوا روسيا كأس الهوان حتى الثمالية ، للذا لم تتوان روسيا في اللحظة التاريخية المناسبة ، التخلص من سلطة القيصر ومنهم .

# الفصل السابع عشر

# امام التاريخ

## ما كان يسترعي انتباه القيصر

كان الصقيع في ديسمبر قارصا . وقد انخفضت درجة الحرارة في الطابق الثانى ايضا ، فهى لم تكن تتجاوز العشر درجات منوية فوق الصفر . ما عدا غرفة الكسى التي حرص على تدفئتها الجنود بشكل افضل . وكان القيصر السابق يجلس في الصباح الزمهريرى في مقعده ملتحفا بمعطف عسكرى . وكان يقرأ بشغف . ولكنه تحاشى ان يكتشف افراد اسرته ، اهتمامه بهذا الكتاب .

وفي هذه الايام ظهرت في دفتر يومياته الجمل التالية: «شرعت بمطالعة «العام الثالث والتسعون» لفيكتور هيجو» . . . «اواصل قراءة رواية هيجو التاريخية» . . . «انتهيت من قراءة الجـزء الاول من «عام ١٧٩٣» . . . انتقلت الى الجزء التالى من رواية هيجــو المدهشة والمريعة» . اضافة الى عدة ملاحظات من هذا القبيل . وفي وقت لاحق روى الملازم ماليشيف الذي عثر على هذا الكتاب قائلا: كانت الهوامش تزخر بكتابات دونت بقلم رصاص ، وبعض السطور والفقرات والصفحات مؤشر عليه . اذن فهو قد طالــع باهتمام واشر الاماكن المهمة التي اثارت اهتمامه على هـا يبدو . وقد شدد هو على السطور التالية من الرواية: «هذا الانسان بعت سلطاننا» . . . «يد الثورة انهالت على قابيل . ويد عام ٩٣ تحت سلطاننا» . . . «يد الثورة انهالت على قابيل . ويد عام ٩٣ تعد المجتمع في الاسر . ولم يعد بمستطاعه بعد الآن ان يضره» . فهل رأى نفسه هنا ؟ او ربما رأى جنراليــه - كورنيلوف ودينكن - اللذين سينقذانه ؟

فهو من ليلة ألى آخرى لا يكف عن انتظار المتأمرين الذين يتراؤون له ، ليدفعوا الموت عنه . او ، لعلهم ، سيرافون به ؟ كما استأثرت باهتمامه السطور التالية : «باية همة سيقبل هو من جديد على سابق عمله» . . . «وباية بهجة سيغوص من جديد في لجة العقد والعرب» . . . «وباية متعة سيتمتع ناظريه في اليوم التالى ، برؤية الاكواخ الملتهبة والاسرى الصرعى والجرحى الذين اجهز عليهم ، والنساء اللواتي اعدمن رميا بالرصاص» . . .

«فهم بعد ان يرافوا به ، سيضطرون الى بدء كل شىء مين البداية . . . لان الهيدرا تبقى هيدرا ، ولانه لن يهدا حتى يتسنى له ان يضع البلاد تعت شاهد قبر الملكية» . . . «وحياته هى موت الآلاف والآلاف من الناس الابرياء الذين ابتلعتهم دوامة العرب الاهلية . . . وهى المدن المباحة والشعب المعذب ، وبريتان المضرجة بالدماء — الفريسة التى وقعت من جديد بين معالب الوحش الكاسر» .

فهل خطر لاسير توبولسك ، يا ترى ، بان رحلته مين تسارسكويه سيلو نحو الشرق ، ستنتهى بالنسبة له فى آخر المطاف ، فى دار ايباتيف ؟ وهل كان بوسعه ان يتصور ان منصة اعدام تعد له فى مكان ما ؟ نعم كان – كان من خلال تعمقه فى صفحات رواية هيجو .

«والآن فهو قد وقع . . . وانه هنا ، هذا القاتل ، بعد شهور طويلة من الضرب المبرح والمذبعة ، وقد حان الآن دوره ، لينوق الموت . فهل سترتفع بعد كل ذلك ، يد واحدة لانقاذه ؟»

«لم يعد هناك الا سبيلان فقط للتعامل مع هذا الانسان . اما ان يقتل او ان يطلق سراحه . ولكن ان يقتل ؟ هو عذاب اليم . وان يطلق سراحه ؟ مسؤولية كبيرة» .

اننا قد لا نجد هنا اى تناظر مباشر . بل ولا يمكن ان يكون . فالعصر مختلف . والبلد ايضا . والمجابهة والصراع تدوران بين قوى اجتماعية وطبقية مغايرة . ومغايرة هى ايضا شعاراتهـــا واهدافها التاريخية – انها متباينة ولا مجال لمقارنتها تقريبا . . . فالمؤلفون الغربيون الذين يكتبون عن نهاية آل رومانوف يؤكدون عادة انه لم يكن بمقدور احد منهم ان يتصور مثل هذا المصير المشؤوم ، ويدءون ان هذه النهاية وكل ما سبقها فاجأت نيقولاى وكان لها وقع الصاعقة عليه ، وانه ليس هناك اية صلة بين تصرف القيصر والنهاية التى انتهى اليها فى ايكاتيرينبورج . ويزعمون ان نيقولاى وقع ضحية بريئة لتقلبات الدهر ، وانه كان عاجزا شخصيا عن التنبوء بها ، ولم يكن بقربه من يستطيــــع عاجزا شخصيا عن التنبوء بها ، ولم يكن بقربه من يستطيــــع تحذيره .

وهذه ادعاءات كاذبة . فقد فوتح نيقولاى باحتمال مثل هذه النهاية . وحذروه من ان حكمه قد يؤدى به الى داهية ، بل ويكلفه رأسه .

فقبل عشر سنين من النهاية في ايكاتيرينبورج ، حرر كريفوشيين مذكرة الى القيصر يعذره فيها من الغليان داخل الامبراطوريـــة . وبغية اقناعه ، ذكره بالظروف التى افضت بلويس السادس عشر الى منصة الاعدام . اما نيقولاى فاحال المذكرة الى مجلس الدولــة بعد ان ذيلها بالخلاصة التالية : «اعارتها اهتماما خاصا» . ومن ثم ذكر السناتور فريشو ذات مرة قائلا : «ان كريفوشيين دأب في تقريره على جمم مختلف الترهات» .

ولكن «ترهة» السابقة الفرنسية الشهيرة ما لبثت ان فرضت نفسها فيما بعد غير مرة . ففى حفل راقص اقيم عند السفير مونتيبيلو فى يوم خودينكا اقبل الجنرال بوادوفر نحو القيصر . وتكلم الجنرال اثناء ذلك بلهجة واعظمة قائلا : «هذه الاحداث المشؤومة تقع فى كل مكان . . . مثلا عندنا ، فى فرنسا ، اثناء تتويج لويس السادس عشر» . . . ولم يكمل . . . فقد شعر بزمهرير قطبى من الفزع يخيم حوله ، الامر الذى جعله يبتلع نهاية الحملة» .

وقبل ١٦ عاما من النهاية في ايكاتيرينبورج اهاب ليف تولستوى بنيقولاى الثانى ان يصحى الى نفسه وان يفكر بالعواقب التى تهدده شخصيا جراء ما يرتكبه هو وحكومته . ونصحه الكاتب ان يفكر في ام سلامته .

وعلى حد ذكر الكسنـــدر بلوك ، ان محبوب القيصر الادميرال نيلوف قال وسط افراد الحاشية وهو يقف على بعد بضع خطوات عنه : «اذا قامت الثورة فسوف نشنق جميعا ، والامر سيان عندى ، على اية اعمدة» .

كتب الى القيصر قبل ١٨ شهرا من ايكاتيرينبورج قريبه الامير الكبير الكسندر ميخائيلوفيتش : «نحن نعيش اخطر ظروف فى تاريخ روسيا . وان ثمة قوى خفية تدفعك الى حتفك المحتوم» .

وقبل ۱۷ شهرا من ایکاتیرینبورج ، ای فی فبرایر عام ۱۹۱۷ ، واثناء استقبال اقیم عند نیقولای الثانی ، نصحه رودزیانکو قائلا :

- انقذوا نفسکم یا صاحب الجلالة . فنحن علی اعتاب احداث

ضخمة لا يمكن التنبؤ بنتائجها . ان ما تفعلونه وحكومتكم يثير حفيظة السكان الى حد يمكن ان نتوقع معه كل شيء .

هذا وقد دأب الشعب منــن الايام الاولى لقيام الثورة عــلى المطالبة باستتباب العدالة . وعمل من اجل ان ينقدم آل رومانوف الى القضاء . وبالتالى فقد حقق بغيته ، وسمى بنفسه القضاة .

وقد حل هؤلاء القضاة من حرس الثورة ، قضي ازالة آل رومانوف عن طريق روسيا الساعية الى مستقبل افضل ، بكل شجاعة وبسالة ، على الرغم من تحركهم فى طوق من النار ومجابهتهم حشود الاعداء .

اما الاعداء فكانوا يقولون عن النهاية فى ايكاتيرينبورج ما يلى :

- هذا غير ممكن الا فى روسيا . . . وهذا لا يمكن ان يفعله احد الا البلاشفة .

ترى لعل هناك عاجة للتذكير هنا بمصير لويس السادس عشر في فرنسا ؟ او لسوق الامثلة التاريخية الاخرى التى اصدر الشعب الثائر خلالها حكمه الصارم بحق مستعبديه ؟

### الجزاء من جنس العمل

اجل ، ان نهاية اسرة رومانوف كانت مروعة . ولكن كما قيل ذات مرة ، ان فظاعة موتهم تتضاءل امام اهوال حياتهم . وكما يقال : الجزاء من جنس العمل . ومع ذلك فقد امعنوا في غيهم ، فتلقوا الجزاء العادل .

ان الهيئة التي اصدرت الحكم على اسرة رومانوف هي سوفييت نواب العمال والفلاحين والجنود في الاورال الذي تراسه البلاشفة . على ان السوفييت لم يقتصر على البلاشفة وحدهم . ووقفت وراءه جماهير غفيرة من اناس العمل لا في الاورال وحده ، بل في جميع انحاء روسيا المترامية الاطراف . وان القرار المؤرخ في ١٢ يوليو عام ١٩٨٨ كان قرارا املته ارادة الجماهير الشعبية التي هبت لخوض الكفاح الثوري من اجل التحرر من نير النظام القيصري . ولم يقسم البلاشفة سوى بتنفيذ مطلب الشعب العادل الذي طرح فور الاطاحة بالنظام القيصري الاستبدادي .

وهذا القول الاخير اكده كيرينسكي . فعلى حد قوله ، انه عندما

طلع على منبر سوفييت موسكو بعد ٥ ايام من تنازل القيصر ، تصاعدت من جميع الجهات الهتافات المطالبة باعدام القيصر السابق . «وقد قلت شخصيا في ٧ (٢٠) مارس في جلسة سوفييت موسكو ، ردا على الهتافات الغاضبة «الموت للقيصر ، اعدموا القيصر !» : لن يحدث هذا ابدا ما دمنا في السلطة . فالحكومة المؤقتة اخذت على عاتقها مسؤولية ضمان سلامة القيصر واسرته . ونحن مصمون على الوفاء بهذا العهد حتى النهاية . اما القيصر فسوف نعمل على تسفيره مع اسرته الى الغارج ، الى انجلترا . وسأرافقه بنفسى الى مورمانسك» . وبعد : «اعدام نيقولاى الثانى ونقل اسرته من قصر الكسندروفسكى الى قلعة بطرس وبولس او كرونشتادت من قصر الكسندروفسكى الى قلعة بطرس وبولس او كرونشتادت من مختلف المندوبين والوفود الذين أتوا الى مقر الحكومة ، والقرارات مختلف المندوبين والوفود الذين أتوا الى مقر الحكومة ، والقرارات مناية تلقتها الحكومة ، لا سيما انا ، باعتبارى المشرف والمسؤول عن حماية الاسرة القيصرية وضمان امنها» .

وقد اكد كيرينسكى لسوكولوف فى المهجر ما يلى : «ان امزجة الجماهير الهائجة من الجنود وعمال احياء بتروغراد وموسكو كانت فى منتهى العداء لنيقولاى . وتعالت المطالب الموجهة نحوى شخصيا ، باعدامه . وقد قلت فى سياق احتجاجى باسم الحكومة المؤقتة على هذه المطالب واصالة عن نفسى ، بانى لن اقدم ابدا على اداء دور مارات . وقلت ان ذنب نيقولاى بحق روسيا يجب ان يكون موضع نظر محكمة معايدة . اما قوة الحقد لدى الجماهير العمالية فكانت متأصلة عميقا فى امزجتهم . وادركت ان الامر هنا لا ينحصر فى شخص نيقولاى الثانى بقدر ما هو يتعلق بفكرة القيصرية التى تثير مشاعر الحقد والانتقام» . واضاف انه لو لم يجر ارسال افراد اسرة رومانوف الى توبولسك «فلقوا حتفهم فى تسارسكويه سيلو بشكل لا يقل فظاعة ، ولكن قبل عام تقريبا» .

وعلى هذا النحو نرى ان مشاركا فى الاحداث يركن اليه فى الحالة هذه ، يؤكد بان عقاب الموت كان يهدد اسرة رومانوف حتى فى تلك الايام التى كان فيها البلاشفة بعيدين عن السلطة ، وفى الوقت الذى كانت فيه الاسرة القيصرية لا تزال تتمتع بحمايسة كورنيلوف وكوبيلينسكى ، ورعايسة رأس السلطسة آنذاك كرينسكى .

صحيح ، ان جذور الموقف الحاقد الذي وقفته الجماهير الشعبية من القيصر السابق كانت تمتد عميقا ، وان القيصرية كانت مثار مقت الجماهير . ولكن من الواضح ايضا بطلان المحاولات الرامية الى وضع حد فاصل بين شخص نيقولاي والنظام القيصرى . اما «مشاعر الحقد والانتقام» التي تنسب الى جماهير العمال فما هي الا تخرص بالطبع . فهذه الانفعالات والدوافع لم تميز الجماهير وانمال لومانوف بالذات . وان ما كان يحدد موقف الشعب نحو السلالة البائدة ، هو ليس التعطش الى الانتقام ، وانما السعى – الواعي او العفوى – الى صيانة الثورة ، وقطع دابر القيصرية ، ودرء خطر بعثها من جديد .

وكان هذا الخطر ماثلا بالفعل . فالجيوش البيضاء كانت تحت قيادة ضباط قيصريين وعلى رأس «الحركة البيضاء» اناس اعلنوا صراحة ان هدفهم هو عودة القيصر ، بل وحتى افراد اسرة رومانوف كانوا يؤمنون بان الجيوش البيضاء والمتدخلة ستمكنه من استرجاع العرش . بيد ان رجال الحرس الابيض انفسهم لم يكونوا في الواقع قد قرروا بعد ايا من افراد السلالة يستحسن تنصيبه قيصرا . ذلك ان شخص نيقولاى الثانى كان ممقوتا للغاية . اما اكثر الذين ترددت اسماؤهم في معسكر البيض فهم : اخو القيصر ميخائيل وعمه نيقولاى نيقولايفيتش وابنه الكسى . وقد شكل الاخير ، بالنظر لبراءته شخصيا من جرائم القيصرية الدموية ، اشد الاخطار الممكنة على الثورة .

اما بغصوص سمعة نيقولاى الثانسي فقد كانت معروفية واكثر . . . ففي عهد حكم آخر قيصر من سلالة آل رومانوف ، كما كتب مكسيم جوركي ، هلك من الشعب الروسى اكثر مما «في حروب القرن التاسع عشر كافة . وقد فاق السلطان عبد الحميد الذي ذاع صيته قبله ، وطغى على شهرته الدموية . . . هذا القاسى وغير الآبه باى شيء عدا نفسه وحياته ، فلتكن هذه الحياة كئيبة دوما ومليئة بفزع الموت وتعذيب الضمير» . ولكن خلافا لهذا الدعاء النابع من صميم التألم لروسيا ، لم يلاحظ احد على نيقولاى ما يوحى بتعذيب الضمير ، اما بخصوص فزع الموت ، فهو لم يذقه الا للحظة خاطفة لدى تلاوة الحكم عليه .

والجدير بالذكر هنا ، إن السلطة السوفييتية ما كانت لتعتزم

في البدء اصدار مثل هذا الحكم، فهي نبذت منذ الايام الاولى لانبثاقها فكرة العقوبة القاسية . وحينما كانت الظروف والشروط تضطرها الى الاستعانة بالمحاكم الثورية ، كانت تطلق اخف الاحكام ، بل تقتصر على احكام رمزية في احيان كثيرة . وفي الفترة الاولى التي اعقبت انتصار الثورة البروليتارية لم تصدر احكام بالاعدام بتاتا . فقد كانت القاعدة المبدئية هي الانضباط الانساني ورحابة الصدر . وكان يكفي للعدو الذي ضبط متلبسا ، ان يعد السلطة السوفييتية بانه «لن يكرر ذلك من بعد» وانه يمتنع عن محاربة السلطة السوفييتية حتى يتم اخلاء سبيله .

وقد اشار لينين في نوفمبر عام ١٩١٧ قائلا: «انهم يلوموننا على استخدام الارهاب ، ولكن الارهاب الذي استخدمه الفرنسيون الذين ارسلوا العزل الى المقصلة ، نحن لا نستخدمه ، وآمل باننا لن نستخدمه » .

كما اكد فيليكس دزيرجينسكى ان الروح الانسانية ورحابــة الصدر والانضباط هى جزء لا يتجزأ من السلطة السوفييتية . وقد جاء فى تعليماته الموجهة الى اجهزة الامن فى عام ١٩١٨ ، ما يلى :

ان مداهمة المسلحين للشقق الخاصة ومصادرة حرية المدنبين هما شر لا يزال علينا استخدامه من اجل اعلاء الخير والحقيقة . ولكن علينا الا نسى دوما ان ذلك شر وان مهمتنا ان نعمل من خلال استخدام هذا الشر ، على استئصال ضرورة اللجوء الى هذه الوسيلة في المستقبل . ولهذا فعلى كل اولئك الذين كلفوا باجراء التحريات ومصادرة حرية الاشخاص وايداعهم السجن ان يعاملوا بحرص الناس الذين يقبضون عليهم ويتحرون عنهم ، وليتحلون بقدر اكبر من المجاملة حتى مع اقربائهم ، وان يتذكروا بان المعتقل محروم من امكانية الدفاع عن نفسه وانه تحت رحمتنا . وعلى كل واحد ان يتذكر بانه يمثل السلطة السوفييتية — العمال والفلاحين ، وان كل صرخة وكل بادرة فظة ورعناء وجاهلة ، انما هي وصمة على صفحة السلطة هذه .

ولكن سلطة العمال والفلاحين التى رفضت مبدئيا ومنذ البداية الارهاب والاعدام كوسيلتين للنضال ، كانت مضطرة الى الاستعانة بمثل هذه الطرق من اجل الا تدفع ثمنا فادحا – اى وجودها ، لقاء رحابة صدرها . ففى ١٤ يناير عام ١٩١٨ دعا لينين العمال والجنود

<sup>\*</sup> لينين . المؤلفات الكاملة ، المجلد ٣٥ ، ص ٦٣ .

في بيتروغراد الى ادراك واقع انهم «يجب الا ينتظروا المساعدة من احد غير انفسهم» في الصراع الدائر ضد الثورة المضادة الزاحفة . وفي ٢١ فبراير من العام نفسه ، وبعد ان اتضحت نوايا الضباط الالمان بالزحف على بيتروغراد ، اتخذ مجلس مفوضي الشعب برئاسة لينين مرسوم : «الوطن الاشتراكي في خطر !» وقد جاء في البند الثامن منه ما يلى : «ينفذ حكم الاعدام بعملاء العدو والمضاربين واللصوص والمشاغبين ومحرضي الثورة المضادة والجواسيس الالمان في مكانهم رميا بالرصاص» .

ولكن حتى صيف عام ١٩١٨ اى حتى احداث ايكاتيرينبورج لم تشبهد روسيا السوفييتية عموما ، الا حالات نادرة من الحكم بعقوبات صارمة . فالسلطة السوفييتية كانت تتعاشى ، في سياق صيانة امنها من هجمات الاعداء ، اللجوء الى الاجراءات القصوى ، مثل الاعدام . بيد أن بعض المجموعات السياسية «الثورية المتطرفة» التي أقب إ زعماؤهـــا من ثم ، على اختلاق مختلف الخرافات حول «وحشيـة البلاشفة» ، كانت تتخذ على هذا الصعيد موقف مغايرا . مثلا ان الاشتراكيين الثوريين اليساريين طالبوا على لسان زعيمتهم ماريا سبيريدونوفا «بالحق» الفوضوي في ممارسة الاعدام دون تحقيق او محاكمة . وفي معرض ردة على هؤلاء اثناء المؤتمر الخامس لسوفييتات عموم روسيا ، قال سفردلوف في ٥ يوليو (اي قبل ١١ يوما من اعدام اسرة روماندوف): أن الاشتراكيين الثوريين اليساريين يعارضون احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم . ولكنهم يسمحون بممارسة الاعدام دون محاكمة . وهذا هو وضع غير مفهوم بالنسبة لنا ، ايها الرفاق ، وغير منطقى ، كما يبدو لنا . . . والى جانب ذلك لاحظ سفيردلوف اثناء دفاعه عن مبادئ الشرعية الثوريــة والقضاء البروليتاري المنظيم ضد اهداف الاشتراكيين الثوريين اليساريين والفوضيين الرامية الى التعسف «العاطفي» . لاحظ بان الثورة قد تضطر السلطة السوفييتية في سياق تطورها بالطبع «الي مجموعة كاملة من تلك الخطوات التي ما كانت تلجأ اليها ابدا في فترة التطور السلمي وحقبة النمو العضوي الهادي<sup>ئ</sup>».

ولما كانت قد تبددت جميع الاوهام بشأن الهدف الذى يقصده البيض من وراء استعجالهم فى الوصول الى دار ايباتييف ، وبشأن ما ستكون عليه تصرفات اسرة رومانوف فى حالة وقوعها فى ايدى

قوات المتدخلين والقوزاق البيض ، اتخذ سوفييت الاورال قرارا جذريا ، كان القرار الوحيد الممكن في تلك الظروف .

وعبثا يدعى كيرينسكى وكأن «الامر لا يكمن فى شخص نيقولاى ذاته» . فالشعب فى سياق دعوته الى العدالة الثورية طالب قبل كل شىء بالتكفير عن الجرائم التى ارتكبها القيصر والنظام القيصرى . والحكم الذى صدر فى الاورال لم يكن تنديدا نظريا وتجريديا ، بل كان حكما على آل رومانوف لقاء مجمل الجرائم التى اقترفوها . وقد جسد المطلب القديم الذى كان ينادى به جميع اناس العملل فى البلاد .

# ما تزرع . . .

كتب شولجين الذى هو احد ايديولوجيى سلالة آل رومانوف متذكر ايام فبراير:

ونحن مقتنا هذا الشعب وسخرنا من سخطه المزدرى . . . فما استحقه ابناءه هو ليس الحرية وانما زفات الرصاص والاعدامات . . .

فالرشاشات هي ما كنت اريد رؤيته ، لاني احسست بان لغيية الرشاشات هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الرعاع ، وان الرصاص وحده هو الذي بمقدوره ان يعيد الوحش المنغلت الى جحره . . .

ان نيقولاى الاول شنق ٥ ديسمبريين ، ولو اعدم نيقولاى الثانييي بالرصاص ٥٠ الف «فبرايرى» لكان ذلك ثمنا بخسا لانقاذ روسيا ، . . . .

اذا لعلم الرصاص سلمت روسيا ، واذا لم يلعلم فهي هالكة . انها صورة مجسمة لموقف القيصر من الشعب بالتأكيد .

لقد كانت جرائم القيصر لا تعد ولا تحصى . وذنبهم تجاه البلاد اكبر من ان تعده حدود . وقد اشار الى ذلك لينين فى «رسائل من بعيد» التى كتبها قبل عودته من المهجر . اذ ذكر ان الاحداث قد كشفت امام العالم بأسره كل «تعفن ونذالة ووقاحة ودعارة العصابة القيصرية» و«كل ضراوة آل رومانوف - هؤلاء القتلة الذين اغرقوا روسيا بالدماء . . .» فمن اجل الحفاظ على سلطتهم وامتيازاتهم واقطاعياتهم الشاسعة من الاراضى وغيرها من «الملكية المقدسة» ، كان هؤلاء «الاوائل بين اندادهم» من الاقطاعيين الروس مستعدين ليقدموا بل واقدموا على ارتكاب «جميع الاعمال الوحشية وجميع الجرائم وعلى خنق اى عدد كان من المواطنين» الذين شاءت

الاقدار لهم ان يكونوا تحت سلطة النظام القيصري» . .

كثيرون هم الذين نددوا بآل رومانوف . بل وتنبأ لهم بالعقاب حتى اناس غير ثوريين . فقد كان ليف تولستوى الذى عرف بتبشيره بعدم مقاومة الشر ، يتخلى ، اذ يفضح القيصرية ، عن مسلمات المسيحية بشأن التسامح الشامل . ومع انه دعا الى تخليص الناس من «فظاعة الاعدام» ، الا انه كان على استعداد لاستثناء القيصر من ذلك .

واعترف تولستوى في حديث له مع ماكوفيتسكى (١٨ مايو عام ١٩٠٥) بان الاقوال والاصداء الحادة عن القيصر كانت في السابق تثير نفوره ، اما الآن فمن المتعذر العثور على كلمة بتلك الحدة التي استحقها نيقولاي ومن لف لفه . وقال الكاتب انهم يعتبرون القيصر «شخصا مقدسا» ، ولكن «يجب ان يكون المرء احمق او شريرا او مجنونا ، كي يفعل ما فعله نيقولاي» . اما في مسودة الرسالة من جاسبرا فيتنبأ تولستوى بما يلى : اذا لم يقدم نيقولاي على تغيير سياسته وتصرفه فلا بد ان يموت «ميتة غير طبيعية ويخلف وسط الشعب وفي التاريخ ذكري غير طيبة ومشينة» . وكان الكاتب يصف القيصر في احاديثه وكتاباته «بالقاتل» و«الجلاد المتخفى» والخلف الجدير بسلالته التي لم تحكم الا عن طريق «تعذيب واذلال الناس» . وتولستوى في غضون ذلك لا يتنبأ فقط بل ويدعو ايضا قائلا: «يجب ان نقف من القيصر موقفنا من قاتل . فلسنا بحاجة هنا الى قدر كبير من الشيفقة» . وعندما وصلت الى ياستنايا بوليانا في خريف عام ١٩٠٥ الاشاعات التي ذكرت بان نيقولاي الثاني هرب من روسيا فزعا من الثورة (في الحقيقية انه كان يعيد العدة للهرب) قال تولستوى : «لم يعد امامه الا الهرب ، فلويس السادس عشر اعدم لقاء ذنوب اقل» .

وصل الخبر الرسمى حول تنفيذ حكم سوفييت الاورال الى هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا فى يوم ١٨ يوليو . وفى مساء ذلك اليوم كان مجلس مفوضى الشعب يعقد جلسته فى الكرملين برئاسة لينين . وكان مفوض الشعب فى الرعاية الصحية سيماشكو يلقى تقريس حول مشروع نظام جديد للرعايسة

<sup>\*</sup> لينين . المختارات في ١٠ مجلدات ، المجلد ٦ ، ص ٢٦٤ .

الصحية ، عندما دخل سفيردلوف وجلس على كرسى خلف رئيس الجلسة . وبعد ان سنحت الفرصة المناسبة انحنى سفيردلوف نعو لينين وهمس له بشىء . وعندها اعلن لينين قائلا :

ايها الرفاق ، ان الرفيق سفيردلوف يطلب الكلمة لاذاعــة
 نبأ .

وبنبرته الهادئة كالعادة تكلم سفيردلوف قائلا:

- ارى لزاما ان اعلن ما يلى : وصل من ايكاتيرينبورج خبر حول اعدام القيصر السابق نيقولاى رومانوف هناك ، تنفيذا لقرار سوفييت مقاطعـــة الاورال . فكما ثبت انــه اراد الهرب . وان التشيكيين البيض يتقدمون نحو المدينة . وقد قررت هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا المنعقـدة اليوم ما يلى : الاقرار بصواب قرار وتصرف سوفييت الاورال .

خيم الصمت دقيقة واحدة ، ثم اقترح لينين قائلا :

- لننتقل الى قراءة مشروع قانون الرعاية الصحية ، مادة اثر مادة .

وبدأت قراءة المشروع .

وكانت هذه هى النقطة الاخيرة فى آخر فصل من فصول تاريخ الشرور التى ارتكبت فى روسيا على امتداد ٣٠٠ عام ، تحت رايــة سلالة رومانوف .

علمنا لينين ان خبرة الثورة الروسية قد برهنت على ان النضال من اجل القضاء على النظام الملكى يرتبط فى روسيا ارتباطا لا ينفصم عن النضال من اجل اعطاء الارض للفلاحين والحرية للشعب بأسره . ومن خلال السير فى هذا الطريق الذى اشار اليه لينين بالذات اعطت الثورة الروسية حلا جذريا بحقه ؛ فهى لم تعمل على «افزاع» النظام الملكى ولا ممثليه من السلالة الحاكمة ، وانما اجتثت هذا واولئك من التربة الروسية مع جذورهم الى الابد .

# SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

حكمت سلالة رومانوف روسيا على امتداد ثلاثمائة واربعة اعوام شهدت خلالها اياما زاهرة واخرى عسيرة . وتلألأ تاجها بالماس واسود بدماء الابرياء .

امتد طریقها متعرجا ملتویا من دیر ایباتییفسکی فی ضواحی مدینــة کوستروما ولغایــة دار ایباتییف علی احد المنحدرات فی ایکاتیرینبورج . ، ،

Sic transit gloria mundi مكذا يزول المجد الارضى.

### محتويات

| ٣          | •  | •    |      | •    |        | •     |      | •     |        | •     |        |       |      | ـــة    |      | مقدم  |
|------------|----|------|------|------|--------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|------|---------|------|-------|
| 1 1        | •  | •    | •    | •    | •      |       |      |       |        |       |        |       | ــة  |         |      | تو طئ |
| ١٨         |    | •    | •    | •    | •      |       | سی » | الرو  | يب     | النسا | ت      | عملي  |      | الاول   | ل    | الفص_ |
| ٣1         |    | •    | •    | قائع | والو   |       | باطي | الاس  | ى :    | مقدس  | ب ال   | حا له | الت  | انى .   | الث  | الفصل |
| ٥.         | •  | •    | •    |      | •      |       | •    | . ;   | لاسرة  | بخ ا  | تاري   | ابع   | . ما | الث     | الث  | الفصل |
| ٧٥         | •  | •    | •    | . ,  | سیا ۾  | رو،   | اريخ | نی ت  | جد     | ، يو. | ں ل    | ئىخم  | ,    | ابع .   | الر  | الفصل |
| 1.1        | •  | •    | •    |      | •      |       |      | •     | ر ت ۽  | المو  | جلة    | ر ء   | •    | خامس    | Ji   | الفصل |
| 111        | •  |      | •    | •    | •      | •     | سائل | الو،  | کل     | صلح   | ما ت   | عند   |      | سادس    | الد  | الفصل |
| 177        | •  | •    |      | •    | •      | •     | • ,  | وتين  | راسب   | ی ر   | بجور   | جر    | . ,  | سابع    | الس  | الفصل |
| 177        | •  | •    | •    | •    |        |       |      | مية   | العا ل | رة    | المجز  | يل ا  | قب   | امن .   | الث  | الفصل |
| ١٨٤        | •  | •    | •    | •    | •      | •     | •    |       | •      | ىرب   | الح    | ٠ .   |      | نا ســـ | اك   | الفصل |
| 117        |    |      | •    |      |        |       | . :  | قيادة | ئر الن | ومة   | قصر    | بن ال | . بي | اشر     | الم  | الفصل |
| ۲ • ۲      | •  |      | •    |      | •      |       |      |       | ٠,     | كسار  | الان   | ٠,    | عشہ  | عادى    | الح  | الفصل |
| Y 0 X      | کی | وفسأ | ىندر | الكس | قصر    | فی    | رية  | الجب  | قامة   | וצו   | تحت    | ٠,    | عشم  | لثاني   | ل ا  | الفص  |
| 117        | •  | •    |      | ٠. د | لسا    | تو بو | : ,  | لاخير | بل ا   | جأ ق  | المل   | ٠.    | عشر  | الث     | الث  | الفصل |
| ٣١١        | •  |      | •    | ورج  | بر ينب | یکاتی | لی ا | ١: ١  | لاخير  | ق اا  | الطريا | ١.    | عشر  | ابع     | الر  | الفصل |
| 337        | •  | •    |      |      |        | سىكى  | بسين | وزن   | ےع ف   | شار   | فی     | . ر   | عث   | فامس    | ال   | الفصل |
| 770        |    |      |      |      |        |       |      | • ,   | الاثر  | فاء   | اقت    | ىر.   | åe   | سادس    | الس  | الفصل |
| <b>TY1</b> |    |      |      |      |        |       |      |       | اريخ   | ، الت | اما    | ٠ ,   | عشم  | سابع    | الد  | الفصل |
| 7 1 7      |    |      |      |      |        |       |      |       |        |       | Sic    | tra   | nsit | glor    | ia r | nundi |